

تاليف المعنوي أبي الفتح ناصِرُ الدِّين المطرِّذي المستم المعنوي أبي الفتح ناصِرُ الدِّين المطرِّذي المستم المعنوي أبي المعنوي أبي المعنوي الم

حصت معمود ف المحرير مخت المحرير مخت الم

وه شد. مکتبَهٔ الْسُامة بن *اُدیر* ملب - سریه

حقوق الطبع والتصوير محفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٣٩٩ م ١٣٩٩ م

#### بست والله الرحم التحييم

### المقدمة

### ١ - المطرّزيّ ( ٥٣٨ - ٦١٠ ) ه:

هـــو أبو الفتح، وأبو المظفر ، ناصر الدين بن عبد السيد (١) أبي المكارم بن علي بن المطـريّز ، برهان الدين الخُوارزمي الحنفي ، الشهير بالمطرّزي .

و « المطرّ زي »: نسبة إلى من يطـرّ ز الثياب ويرقمها . قال ابن خلكان : « ولا أعلم هل كان يتعاطى ذلك بنفسه أم كان في آبائه » .

ولد في رجب سنة ٥٣٨ هـ (٢) ( ١١٤٤ م ) في ﴿ الجُرِجَانِية ﴾ قصبة إقليم ﴿ مُخُوارِزُم ﴾ (٣) وأكبر مدنه ، وفيها نشأ ودرس ، فقد قـرأ على أبيه وعلى خطيب خوارزم \_ تلميذ الزمخشري \_ أبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي ، كما سمع الحديث من العلامة المحدث أبي عبد الله التاجر .

<sup>(</sup>١) وفي بعض المصادر كوفيات الأعيان ومفتاح السعادة : ناصر بن عبد السيد .

<sup>(</sup>٢) وفي الفوائد البهية لأبي الحسنات المولوي : ٣٦٠

<sup>(</sup>٣) خوارزم: رقعة كبيرة على نهر جيمون ، ذاتمدن وقرى كثيرة ، عرفت بخيراتها الوفيرة والأمن الشامل ، كما عرف أهلها بملازمة أسباب الشرائع والدين ، وكلهم معتزلة . وينسب إليها عدد لا يحصى من العلماء . ( معجم البلدان ، ومراصد الاطلاع ) .

ثم طاف خوارزم وغيرها من الأمصار ، وقرأ العلوم المختلفة على شيوخ عصره كالبقاً لي والهراسي ، حيث نال فيها شهرة واسعة ولا سيا في الفقه الحنني .

وكان معتزلي" الاعتقاد كالزنخسري ، وعندما توجه إلى الحج سنة ما بغداد ، وحد ث فيها بثيء من تصانيفه ، وجرت له هناك مباحث مع جماعة من الفقهاء ، وأخذ أهل الأدب واللغة عنه ، كما قرأ عليه كثير من علماء العصر ، حتى سار ذكره وانتفع الناس به انتفاعاً عظيماً ، بعد أن وجدوا فيه إماماً حاذقاً في الفقه ، عارفاً بالحديث وحافظاً له ، جامعاً لشتات العربية وعلومها ، مطلعاً على دقائقها ، حتى قالوا : إنه لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأنواع الأدب ، وأيام بكن أله المعاصراً له : « إمام من أهل الأدب جليل ، وشيخ معتم البلدان ، وثيرجتع في حل المشكلات إليه نبيل » .

وقد لقب المطرزي بحليفة الزمخشري لأنه ولد في السنة التي مات فيها الزمخشري، وفي البلدة نفسها ، وسار على طريقته في الاعتزال والدعوة إليه ، وتأثر به كثيراً ، حتى إنه يدعوه شيخه في عدة مواضع من كتابه هذا : « المغرب » ، وأيضاً حين ينقل عن «أساس البلاغة» الذي ألفه الزمخشري .

وهذا ما جمل الوهم يتسرب إلى أذهان بعض المصنفين ، الذين زعموا أن المطرزي قرر على الزنخسري : كالسيوطي في بغية الوعاة ، وطاش كبري في مفتاح السعادة ، وتبعها من المتأخرين صديق حسن خان في كتابه ( أبجد العلوم » .

أما أسرة المطرزي فلا نعرف عنها شيئًا ، سوى أن له ولدًا يدعى

جمال الدين ، ألف له والده كتاب ( المصباح ، في النحو ، كما ألف كتاب « الإقناع ، لمنّا فرغ ولده هذا من حفظ القرآن الكريم .

وتوفي المطرزي بخوارزم في ١٠ أو ١١ أو ٢١ من جمادى الأولى سنة ٦١٠ (١٢١٣ م) وقد جاوز السبمين، ورثاه أكثر من ثلاثمائة شاعر.

وله أشعار مبثوثة في الكتب ، يبدو فيها أحياناً تكلف البديعي كقوله:

وإني لأستحيي من المجد أن أرى حليف غـوان ، أو أليف أغاني

ومن شعره قوله:

قبيح على الزرقاء تبدي تعاميا كفي الذوي الأسماع منكم مناديا تمامي زماني عن حقوقي ، وإنه فَإِنْ تَنكروا فضلي فــإنْ رغاءه

#### \* \* \*

- المصباح: وهو مختصر في النحو ، طبع في لكنو ( الهند ) بلا
   تاريخ ، وعليه شروح ومختصرات وتعليقات كثيرة ، طبع بعضها .
- ٢ ـ المغرب في ترتيب المعرب : وهـو الكتاب الذي قمنا بتحقيقـه ،
   وسنخصه بكلمة مفردة .
- الايضاح ، في شرح مقامات الحريري : ويرد في بعض المصادر باسم ( شرح المقامات ) ، وقد أثنى عليه ياقوت كثيراً في مقدمة معجم البلدان . ولكنه انتقد بعض ما جاء فيه من التعريف بأسماء الأماكن . ومنه نسخة في المكتبة المارونية بحلب . وذكر زيدان

في و تاريخ آداب اللغة العربية ، أن منه نسخة في دار الكتب المصرية . وقد طبع على الحجر سنة ١٢٧٧ هـ في ايران ويقع في ٢٢٩ صفحة .

- ١ الاقداع لما (١) عموي تحت الفناع: في اللغة . قال عنه زيدان: إنه د مفردات لغوية مرتبة على الأجناس ، منه نسخ في باريس ، وبرلين والأسكوريال ، وأشار بروكان إلى أن في مكتبة فيض الله بستركيا كتاباً باسم «كشف القناع » وأنه ربا كان كتاب «الإقناع» نفسه .
- حسالة في اعجاز القرآن: ذكرها بروكان ، وأشار إلى أن منها نسخة في « المدينة » ، وأن مجلة الجمية الألمانية للدراسات الماصرة قد تحدثت عنها في العدد التاسع ، صفحة ١٠٦ .
- ٤ ـ رسالة في بيان الاعجاز في سورة ، قل يا أيها الكافرون ، : منها نسخة في الخزانة التيمورية .

وللمطرزي ، بعد هذا ، كتب أخر مفقودة نذكر للقارىء ما وفقنا عليه منها :

١ \_ المنعثر ب(٢) في اللغة . وهو كبير الحجم ، وكان قليل الوجود منذ

<sup>(</sup>١) كذا في كشف الظنون وهدية العارفين وبروكلمان . وفي أعلام الزركلي : بما

<sup>(</sup>٢) بضم الم وسكون البين المهلة وكسر الراء . ورعما ورد في بعض المصادر بمشديد الراء وهو خطأ .

- عصر مؤلفه . ألفه المطرّري أولاً ، ثم اختصره وهذّبه ورتبّه على حروف المحم في كتابه « المغرب » هذا ، مضيفاً إليه فوائد وزيادات استقاها من مصادر مختلفة
- الافصاح: انفرد بـذكره صاحب هـدية المارفين ، وقال إنه في شرح المقامات للحريري . والصواب أن الكتاب الذي شرحت فيه المقامات اسمه و الإيضاح ، وقــد سبق ذكره ، ولعله محرف في المدية .
- عتصر إصلاح المنطق: لابن السكيت، ويذكر أحياناً باسم و تلخيص إصلاح المنطق ، أو و مختصر الإصلاح ».
- ٤ مقدمة في المنطق: ولعلها هي التي اشتهرت باسم والمقدمة المطرزية، وظن بعضهم أنها للمطرزي نفسه فنسبوها إليه ، وقد رد الحافظ الذهبي هذا الوه وذكر أن مؤلفها دمشقى قديم هو أبو عبد الله السلمى المطرز ، المتوفى سنة ٢٥٦ه.
- وأشار إليه صاحب كشف الظنون (١/ ٢٣٣).
- ٣ ـ رسالة المولى: لم تشر إليها المصادر ، ولكن ذكرها المطرزي نفسه في كتابه (المغرب، في مادة (ولي».
- ٧ رسالة: ذكرها المطرزي في مادة وعقق، من المغرب ، ولم يسمها،
   قال : و وإنما قال عليه السلام : ( قولوا : نسيكة " ، ولا تقولوا :
   عقيقة ) كراهية الطيرة . وقد قررت هذا في رسالة لي .

\* \* \*

#### ٢ - كتاب المغرب:

هو معجم لنوي فقهي ، عني فيه المطرزي بشرح غريب الألفاظ التي ترد في كتب الفقه الحنني ، وهو من هذه الناحية بجسنزلة كتابي والزاهر» (١) للأزهري ، و والمصباح المنير ، للفيومي ، في إعنايتهما بألفاظ الفقه الشافعي .

على أن المطرزي تعدى ذلك إلى شرح مزيد من غرائب اللفة. وأعلام البلدان والرجال ، محتجاً بالآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة ، وأقواله أئمة العربية حتى غدا كتاب والمغرب هذا أشبه بموسوعة ثقافية موجزة متنوعة الألوان ، وهو على اختصاره واختصاصه يدل على فضل المطرزي ، وسعة باعه في اللغة ، وقوة تحقيقه ، ولا يغني عنه أي معجم لغوي ، ولم يؤلف قبله ولا بعده ما يماثله ، هذا إلى أنه يضم مواد لا تجدها في لسان العرب ، ولا في تاج العروس ، وهما الموسوعتان العطيمتان في لغة العرب .

ومن الغريب أن يكون حظ والمغرب ، في الدراسات المعجمية الحديثة ضئيلاً ، وربما كان عيسى إسكندر المعلوف أول من أشار إلى قيمته (۲) ، وتبعه الدكتور حسين نصار في كتابه والمعجم العربي ، ، ثم عمر رضا كحالة في كتابه و اللغة العربية وعلومها » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مايزال هذا الكتاب مخطوطاً ولم يطبع جد .

<sup>(</sup>٢) انظر مجسلة « المجمع العلمي العربي » العادرة بدمثق ، المجلد ١٦ صفحسة. ٥٨ ــ ٥٠ ( سنة ١٩٤١ ) .

وقد أسس المطرزي كتابه هذا على جمع ألفاظ الفقهاء الحنفية في كتبهم الشهيرة المعتمدة ، ولاسيا ما يحتاج منها إلى كشف وبيان في معناه اللغوي ، فاستوفى ما تيسر له منها ، ثم شرحه وبيّن معناه ، وضبّطه عند اللغويين ، وقد ذكر المطرزي بعض تلك الكتب الفقهية في مقدمة « المغرب » ، وبعضها الآخر في خلال المواد" .

واستمد مادة كتابه أيضاً من ينابيع كثيرة أهمها :

١ ـ الكتب اللغوية والمعجمات: ذكر أسماء بعضها في مواضع من كتابه مثل: العين ، وجمهرة اللغة ، وتهــــذيب اللغة ، والصحاح ، وأساس البلاغة ، وطلبة الطلبة ، والغريبين للهروي ، ومقاييس اللغة ، وإصلاح المنطق ...

٧ - كتب أخر مختلفة: وهي كشيرة مثل: أدب الكاتب ، وحماسة أبي تمام ، وكتاب سيبويه وشرحه للسيرافي ، ومشكل الآثار للطحاوي ، ومعرفة الصحابة لابن منده . . . وغير ذلك مما أشار إليه المطرزي نفسه أو علمناه من كتابه هذا لدى مقابلته بالمصادر المختلفة التي رجعنا إليها .

٣ ـ أسئلة مختلفة : ألقاها عليه بعض من كان يختلف إلى مجالسه ،
 وما كان يجيب به من شروح وإيضاحات .

#### **\* \* \***

هذا وقد كان كتاب المغرب نفسه مرجعاً لكثير مما ألّف بعد المطرزي : كالمصباح المنير ، ومختار الصحاح ، والراموز لمحمد بن حسين أبن علي ( – ٨٦٦ ه ) وتاج العروس ، وأقرب الموارد ...

وكثيراً ما خلط المستَّفون بين ﴿ المنربِ ﴾ و ﴿ المربِ ﴾ أو جملوا

أحدها شرحاً للآخر . ولو رجعوا إلى مقدمة المغرب ، لعرفوا ان المطرزي ألف أولاً كتابه المطول و المعرب ، و بالعين المهملة ، وهو الذي لم يصل إلينا .. ثم اختصره وهذبه ورتبه على حروف المعجم ، وسماه و المغرب في ترتيب المعرب ، .. وهو الذي بين يديك .. مضيفاً إليه فوائد وزيادات استمدها من مصادر مختلفة ، وأوضح في المقدمة سبب تلك التسمية قائلاً :

د وترجمته بكتاب المغرب في ترتيب المعرب ، لغرابة تصنيفه ورصانة ترصيفه ، ولقرابة بين الفرع والمَـنْمى ، والنتيجة والمُـنْشمى ، •

وقد نستّق المطرزي كتابه وفق الطريقة الآتية ، التي أشار إليها في المقدمة ، والتي نوضحها فيا يلي :

- ١ رتبه هجائياً على حسب أوائل الكلمات ، كما فعل الزنخسري في في وأساس البلاغة ، ، بعد تجريدها من الزوائد ، وإعادتها إلى أصولها الثلاثية ، فتجد و الدثار ، في و دثر ، و و السبار ، في وسبر، و و و الاشتباك ، في و شبك ، . . وهكذا . . .

إلا أنه قد يخالف عن ذلك أحياناً . فني فصل (الشين مع الهاء) تتسلسل المواد على هذا الترتيب: (شهب، شهبن، شهبن، شهبخج، ) . س وعلى هـذا ، لم يعتد " في أوائل الكلمة \_ بالهمزة الزائدة للقطع أو للوصل ، ولا بالبدلة في أواخرها وإن كانت من حرف أصل ، ولا بالواو في « فوعل » أو « فَعُول » . فكلمة : وأصقع » نجدها في « صقع » ، و « اثنين » في « ثني » ، و « النين » في « تني » ، و « الدعاء » في « تعب » ، و « المحات عليه أصحاب و « الجوشن » في « جشن » . . . وهذا ما يسير عليه أصحاب المعجات عادة " .

- ٤ ـ وقد يفسر الـكلمة مع قرينتها في غير ترجمتها ، إذا وردت في نصُّ استشهد به ، ﴿ لئلا ينقطع الكلام ويعوج النظام » . فإذا انتهى إلى موضع تلك السكلمة في ترجمها أثبتها غير مفسّرة ، ثم أحال على الموضع الذي شرحها فيه (١) . غير أنه أخل بذلك في عــدة مواضع من كتابه أشرنا إلها (٣).
- ه ـ وجعل المطرزي لمعجمه ذيلاً محوي كثيراً من ضوابط اللغة ، ومسائل النحو والصرف ، وحـروف المعانى وما إلى ذلك ممـا محتاج إليه اللغوي والفقيه . وقد تابعه على مثل هذه الخطة كثير بمن جاؤوا بعده : كالفيومي في آخر ﴿ المصباحِ المنيرِ ﴾ ، والفيروز آبادي الذي ذيَّل ﴿ القاموسُ الْحَيْطُ ﴾ بيابِ الألف اللينة . . .

#### ¥ \* \*

وطبع ﴿ المغربِ مَرَّةُ وَاحْدَةً فِي حَيْدُرُ آ بَادُ سَنَّةً ١٢٢٨ هِ فِي جزأين على ورق لا يتمالك أن يميش على الاستعال إلا قليلاً ، وقد أصبحت هذه الطعة نادرة الوجود .

أما نسخة المخطوطة فهي كثيرة جداً في مكتبات الثمرق والنرب ، العامة والخاصة . وقد اعتمدنا في تحقيقه على النسخ الآتية :

١ - نسخة مصورة في معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية في القاهرة : وأصلها المخطوط محفوظ في مكتبة شهيد على برقم ٢٦٩٢ وتاريخ نسخها سنه ٥٩٨ هـ، أي في حياة المؤلف نفسه. ولذا جلناها وأصلاً ، ثم إنها قوبلت ، وصححت بنسختين : أولاها

<sup>(</sup>۱) انظر ، على سبيل المثال ، المواد : فرتن ، فره ، نفى . (۲) انظر ، من ذلك ، آخر مادة « فضل » وتمليقنا على كلة « الفضول » .

قرئت على المطرزي نفسه ، والأخرى قرأها هو أيضاً ، ونظر فيها، وصححها نخط يده .

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخ مشكول ، جيد الضبط ، وعدد لوحاتها ٤١٧ بقياس متوسط ، وفي كل صفحة ١٧ سطراً ، ولكن اختل ترتيب بعض أوراقها ما بين ( ١٩٠/ب ) و (٢٠٣/٢) فأعدنا كلا إلى موضعه ، معتمدين على ما بين أيدينا من أصول . وعلى حواثني هذه النسخة تعليقات ملأت تلك الحواثني ، وقد اقتبسنا منها كثيراً حيثًا دعت الحاجة ، وهي «بخط عالم من أوائل القرن التاسع كما يدل عليه خطه ، ووجد في ورقة سبقت الكتاب أنه ابن سيف الملية والدن : السائلي ، (١) .

اسخة مصورة (٣) في معهد إحياء المخطوطات أيضاً: رمزنا إليها بحرف (ع). وأصلها المخطوط محفوظ في مكتبة أحمد الثالث، برقم ٢٧٤٣ وعدد لوحاتها ٢٥٥ بقياس متوسط، وفي كل صفحة ١٩ سطراً. وقد كتبت سنة ٢٢٦ ه، أي بعد وفاة المؤلف باثني عشر عاماً ، بخط نسخ حيد وجميل. وعورضت بأصل المصنف أيضاً. ووضع في حواشيها عنوانات لأصول المواد.

ولكن أخطاء هذه النسخة في الضبط كثيرة، وقد فقدت منها عشر لوحات في مواضع متفرقة ، كما أنها لا تخلو أيضاً من نقص يسير في بعض مواد الكتاب (٣). وقد تداركنا أكثر هذا النقص

<sup>(</sup>١) من بطاقة التعريف بالمصورة المذكورة.

 <sup>(</sup>۲) حصلنا على هذه المصورة والتي قبلها بمساعي العلامة الاستاذ محمد على المـراد ،
 الذي أبدى كثيراً من الاهتمام بهذا الكتاب ، جزاه الله خيراً .

<sup>(</sup>٣) لمل السبب في هذا النقص اليسير يعود إلى أن ناسخها اعتمد على أصل متقادم المهد ، وأن المؤلف قد أعاد النظر في كتابه وصححه فيا بعد وزاد عليه ، وهو ما توحي به المصورة الأولى « الأم » .

بالرجوع إلى نسخة خطية أخرى \_ بالإضافة إلى النسخة الأم \_ محفوظة في المكتبة الوقفية بحلب ، رقمها ( ٨٧٢ أحمدية ) ، كتبت سنة ٣٤٦ ه (١) ، ورمزنا إليها في تلك المواضع الناقصة بحرف (ق) وقد أتى القيدم على لون الحبر فجاء ناسخ آخر وأم "قلمه ثانية على النسخة كلها ، فـوقع في كثير من أخطاء التحريف والتصحيف والشكل ، وهذا ما حال بيننا وبين أن نعتمد عليها اعتماداً كاملاً (٢) ، على الرغم من قدمها .

٣- طبعة حيدر آباد: رمزنا إليها بحرف (ط). وهذه الطبعة زاخرة بالتحريف والتصحيف والنقص، ولا يمكن الوثوق بها ولا الاطمئنان إليها، وكثيراً ما أقحم ناشروها شروح المتأخرين في متن الكتاب، كما غنم عليهم وجه الصواب في مواضع كثيرة، مع أن بعض تعليقاتهم تفيد أنهم اعتمدوا على أربع نسخ خطية، ولهذا كان اعتبادنا على هذه الطبعة لا يتعدى الضرورة أو الحاجة الملحة. ومن الجدير بالذكر أن النسخ الثلاث (ع، ق، ط) تكاد تتقارب فيا بينها، ما عدا الجلة الدعائية بعد اسم النبي، فهي في نسخة الأصل: «عليه السلام»، وفي ع: «صلى الله عليه»، وفي ط: وصلى الله عليه»، وفي ط: «صلى الله عليه»، وفي ط وصف الحروف

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب ، خلافاً لما جاء في سجل المكتبة الونفية من أنه ( ٦٤٠)ه. وإليك ما جاء في آخر تلك النسخة بخط كاتبها علي بن أيـوب بن إسرائيـل الكنجي : « وكان الفـراغ منه ليلة الخيس بثلاث وعشرين من شهر رجب المبارك ، وذلك في سنة سنة أربعين وستائة ...» وقدسها الناسخ عن إثبات الواو الماطفة بين « سنة » و « أربعين » .

<sup>(</sup>٢) وفي المكتبة الوقفية بجلب نسخة أخرى بلا تاريخ ( خاليـة من الذيل ) كتبها حمد بن إسحاق البغدادي ورقمها ( ٨٧٣ أحمدية ) وقد استفنينا عنها بالاصلـين المصورين لتأخر عهدها .

- بما هي عليه من إعجام أو إهال، في عنوانات الأبواب والفصول. وقد جهدنا في أن نقدم النص للقراء صحيحاً مشكولاً، ورجعنا من أجل ذلك إلى أهم المعجمات والكتب اللغوية، ولا سيا التي نقل منها المطرزي، وسرنا في عملنا هذا وفق الأمور التالية:
- ١ وضمنا بين مربعين [ ] مازدناه من (ع) أو (ط) أو من كليها ،
   أو من المصدر الذي نقل عنه المطرزي ، وأوضحنا ذلك في النالب .
- حر" فنا بعض الأعلام أو الكتب التي ورد ذكرها في الكتاب ،
   ولا سيا تلك التي لم تؤت حظاً كافياً من الشهرة .
- س خر"جنا ما ورد من الآيات القرآنية وأتممناها في حواشي الكتاب حين تدعو الحاجة إلى ذلك ، كما خر"جنا الشواهد الشعرية والأمثال العربية وما إليها ، ماخلا بعضاً منها لم نعثر عليه في مظائه ، وهو قليل ، ولم نعر"ج على النصوص الفقية والأحاديث النبوية اليي استشهد بها المؤلف إلا نادراً ، لئلا يزداد حجم الكتاب ، فيخرج عن كونه معجماً لنوياً .
- ـ استخدمنا مصطلح و الأصل ، في الاشارة إلى النسخة الأم و الأولى ، واستعملنا لفظة و الأصلين ، في الإشارة إلى كلتا المصورتين إذا اتفقتا في أحد المواضع ، وقصدنا بكلمة و النسخ ، الإشارة إلى النسخ الأربع التي اعتمدنا عليها .
- ٣ ــ جرت عادة المؤلف في أول كل باب أن يسمي حرفه مع الحــرف. التالي ــ أي الفاء والمين ــ في المرة الأولى فقط ، ثم يستنني عن.

ذكر حرف الباب ، كأن يقول أولاً في (باب الهاء): «الهاء مع الهمزة » ، ثم يقول: «مع التاء» ، «مع الجيم» ... فآثرنا تكرار ذكر حرف الباب لزيادة التوضيح ، ومتابعة لطبعة حيدر آباد .

- ٧ ـ قد يقتصر المـؤلف في ضبط الكلمة على لفة واحـدة أو مذهب
   واحد ، فكناً نضيف أحياناً في الحواثي ما زاه ضرورياً من اللغات
   الأخرى .
- ٨ أشرنا آنفاً إلى أن المطرزي كثيراً ما يحيل في شرح الكلمة على مادة أخرى ، ويكتني في ذلك بالحرفين الأولين من الباب ، فرأينا أن نتبع إحالته بذكر الأصل المحال عليه كاملاً بين مربعين []
   ليسهل الرجوع إليه ، مثل :

ه الأضاميم : في (صق) : [صقع] ، فاذا لم نعثر على ما أحال عليه أشرنا إلى ذلك في الحاشية .

\* \* \*

وبعد :

فهذا عملنا نضمه بين يدي القارى، ، بعد أن بذلنا ما وسمنا من جهد ووقت ، والشكر يزجى لكل من نبتهنا ، مخلصاً ، إلى هفوة ند"ت ، ونسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يجزل به النفع ، إنه أكرم مسئول .

حلب : ۲۹ من رمضان ۱۳۹۹ ۱۹۷۹ من آب

عير الحمير مختار - محمود فاخورى

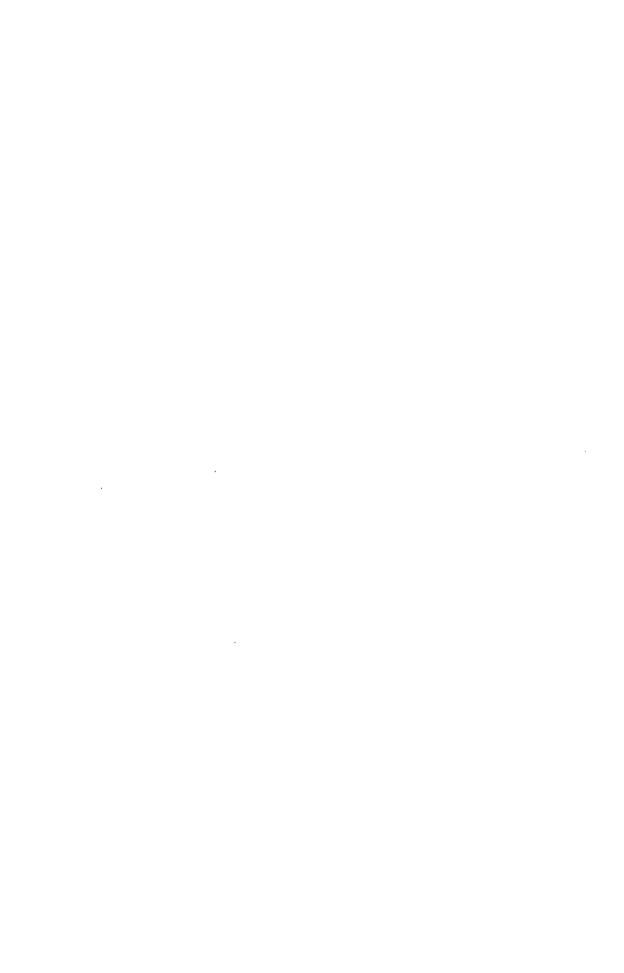



تالیت الدستام اللغوي أبي الفتح نامِتر الدّین المطرّزي ۱۲۵ – ۲۱۰ هر



# بيئي لينوا لجمزال كينة

وأحمده (۱) على أن خو"ل جنريل الطبّو"ل ، وسدّد للاصابة في الفعل والقنول ، وأرشد إلى مناهج الهدّى ، وأنقتذ من مدارج الرّدى ، حمّد من ثوفيّق لإصلاح ما نفسد ، وتنفيق ماكسكد ، ورتقع ما خرقت أيدي التحريف ورّاتق ما فتقت ألسنن التصحيف .

وأصلي على من آذرات له تحاوبة البلاغة ، و عَن رُرت في عهده أخلاف الفصاحة ، حتى استصفى بعد مختصها الزابد ، محمد الموسوف بالهجة ، المخصوص بخالوس اللهجة ، وعلى آله وأصحابه آذوي الأوجه الصيباح ، والألسن الفيصاح ، وأسلم تشيماً كثيراً ، وقبل (٣) وبعد :

فهذا ما سبق به الوعد من تهذيب مصنتَّني المترجَم « بالمعرّب ب (٤) وتنميقه ، وترتيبه على حروف المعجم وتلفيقه ، اختصرته لأهل المعرفة ، من ذوي الحميّة والأنفّة من ارتكاب الكليم (٥) الحسر فق ، بعد ما سر حت الطرّف في كتب لم يتعهّدها في تلك النّو بة نظري ، فتقصيّتها

<sup>(</sup>١) معطوف على متعلق البسملة ، كأنه قبل : بسم الله أفتتح وأحمده .

<sup>(</sup>٢) جمع زبدة ، بضم الزاي . (٣) ط : الآن وقبل .

<sup>(</sup>٤) ع: بالمغرب . (٥) ط: الـكامة .

حتى قضيت منها و طري ، كالجامع (۱) بشرح أبي بكر الرازي ، والزيادات (۲) بكشف الحكوائي ، ومختصر الكر فني بفي بفي (۱۳ أبي الحسين القدوري ، والمنتقى للحاكم الشهيد الشهير (۱۶) ، وجمع التفاريق (۱۰) لشيخنا الكبير ، وغيرها من مصنقات فقهاء الأمصار ، ومسؤ لفات الأخبار والآثار .

وقد اندَرج في أثناء ذلك ما سألني عنه بعض ُ المختلفة إلي ، وما ألقيي َ في المجالس المختلفة علي (٧/ب) ثم فر قت ما اجتمع لدي وارتفع إلي ، من تلك الكلمات المشكلة ، والتركيبات الممضلة ، على أخوات لها وأشكال ، خالماً عنها ر بقة الإشكال ، حتى انضوى كل إلى مأر زه(١) لها وأسكال ، خالماً عنها و بقحاً فيه طريقاً لا يَضيّل ساليكه ، ولا تجهل(٧) عليه مساليكه ، ولا تجهل(٧) عليه مساليكه ، بل يهجمُ م الطالب على الطلب على الطلب ، عفواً من غير ما تعب .

والذي اتَّجه لتلفيقه اختياري من البين ترتيب من الغريبين (٩) ،

<sup>(</sup>۱) في فروع الحنفية ، وهما كتابان : الجامع الصغير والجامع الكبير ، لمحمد بن الحسن الثيباني المتوفى ۱۸۷ ه . وقد شرحها أبو بكر الجساس الرازي المتوفى ۳۷۰ ه .

 <sup>(</sup>٢) في فروع الحنفية ، ألفه محمد بن الحسن الشيباني ، وبمن شرحه شمس الائمة عبد العزيز الحلوائي ( ــ ٤٤٨ هـ ) .

<sup>(</sup>٣) الفسر: الشرح والتفسير. والكرخي هو عبد الله بن الحسين ( ــ ٣٤٠ هـ ) • ومختصره في فروع الحنفية ، شرحه جماعة منهم أحمد القدوري ( ــ ٤٢٨ هـ ) •

<sup>(</sup>٤) فنله الأتراك في مرو ( ٣٣٤ هـ ) وكتابه ( المنتقى ) في فروع المماثل .

<sup>(</sup>٥) في الفروع ، لمحمد البقالي الحوارزمي الحنفي ( ــ ٥٨٦ هـ ) .

<sup>(</sup>٦) المأرز ، كمجلس : الملجأ . (٧) أي لا تشق ولا تصعب . (٨) ط : المطلب .

<sup>(</sup>٩) يمني غريب الفرآن والحديث لأبي عبيد الهروي ( ــ ٤٠١ هـ ) .

إذ هو الأكثر بينهم "تداولاً ، والأسهل عندم "تناولاً ، فقد "مت ما فاؤه همزة منم ما فاؤه باء حتى أتيت على الحروف كليَّها ، وراعيت بعد الفاء المين ثم اللام ولم أراع فيا عِـدا الثلاثي ُّ بعد الحرفين إلا الحرف الأخير الأصلي " ، ولم أعتد " في أواثل ِ الكلِّيم بالهمزة الزائدة للقطع أو للوصُّل (١) ولا بالمبدَّلة في أواخرها وإنَّ كانتُ من حرف ٢) أصل ، ولا بنون ِ تَنمْلُ (٣) ، ولا بالواو وأختها في فَوْعل ِ وفَعْوَل ، وربحا فسَّرت الشيء مع ليفيَّه (٤) ، في مــوضع ليس بو َفيَّه ، لئلا ينقطع الكلام ويتضلُّع (٥) النظام . ثم إذا انتهيت إلى مــوضعه الذي يقتضيه أَثْبَتُّهُ غير مفسِّر فيه ، كل ذلك تقريباً للبعيد ، وتسهيلاً على المستفيد . ثم ذَّيلنت الكتاب بذكر ما وقع في أصل ﴿ اللُّمْرِبِ ۗ من حَروف المعاني ، وتصريف كلمات متفاوتة المباني، وشيء من مسائل الإعراب بلا إسهاب ولا إغراب في عد"ة فصول ، محكمة الأصول ، كثيرة المحصول . وأما ما اتَّفق ليُّ من بسُط التأويل ، فيا تضمَّن الكتاب من آي التنزيل، وغير ذلك من بث (١/٣) الأسرار ، وما يختص بعلم التاريخ والأخبار ، خِاقية ُ على سَكِيناتها (٢) ، متروكة ُ على مَكيناتها (٧) ، لم 'يرفـع عنها الحجاب ، ولم يتحثل بها [هذا ] (٨) الكتاب . ولقد تلطُّفُت في الإدماج والوصل ، بين الألفاظ المتَّحدة الأصل ، حتى عادت بعد تباينها ملتئمة ، وعلى تبدُّدها منتظيمة · وأعرَضت (٩) لطالبها مُصحبَة " في قران ، لا كما يَسْتَعْصِي على قائيدِهِ في حسر ان ، وترجمتُه بكتاب ﴿ المُغْرَبِ في ترتيب المُعْرِب ، لغرابة تصنيفه ، ورصانـة ترصيفه ، ولقرابـة ِ بين الفرع والمَنْمَى ، والنتيجة والمُنْتَمى. وإلى الله سبحانه وتعالى أبتهل في أَنْ يَنْفَنِّي بِهِ وَأَمُّهُ ۖ الاسلام ، ويجمعني وإيام ببركات جمعه في دار السلام.

وهي في الأصل مقر الرأس من العنق. (٧) مكنات الطير: ييضها . (٨) زيادة من ع ، ط . (٩) أي ظهرت .

# باب الهمذة

44

# [ الهمزة مع الباء ]

﴿ أَبِ ﴾ : ( الإبّان ) وقت تهيئة الديء واستعداده ، 'يقال : 'كل الفواكية في إبّانها ، وهو ﴿ فيمُلان من ( أبَّ ) له كذا : إذا تهيئاً له ، أو فيمّال من ( أبّن ) الديء ( تأبيناً ) إذا رقبته ، والأول أصح .

﴿ أبد ﴾ : ( الأبد ) الدهر \* الطويل \* . قال خلف بن خليفة (١) : [ لا \*يبعيد الله \* إخواناً لنا سلتفوا ] (٢) .

أُفْسَاهِ حَسَدَ ثَانَ الدُّهمِ وَالْأَبِسِدْ

وقال النابغة (٣):

يا دار مَيَّة بالملياء فالسنند أقوت وطال عليها سالف الأبد

قال (٤) عليه السلام ( لا صام من صام الأبـــد ) يعني صوم الدهر ، وهو أن لا يفطر في الأيام المني عنها .

وقولهم : كان هذا في آباد الدهر ، أي فيا تقادم منه وتطاول ،. ومنه قوله ُ في السيتر : « قد 'د ُعوا في آباد الدهـر ، ، ور ُوي :: « في بادى ِ الدهر ، أي في أو"له ، وأما « آبادي ، فتحريف .

<sup>(</sup>١) شاعر أموي معاصر لجرير والفرزدق . وبيته في الحماسة (٨٩٢/٢) بلا نسبة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط . (٣) مطلّع معلقته (د: ٢ تحقيق فيصُل ) ولم يُذكر صدره. في ع وهو في طلبة الطلبة (٦٩) . (٤) ع ، ط: وقوله .

و (أوابــد') الوحش 'نفتَّر'ها ، الواحدة' (آبدة') من (أبدَ أُبُوداً ) إذا نَفَر ، من بابتي ْ ضَرب وطلَب ، لنفور ها من الإنْسِ (٣/ب) أو لأنها تعيش ْ طويلاً . و (تأبَّد) توحَّش .

﴿ أَبِرَ ﴾ : (أَبَرَ ) النخلَ : أَلْقَحَهُ وَأَصْلَتَحَـه ( إِبَاراً ) ، و ( تَأْبَرَ ) : قَبِيل الإبار .

نافع مولى ابن عمر كان من (أَبْرَ شَهْرَ): هو اسم موضع .

﴿ أَبِطُ ﴾ : (الإبْط ) بسكون الباء معروفة ، وهي مونقة ، و و ( تأبَّط ) الشيء : جعله تحت إبْطيه ، ومنه (التأبُّط ) في الصلاة أو في الإحرام وهو أن يُدخيل الثوب تحت يدره اليُمنى فيلقيه على منكيه الأيسر .

﴿ أَبِقَ ﴾ : ( أَبَقَ ) العبدُ : هَـرَب ، من بابتي ْ ضرَب وطلتب ( إباقاً ) فهو ( آبق ) وهم ( أُبتًاق ) ، و ( إباق السمك ِ ) مجاز ُ .

﴿ أَبِلُ ﴾ : (أَبُلُنَّةُ البصرة ِ ) موضع منها ، وهي فيا يقال إحدى جينان الأرض ِ .

﴿ أَبِنَ ﴾ : (أَبَانُ ) ابن عَمَانَ (١) وهـو مصروف و (أَبانُ ) أَيْنَ ابن عَمَانَ (١) وهـو مصروف و (أَبانُ ) أيضاً جبل ، ويقال : هما أَبانانِ ، ومنه «عار ٔ (٢) فرس ابن عَمر يوم أَبانَيْن ، وهو من أيّام الإسلام .

<sup>(</sup>١) ع : أبو عثمان . وفوله ( ابن ) خبر لا وصف فلزم إثبات الألف .

<sup>(</sup>٢) عار الفرس يسير عياراً : ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه .

( وأبنى ) بوزن 'حبثلي : موضع' بالشام .

﴿ أَبِهِ ﴾ : ( لا 'يؤ 'بَه ) له : في (طم) . [طمر].

45

﴿ أَبِي ﴾ : (أبي) الأمرَ : لم (١) يرَضه ، وأبي عليه وتأبي (٣) : امتنعَ وقد 'يقال : أبي عليه الأمرَ . ومنه قول محمد رحمه الله في السيير : ه لم يسع المسلمين أن يأبوا على أهل الحصن ما طلبوا ، والمصدر ( الإباء ) على فعال ، والإيباء في معناه : خطأ .

وباسم الفاعل [ منه ] (٣) لُقيّب ( آبي اللحم ) الفيفاري لأنه كان يأبي أكل اللحم ، وعن ابن الكليّ : كان لا يأكسل ما ندبح للأصنام واسمه خلف بن مالك بن عبد الله ، وقيل : عبد الله بن عبد اللك ، له صحبة ورواية ، فقيل يوم خنين ، رضي الله عنه .

# [ الهمزة (٤) مع التاء ]

﴿ أُنِّب ﴾: ( ابن الأتبيئة ) (٥) هو عبد الله عامل النبي عليه السلام على الصدقات ، و روى ابن الله بيئة (٦) باللام ، وهو (٤/١) الصحيح.

<sup>(</sup>١) ع: أي لم . (٢) وتأبي: ساقط من ع ، ط (٣) زيادة من ع ، ط .

<sup>(</sup>٤) قوله: « الهمزة » غير مثبت في المخطوطتين ، وقد جرى المطرزي على حذفه وما يماثله في أجزاء الأبواب الأخرى من مواد المغرب ، وقد آثرنا إثبات ذلك. متابعة الطبعة حيدر آباد .

<sup>(</sup>ه) كذا في الاصل بضم ففتح · وفي ع بفتح فسكون .

<sup>(</sup>٦) كذا في الاصل بعنم ففتح: وفي ع والقاموس ( لتب ) وأسد الغابة (ت ٢٥٥٣). بسكون التاء .

﴿ أَتَم ﴾ : (المَاتَمُ ) عند العرب : النساء يجتمعُن في تفرح أو أو حزن ، والجمع الماتم ، وعند العامة المصيبة والنيّباحة ، يقال : كنا في مأتم بني فلان . قال ابن الأنباري بن هذا علط وإنما الصواب في مناحة بني فلان ، وأنشد لأبي عطاء السيّندي (١) في الحزن : مناحة بني فلان ، وأنشد لأبي عطاء السيّندي (١) في الحزن :

عَشَيَّة َ قَامِ النَّائِحَات ُ وَمُشَقِّقَت ْ مَعْيَّف بَأْيِدِي مَأْتُم ٍ وَخَدُود ُ وَلَانِ مُقَبِّلِ (٢) في الفرح:

ومأتم كالدهمي 'حور مدامعتها لم تبأس الميش أبكاراً ولا 'عونا

﴿ أَنْ ﴾ : ( الأُنُونَ ) مقصور \* مختَّفف على تَعْمُول : مَو ْقَيد ْ النارِ ، ويقال له بالفارسيه كُلْخَنَ ْ (٣) ، وهو للحَمَّام ، و يستمار لما أيطبخ فيه الآجُر \* . ويقال له بالفارسية تونق (٤) ودا شوز ن (٥) ، والجمع لم أتانين من بنامين بإجماع المترب ، عن الفرَّاء .

﴿ أَتِي ﴾ : (أَتِي ) المكان : جاءه (٦) وحضره إتياناً ، وفي حديث عليه السلام ُ : ﴿ أَتَانِي آتَ ﴾ أي ملك ُ . وفي حديث علي رضي الله عنه : ﴿ أُتِي َ فِي شِيءٍ ﴾ : أي مُخوصم عنده في معنى سَيءٍ .

و ( أتى المـــرأة ) جامعها ؟ كناية " . (وأتى ) عليهم الدهر " :

<sup>(</sup>١) هـو أفلح بن يسار من مخضرمي الدولتين الامــوية والمباسية . والبيت في الصحاح واللــان ( أتم ) .

<sup>(</sup>٢) هو تم بن أبي بن مقبل ، شاعر مخضرم تسوفي نحو ( ٢٥ ) هـ واليت في ديوانه ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في المعجم الذهبي : كلخن : أنون الحام .

 <sup>(</sup>٤) ط : خدان وتونق (٥) في إحدى نسخ ط : (داه شون) .

<sup>(</sup>٦) ع ، ط : مثل جاه .

[أي] (١) أهلَـكهم وأفناهم ، وأصلُه من إتيان ِ العدوسِ . ومنه قولُه(٢) في القتبيل : عنيت ُ أن آتي على نفسيه بالقتل ِ ، يعني قَتْلَة عِرَّة (٣).

وطريق ( مِيْتَاءُ ) يأتيه الناس كثيراً ، وهو مِفْعَالُ مَن الإتيان ونظير ، : دار يحلال لي تحتل كثيراً . وقولهم : من ها هنا أتيت ، أي من ها هنا دخل عليك البلاء . ومنه قول الأعرابي ، [هو (٤) سلمة بن صخر البياضي ] ووهل أتيت إلا من الصوم ؟ ، ومن روى : وهل أو تيت : ما أو تيت إلا من الصوم ، . فقد أخطأ (٤/ب) من غير وجه ، على أن رواية الحدث عن ابن مندة وأبي نعيم : «وهل أصابني اللا في الصيام ؟ » .

و ( تأتَّى ) له الأمر أي تهيئاً ، ومنه : « هـذا نما يَتأتى فيه المضغ من : أي يمكن ويتسهل .

و ( الأِينَّ ) و ( الأَّتَاوِيُّ ) الغريب ، ومنه : ﴿ إِنَمَا هُو أَتَيُّ فننا ، .

و ﴿ أَطْعُمْ أُنَّاوِينَّ ﴾ : في (ست) . [سته ] .

## [ الهمزة مع الثاء ]

﴿ أَنْتُ ﴾ : ( مِسْطِح بن أَثَانَة ) (°) بضم الهمزة . وفي الكرّ ْخي : • ما 'يتأثَّتُ ' به ِ » 'يتَفَعَّلُ ' ، من أثاث البيت . وهذا مما لم أجده ' .

<sup>(</sup>١) من ط ، ع : وقوله .

<sup>(</sup>٣) ط : الفتيل أتى على نفسه بالفتل يمني فتله بمرة واحدة .

<sup>(</sup>٤) ط: وهو . وما بين مربعين ساقط من ع .

<sup>(</sup>هُ) شهد بدراً ، وهو ممن خاض في حديث الافك . توفي ٣٤هـ.

﴿ أَثُرُ ﴾ : (أثر ) الحديث رواه ، ومنه : ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً ، أي ما تلفيّظت ما الكلمة التي هي ﴿ بأبي ، لا ذاكراً بلساني ذكراً عجر "داً عن النية ولا مخبيراً عن غيري أنه تكلم بها (١) .

و ( المأثرَّة ) : واحدة ( المـآثرِ ) وهي المـكارم لأنها ( 'تؤثّر ) أي 'تروّى .

﴿ أَمْلُ ﴾ : ( الأثال ) : شجر ُ 'يشبه الطَّرفاءَ . وبتصغير ِ مُسمِّي الموضع الذي 'قتل فيه النضر ُ صبر ا (۲٪ .

و ( تأثيل ) المال : عممه واتتخذه لنفسه ( أثلك ) أي أصلاً . ومنه الحديث : « غير متأثيل مالاً » . وفي صحيح البخاري : « غير متمول » والأوال أصح لغة " . و ( الأثال ) بالضم : المال والحجد ، وبه مميّ والد ممامة بن أثال الحنفي " ، و « إيال " » تصحيف .

\* أثم \* : ( المأثم ) الإ ثم ·

﴿ أَتِي ﴾ : (أَتَى) به (يأتِي) و (يأثو) أَثْياً و (أَثُوا) إذا سعتى به وَ وَ شَى . وَمنه الحديث : ﴿ لأَثِيبَنَ ۚ بكَ عليًّا ﴾ وإنما عدا أَه (٥/١) إلى المفعول الصحيح بعد تعدا به بالباء على معنى أُخبِر ْ وأُعلِم ْ .

<sup>(</sup>١) انظر النهاية (أثر) ٢٢/١ والفائق ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) ط: النضر بن الحارث أخو قتبلة صبراً .

# [ الهمزة مع الجيم ]

﴿ أُجِرَ ﴾ : (الإجارة ) تمليك للنافع بعيو َ ض .وفي اللغة : اسم اللاجرة وهي كيراء الأجير . وقد ( أُجر َه ) (١) إذا أعطاه أُجَسر ته من بابي طلب وضرب فهو ( آجير الهين علي وذلك (٢) مأجور الهين علي الموين علوكي ( أوجر م إيجاراً ) فهو ( ممؤجر ) .

وفي الأساس: « آجرني دارة فاستأجرتها وهـو مؤجر (٣) ولا تقل مؤاجر فإنه خطأه وقبيح ، قال: (٤) « وليس (آجَرَ) هذا « فاعلَ ، ولكن « أفْعلَ ، (٥) وإنما الذي هو « فاعلَ ، قولك : آجَرَ الأجير مؤاجرة ، كقولك : شاهر ، وعاو مه ، .

وفي «المُجْمَل »: (آجر ْت ُ) الرجل َ (مؤاجرةً ) إذا جَمَلَتَ له على فيمُليه ( أُجرةً ) ، وفي باب « أفعل » من « جامع ِ النوري » : آجره الله : لفة في أجره ، وآجر ، من الإجارة ، وفي باب « فاعَل َ » آجره الدار ، وهكذا في ديوان ِ الأدب والمصادر .

قُلْتُ (١): وفيه نظر وإنما الصواب ما أَثْبِينَ في ﴿ العينِ ﴾ ، و ﴿ النَّهَذَيْبِ ﴾ و ﴿ النَّاسِ ﴾ على أن ما كان من ﴿ فاعـَل ﴾ (٧) في معنى المعاملة كالمزَّارعة والمشاركة لا يتعد ي إلا إلى مفعول واحد و مؤاجرة م

<sup>(</sup>١) ع : (آجره ) وهو جائز .

<sup>(</sup>٢) ط،ع: وذاك .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : مؤجر ( بتشديد الحيم ) . والتصويب من ع وأساس البلاغة ( أجر ) .

<sup>(</sup>٤) أي الزمخشري في الاساس .

<sup>( • )</sup> قوله « ولكن أفعل » ساقط من ع وفي ط: بل هو من أفعل .

<sup>(</sup>٦) في الاصل : قال : والتصويب من ع ، ط .

<sup>(</sup>٧) ع : فهو .

الأجير من ذلك ، فكان 'حكما 'حكمه ، وما تعاون فيه القياس' والساع' أقوى من غيره .

( أجر )

فالحاصل' أنك إذا قلت: آجره الدار َ والمملوكَ فهو من ﴿ أَفَعْلَ ﴾ لا غير ، وإذا قلت : آجر الأجير َ كان ، وجيَّها . وأما قولهم : آجرتُ منك هذا الحانوت شهراً : فزيادة ُ ﴿ من ﴾ فيه عاميّية ُ .

واسم الفاعل من نحو آجره الدار : ( مُؤجر ) ، والآجر في (ه / ب) معناه غلط [ إلا إذا صحتَّت وايته عن السلف فحينئذ يكون نظير قوليهم : مكان عاشب وبلد ماحك في معنى معشب و مديل ] (١) .

واسم الفعول منه (موجر) لا مواجر ومن الثاني من آجر الأجير (٢): (موجر ) و (مصواجر ): ومن قال: (واجر ) الأجير (٢): (موجر ) و (مصواجر وهو ضعيف ، وأما (الأجير ) فهو مثل الجليس والنديم في أنه وفعيل ، يعني و المناعيل ومنه : ولا تجوز المهادة الأجير المعلمه ، يعني به تلميذ الذي السمتى الخليفة في ديار نا (٣) لأنه السمت الحليفة في ديار نا (٣) لأنه السمت الحديد .

وقواله: ( بيع أرضِ اللمزارَ عات و ( الإجارات ) والإكارات والإخاذات جائر ، : يمني الأرض المملوكة إذا آجر ها أربا بها ممن يبني فيها ، و [ الإكارات : هي الأراضي التي يسمدفعها أربا بها إلى الأكرة فيزرعونها ويتعمرونها ] (٤) . والإخاذات : هي الأراضي الخسر بته التي

<sup>(</sup>١) ما بن مربعين ساقط من ع .

 <sup>(</sup>۲) قوله « من آجر الاجر » ساقط من ع .

<sup>(</sup>٣) ع ، ط في ديارنا الحليفة .

<sup>﴿</sup>٤) مَا بِينَ مُوسِمِينِ مُؤخِّرَ فِي عَ إِلَى مَا بِعِدِ الانتهاء مِن شرحِ الاعاذاتِ والاعاذةِ .

يدفعها مالكنها إلى من يَعمر ُها ويستخرجُها . وعن الغُوري ِّ : الإخاذة ُ : الأرض ُ يأخذ ُها الرَّجل ُ فينُحر ز ُها لنفسيه وينحسيها .

وما تقديم كليُّه تفسير الفقها؛ وكأنهم جعلوها أسماءً للمعاني ثم معيُّوا بها الأعيان المعقود عليها ، ألا تراهم قالوا : ﴿ فإن باع الذي له إخاذ تُهَا وإكارتُها » ، ثم قالوا : ﴿ والإكارة الأرض (١) في يسد الأكرة ﴾ . وهذا نما لم أجده .

و (آجَر'): أمّ إسمعيل [عليه السلام] (٢) والهـاء أصح ٣٠٠ وهو فاعـَل' بفتح العين .

و (الآجُرْهُ): الطينُ الطبوخُ ، وهو معرَّب.

و (الإجَّارُ): السَّطحُ ﴿ فِمَّالَ ﴾ عن أبي علي الفارسي ۗ . و (الإنْجارُ) لفة ُ فيه ، وعليه جاء الحديث: ﴿ فتلقَّوه فِي الأناجِيرِ ﴾ .

﴿ أَجِلَ ﴾: قولُه : ﴿ المعنيُ بقولنا : طلاق (٤) رجعيُ أن حكمه (متأجّل ُ ) ﴾ أي مؤجّل ُ إلى زمان ِ انقضاءِ العيدَّة ِ ، وهي (٥) في الأصل خلاف ُ المتعجّل .

﴿ أَجِم ﴾ (١/٦) : (الأجَمة ) الشجر ُ الملتف ، والجمع ، والجمع ، (أَجَمَ ) و (آجام) . وقولتُهم : « بَيْع السّمك في الأجمه ، ، ، ريدون البطيحة التي هي منبت ُ القصب أو البَراع .

وأما (الآجام) في صلاة المسافر فهي بمعنى الآطام، وهي الحصون، الواحد (أُجُمْهُ) وأُطنُهُ ، بالضم ، عن الأصمعي ". وقيل : كل بناهِ مرتفع : أُطنُهُ .

<sup>(</sup>١) ط: التي في . (٢) من ع ، ط . (٣) أي هاجر ..

<sup>(</sup>٤) طلاق : ساقطة من ع ، ط . (٥) ع : وهو .

﴿ أَجِنَ ﴾: (مَاءُ آجِنَ ) و (أَجْنَ ) وقد (أَجَنَ أُجُونًا)، و (أَجِنَ أَجَنَاً): إذا تغيّر طعمُه ولونُه غير أنه شَرو ُبُ (١)، وقيل: تغيّرت رائحتُه من القيدَم، وقيل غيَشييَهُ الطَّيْحَلُبُ والورَقَ .

و (الإجَّانة ُ) المِر ْكن وهو شبه لَقَـن ِ تُغْسَـل (٢) فيه الثياب ُ، والجُع (أَجاجِين ُ، و (الإنتجانة) عاميّة ُ .

## [ الهمزة مع الحاء ]

﴿ أَحَدُ ﴾ : (أُحُدُ ) جَبَلُ ، ويجوز ُ تَرَكُ صَرْ فيه (٣) .

﴿ أَحَنَ ﴾ : (الإحْنَةُ ) الحِيقَدُ . والجُمع (إحَنَ ) والحَيْنَةُ لُغَةُ ' ضيفة ' . ومنه لفظ ُ الرواية : ﴿ لَا تَجِـوزُ شَهَادَةُ ذَي حَيْنَةً ﴾ . وأما جيئة ، بالجيم والنون المشددة ، فتصحيف ' .

# [ الهمزة مع الخاء ]

﴿ أَحْدُ ﴾ : ( الأَحَدُ ) من الشارب : قَـصَّهُ وقَطَّعُ شيءٍ من شَعرِ ه ، ومنه قوله في خيار الرُّؤية (٤) من [كتاب] (٥) المنتقى : ﴿ الأَحَدُ مَن عُرْفُ الفَرَسِ لِيس يُرضَى » .

و (الاخاذات): في (أج). [أجر].

﴿ أَحْرَ ﴾: (مُؤْخِرِ أَ) العَينِ ، بضمِّ الميم وكسرِ الخاء: طَرَفُها الذي يَـلي الصَّدْغَ ، والمُقَدْم : خيلافُه ، والجمع ( مَآخِر ) .

<sup>(</sup>١) أي مشروب : وتصحفت إلى ذلك في ط.

<sup>(</sup>٢) في الاصل : ينسل ، وأثبت ما في ع،ط.

 <sup>(</sup>٣) بعدها في ط: «يسني ترك تنوينه» وهي زيادة من النساخ.

<sup>(</sup>٤) في هامش الاصل : أي بالبيم . (٥) زيادة من ع .

وأما (مُؤخرِ آهُ الرَّحْلِ) بالتاء فلنفة في (آخـــرتبه) وهي خشبته (۱) العريضة التي تحاذي رأس الراكب، ومنها (۲) الحديث ﴿ إذا وضع أحــد كم بين يديه ميثل مُؤخر آهِ الرَّحْل فلينُصَلِّ ولا يُبال مَن مَ وراءَ ذلك (۲) ﴾ . وتشديد الخاء خطأ .

وفي حديث ماعز (٤): ﴿ إِنْ ( الْأَخِرَ ) رَنَى ﴾ ، هـو المؤخَّر (٣ / ب) المطرود ُ ، وعَنَى به نفسه ، ومثله في مختصر الكر ْخي عن علي رضي الله عنه أنه سمع المؤذ "ن يقيم ُ مَر "ةً مر"ةً ؛ أَلا " جَعلتَها متشنى لا أُمَّ للأخير ؛ وهو مقصور ُ والمد خطأ ُ ، و ﴿ الْأَخْير ُ ، تحريف ُ .

﴿ أَخُو ﴾ : (من أخيه )(٥) : في (عف) . [عفو].

# [ الهمزة مع الدال ]

﴿ أَدَبُ ﴾ : ( الأَدَبُ ) أَدَبِ النَّقُسِ والدَّرْسِ ، وقد ( أَدْبُ ) فهو ( أَدْبُ ) . وتركيبه فهو ( أَديب ) ، و ( أَدَّبُ ) عَيرُه ( فتأدَّب ) و ( استأدَب ) . وتركيبه يدلُ على الجمع والدعاء ، منه ( الأدْبُ ) وهـــو أن تجمع الناس إلى طعاميك وتدعوه . ومنه قيل للصنيع ( مَأَدْبَة ) كما قيل له مَدْعاة .

ومنه (الأَدَبِ) لأنه يأديبُ الناسَ إلى المحامد أي يدعوهم إليها بـ

<sup>(</sup>١) ط : الحشبة .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢٩/١ وفيه « آخرة الرحل » ثم ذكر أن ( المؤخرة ) لغة قليلة في. « الآخرة » وقد منع منها بعضهم . قال : الآخرة هي الحُثبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير .

<sup>(</sup>٤) هو ماعز بن مالك الاسلمي ، اعترف على نفسه بالزنا فـــرجم . الاستيعاب. ٣/٥ ١٣٤ وانظر النهاية ٢٩/١ .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » ــ البقرة ١٧٨

عن الأزهري (١) . وعن أبي زيد : (الأدّب ُ) اسم يقع على كلّ رياضة محمودة يتخرَّج بها الانسان ُ في فضيلة من الفضائل .

﴿ **أَدْر**َ ﴾ : ( الْأَدَرُ ) مَصْدَرُ ( الآدَرِ ) وهو الْأَنفَخُ <sup>(۲)</sup> ، وبه ( أُدْرَةُ ) : وهي عيظم الخُصَى .

﴿ أَدُمُ ﴿ الْأَدَمُ ) بِفَتَحَتِينَ: اسم ﴿ لَجْمِ ( أَدِيمٍ ) ، وهو الجِلِد المدبوغ ﴿ المُصْلَحَ بِالدَّبِاغِ ، من ( الإدام ) وهـو (٣) ما يُؤتدَم ﴿ به ، والجَمْع ( أَدُمُ ﴾ ) بضمتين . قال ابن الانباري " : معناه الذي يُطيّب ُ الخُبرَ ويُصْلحه ، ، ويلتذ " به الآكيل \* . و ( الأددم ) مثله والجمع ( آدام ) كَحَلُم وأحلام (٤) . ومدار \* التركيب على الموافقه والمُلامة وهو أعني الإدام عام في المائم وعيره ، وأما الصيّع \* فمختص المائم ، وكذا الصّباغ \* .

﴿ أَدُو ﴾ : (الإداوة) المِطهرة ، والجُمع (الأداوَى) .
[ الهمزة مع الذال ]

﴿ أَذْرُ بِيجِانُ ) (٧ / ١) : بفتح الألف والراء وسكون الذاك: موضع ".

﴿ أَذَنَ ﴾ : (رجلُ أَذَ انبِيُ ) عظيمُ الأَذُن . و ( الإِذَانُ ) الإِيذَانُ، وهو الإعلام . ومنه : ولا بأس بالأِذَان للناس في الجنازة ، . وفي التنزيل وأذانُ من الله ورسوليه ، (٥) . ومنه حـــديث الحسن رضي الله

 <sup>(</sup>١) تهذيب اللغــة ٢٠٩/١٤ . (٣) الانفخ : الذي ورمت خصيتاه من فتق أو غيره . (٣) ع : وما . (٤) ع : كحكم وأحكام ، وصوب في الهامش كالاصل .
 (٥) التوبة : ٣ وبعدها في ع : « الى الناس » .

<sup>(</sup> المغرب ) ــ م / ٣

عنه :(١) و إذا جَنَنَ تُموها فآ ذِنُونِي ، وقد جهل مَن أنكر هذا على أبي حنيفة .

وأما (الأذان المتعارف فهو من (التأذين) كالستلام من التسليم. وفي و الواقعات ، و استعار سيتراً للآذين فضاع منه ، هـو بالمد الذي يقال له بالفارسية خواز و (٢) وكأنه تعريب آيين ، وهـو أعـواد أربعـة تنصب في الأرض وتنزين بالبسط والستور والثياب الحسان ويكون ذلك في الأسواق والصحارى وقت قدوم مليك ، أو عند إحداث أم من معاظم الامور .

﴿ أَذِي ﴾ : ( الاذَى ) ما يؤذيك ، وأصله المصدر . يقال : أذي َ أذى ً . وقوله [ تعالى ] (٣) في المحيض : ﴿ قُلْ هُو أَذَى ۗ ﴾ (٤) أي شيءُ يُستَقَادُرُ كأنه يُؤْذِي مَن يَقَارَ بُه نُفْرةً وكراهةً .

و (التأذيي) أن يؤثر فيه الاذى . وقول عمر رضى الله عنه : و إياك والتأذسي بالناس ، يراد به النهي عن إظهار أثرَه ، لأنه هـــو الذي في ملككتيه (°) .

### [الهمزة مع الراء]

﴿ أُرِبِ ﴾ : في الحديث : ﴿ وَكَانَ أَمْلَكُمُ ( لِإِرْ بِيهِ ) ﴾ بكس

<sup>(</sup>٧) في المعجم الذهبي : ﴿ خُوازَهُ : قَبَّةً مَرْيِنَةً لِلْمُرُوسُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) من ع ، ط ، وقوله : « يقال أدي أذى » ساقط من ع ، ط .

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢٢٢ ولفظ « قل » ليس في ع ، ط . وسياق الآية : « ويسألونك عن عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ... » .

<sup>(</sup>٠) أي في ملكه .

الهمزة وسكون الراء ، بمعنى ( الإر بة ) وهي الحاجة . وفي غير هذا: العُضْو ، عن أبي عُبيد ، ومنه : « السجود على سبعة (آراب ) ، وأر آب مقاوب (١) .

ومنه (تأريْبُ ) الشاة : تَمْضِيتُهُا وجِعلُهُا إِرْباً إِرْبِاً . وَكَتَيْفُ وَجِعلُهُا إِرْباً إِرْبِاً .

وأما (الأرّب)(٧/٧) بفتحتين : فالحاجة لاغير ، إلا أنه لم يُسْمع في الحديث (٣) ، والمراد علىكيه حاجتَه قمعُه الشهوء .

وفي الحديث: أنه أقطع أبيض بن حمَّال ملِّح (مأرب) ، هو بكس الراء: موضع من بلاد الأزْد ، وابن حمَّال صحابي معروف. وحمَّاد تصحيف .

﴿ أَرْحُ ﴾ : (التأريخ ) : تعريف الوقت ، يقال : (أرَّخَتُ ) الكتاب َ . و (وَرَّخْتُهُ ) لغة ُ ، وهو من (الأرَّخ ) وهو ولد البقرة الوحشية . وقيل : ليس بعربي محض .

وعن الصّولي : ( تاريخ ُ ) كلّ شيءٌ غايتُه ووقتُه الذي ينتهي إليه . ومنه قيل : فلان تاريخ ُ قوم (<sup>(3)</sup> ، أي إليه انتهى شرفُهم .

﴿ أَرَشُ ﴾ : (الأَرَشُ) دِينَةُ الْجِرِاحَاتُ، والجَمِعُ (أُرُوشُ).
وَ (إِرَاشُ ) بُوزِنَ فِرِاسٍ الله موضع (٥) ، وهو في حديث أبي جهل
من ﴿ أَدَبِ القَاضَى ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) فوقها في الاصل : أي في غير هـــذا الحديث ، (٣) بعدهــا في ط : • في الحديث أنه عليه السلام آتي بكتف مؤربة فأكلها وصلى ولم يتوضأ ، وبـــدو أنها زيادة من النساخ أدخلت في المنن ، وانظر النهاية ١٣٦/١ ، (٣) الحــدبث في النهاية (٣٦/١ ) بالروايتين معاً ، وانظر ما قاله ابن الاثير في ذلك ، (٤) ع ، ط : قومه ، (٥) ذكره ياقوت ولم يبين موقمه ، (٦) هو أحد أبواب كتب الفقه .

﴿ أَرْضُ ﴾ : ( الْأَرْ صَونَ ) بفتحتين : جمع أرض .

﴿ أَرْفَ ﴾ : في حديث خيبر : ﴿ الذَّي (١) قَسَمَهَا وَ ﴿ أَرَّفَهَا ﴾ عمر ﴿ اللَّهُ وَمِنَا : ﴿ إِذَا أَيْ حَدُّ دَهَا وَأَعْلَمُهَا ، مِن ﴿ الأَرْوْفَةَ ﴾ وهي الحدّ والعلامة . ومنها : ﴿ إِذَا وَقَعْتُ ﴿ اللَّهُ رَفُّ ﴾ فَلا شُفْعَة ﴾ . ﴿ وأي مال ۗ اقتنسم وأرِّفَ عليه ﴾ : أي أد يرت عليه ﴿ أَرَّف ﴾ ) .

﴿ أَرَقَ ﴾ : (الأَرَقُ ) السَّهَرُ . و (التأريـــقُ ) الإسهارُ ، وباسم الفاعل منه سُمِّي مؤرَّقُ العِجلي وهـــو من تلامذة الحسن البصري .

﴿ أُرْكُ ﴾ : ( الأَرَاكُ ) من عظام شجر الشُّوك ترعاه الإبل ، وألبان ( الأواريك ) أطيب الألبان . ومنه : « لا حيمتي في الأراك ، .

وأما حديث أبيض بن حمَّال أنه سأل رسول الله عليه السلام: ما يُحمّى من الأراك ؟ . (١/٨) فقد قال أبو عُبيد : إغا ذلك في أرض يمليكها .

﴿ أُرِي ﴾ : قوله : ﴿ البِينَاءُ إِذَا كَانَ لَا يُمَدُّ زِيادَةٌ (كَالْآرِي ۗ ) » : هو المِمْلَفُ (٢) عند العامّة وهو مراد الفقهاء .

وعند العرب: ( الآرِيَّ ) الآخِيئَةُ وهي عُرُّوَّ مَ جَبْلِ تُشَدَّهُ إليها الدَّابة في مَحْبِسِها ، فاعُولُ ، من ( تَأْرَّى ) بالمكان ، إذا أقام فيه . وقول النابغة ( إلا " أو َارِيَّ ) (٣) يشهد للأول .

<sup>(</sup>١) ع: التي . (٢) كذا في الاصابن ومختار الصحاح أي بكسر الم وفتح اللام وفي الفاموس بفتحهما كمفعد . (٣) ويروى ( إلا الاواري ) وهو من قول النابغة في معلقته :

إلا أواري لأياً ما أبينها والنؤي كالحوض بالمطلومة الجلد

وتُستعار ( الأو اري ) لميا يُتَنَّخذ في الحسوانيت من تلك الأحياز (١) للحبوب وغيرها كما تُستعار للحياض الماء في الحيام .

# [ الهمزة مع الزاي (٢) ]

﴿ أَرْبِ ﴾ : ( الميزاب ) الميثعب وجمعه ( مآ زيب ) عن ابن السكتيت . قال الأزهري : ولا يقال المرزاب ، ومن ترك الهمز قال في الجمع : ( ميازيب ) و ( موازيب ) من ( وز ب ) الماء إذا سال ، عن ابن الأعرابي ، وقيل : هو فارسي فَعُر "ب بالهمز (٣) . وأنكر يعقوب تر "ك الهمز أصلاً (٤) .

﴿ أَنْجَ ﴾ : ( الْأَزَجُ ) بيت يُبنى طُـُـُولاً ، يقــال له بالفارسية أُوسْتان (°) ، وسَغُ ، وكَمْرَ ا (٢) .

﴿ أَزِدَ ﴾ : (الأزَادَ) ضَرَّبُ من أَجُود التمر .

﴿ أَذِرَ ﴾ : قــــولهم ( اتَّزَر ) عامي ، والصواب ( ايتزر) د افتعل َ ، من ( الإزار ) وأصله ( ائتزر ) بهمزتين الأولى للوصل والثانية

<sup>(</sup>١) جم حيز وهو المسكان . (٢) في الاصل : الراه وأثبت ما في ع ، ط ، وكلاهما صواب . (٣) بالهمز : ساقطة من ع . (٤) في الثهذيب (١٩٩/١٣): « لايقسال للميزاب : المزراب والمرزاب . وقال الليث : المرزاب لغسة الميزاب ، وقيل وقال ابن السكيت : هو الميزاب ، وجمعه المسآزيب ولا يقال المسرزاب » . وفي إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت (ه ١٤) : « يقال هو الميزاب وجمعه مآزيب ، ولا تقل : المرزاب » . (ه) بعدها في ط : « بواو غير مصرحة » . وفي المعجم الذهبي : « أستات : محل إقامة ، مكان ، موقف » . (٦) في المعجم الذهبي : « سنغ : سقف ، ثقب » و « كرا : مكان محصور بأربعة جدران ، قبه وسقف سنغ : ساهن ، عدار شاهق » .

﴿ أَزْزَ ﴾ : كان عليه السلام يصلّي ولجوفـــه (أَزَيْ) كَأْزَيْرُ الْمِرِ وَجَلَ مَنْ البِّكَاء . هو الغليان ، وقيل صوته ، والميرجل قيدر من نحاس ، عن الغنوري ، وقيل : كل قيدر (٢) .

## [ الهمزة مع السين ]

﴿ أَسِدَ ﴾ إلى أبو سعيد مولى ( أبي أسيد ) بالفتح ، وكذا ( أسيد ) بن عبد الرحمن الخثمتي ، وكذا ( عتاب بن أسيد ) ( أ ... و ( أسيد ) بن حضيش ( أ ... و ( أسيد ) بن حضيش ( أ ... بالفتم لا غير ، وكسذا أبو أسيد بن ظهيش ( أ ) ، وكسذا أبو أسيد الساعدي ( ) .

﴿ أُسر ﴾ : (استأسر) الرجل العدو : إذا أعطى بيده وانقاد . وهو لازم كما ترى ، ولم نسمعه متعلاياً إلا في حـــديث عبد الرحمن وصفوان أنهما و استأسرا المرأتين اللتين كانتا عندها من هموازي ، .. وقوله : و فأخذها المسلمون (أسيراً) ، إنما لم ينقل أسيرة لأن فميلاً بمنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ما دام جارياً على الاسم .

<sup>(</sup>١) ع: فأ، الفعل . (٢) بعدها في ط: يطبخ فيها . (٣) كان أمير مكة في. عهد الذي (س) . (٤) كذا في الاصل بفتح أوله . وفي ع بضم ففتح ، ولعل العمواب و بن ثعلبة ، الانصاري الذي شهد بدراً ثم صغين مع علي . ( انظر أسد الفابة \_ ت ١٦٨ ) . (٥) صحابي جليل ، شهد مع عمر فتح بيت المقدس . (٦) له صحبة استصغر يوم أحد . مات في خلافة مهوان . (٧) هو مالك بن ربيعة ، آخر من مات ممن شهد بدراً .

﴿ اسكندر الله على الله على الله على الله على الله و الرّوم . وثوب ( إسكندراني ) منسوب إلها ، والألف والنون من تغييرات النَّسَب .

﴿ أَسَسُ ﴾ : ( الأَنْسُ ) أَصَلَ الْحَالَطُ وَالْجَــَـَعِ (آسَاسُ ) . و (الأَسَاسُ ) مثلهُ وجمه (أُسنُس) .

﴿ أَسْفَ ﴾ : في الحديث : ﴿ إِنْ أَبَا بَكُو رَجِلُ ( أُسِيفُ (٢) ) ، أي سريع الحَـزْن . و ( الأسيف ) بغير يا ﴿ : الغضبان مَ و لم يُسمع ، هنا .

﴿ أَسِكُ ﴾ : ( الإسْكَتَانَ ) ناحيتا فتر ْج المرأة فوق الشَّفْتُر َيْنَ . وفي القُدُورِيُ مَكَانَ هذا اللفظ : الرَّكَبَانِ (٣) .

﴿ أَسِلَ ﴾ : ( الْأُسْتَلِ ُ ) في ( ضَغ ) . [ ضَفْ ] .

﴿ أَسِم ﴾ : ( أبو أسامة ) : كنية زيد ٍ مُتبنيَّى رسول الله عليه السلام .

﴿ أَسَنَ ﴾ : ماءُ (آسين ؓ) وأَسين ۗ : متغير الوائحة ، من بابتي ۗ طلب ولبيس .

﴿ أَسُو ﴾ : ( الْأُسُو َة (٤) ) : اسم من ( ائتنسَى ) به إذا اقتدى (١/٩) به واتتَّبعه . ويقال (آسيتُه ) بمالي ، أي جملتُه أُسُو َه أُقتدي (١/٩) به ويتقندي هُو َ بِي ، و (واسيت ) لغة ضميفة . ومنه قوله في باب الأذان : ﴿ فتواسَوه ﴾ .

<sup>(</sup>١) قيدت في الاصل بفتح الهيزة وكسرها مماً . وفي ع بفتحها فحسب . وسكت ياقوت عن ذلك . (٢) هدا من قول عائشة النبي عليه السلام في مرضه حين كلف أبا بكر الصلاة بالناس . (٣) تشية الركب بفتحتين . وهو منبت المانة الرجل والمرأة . ويطلق على الفرج أيضاً (المصباح) . (١) بضم الهيزة وكسرها .

وفي كتاب عمر رضي الله عنه : « آسِ بين الناس في وجهك» ، أمر منه . ومعناه : شارك بينهم في نظرك والتفاتك . وقيل : سَوِّ بينهم ، ومن ومن روى « أَسِّ » من التأسية ِ : التَّعْزِية ِ ، فقد أخطأ .

وقوله: « ما سيوتى التراب من الأرض إسوة التراب، أي تَبَعُ<sup>و</sup>. له ، مَجازِ<sup>د</sup> .

## [ الهمزة مع الطاء ]

﴿ أَطْرِ ﴾ : (إطار) الشَفَة : مُلتقى جيلدتها ولتحسمها ، مستمار من إطار المُنخل أو الدفّ . وذكر الأزهري (١) أن عمر بن عبد العزيز سُسُل عن السُنتَة في قصّ الشارب فقال : أن تقصّه حتى بَهدُو الإطار .

وإما «الليّطار» كما وقع في بعض ِ نُستَخ ِ أحكام القرآن فتحريف ﴿ طَاهِرٌ .

### [ الهمزة مع الغين ]

﴿ أَفِي ﴾ : ( الأو اغيي ) بتخفيف الياء وتشديد ها : منفاتح الماء في الكثر د (٢) ، عن الليث ، الواحدة ( آغيية ) (٣) وفي شرح خُواهتر واد و الأواغي ] (٤) هي المكان المنخفيض في الأرض يجتمع المكان المنخفيض في الأرض يجتمع المكان المنخفيض في الأرض المجتمع المكان المنخفيض في المكان المنخفيض في الأرض المحتمد المكان المنخفيض في الأرض المحتمد المكان المنخفيض في المكان المنخفيض في الأرض المحتمد المكان المنخفيض في المكان المنخفيض في المكان المنخفيض في المكان المنخفيض في المكان المكان المنخفيض في المكان المكا

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (٩/١٤). (٣) جم الكردة وهي قطعة من الارض. وفي المرجع للعلايلي : « الآغية : مفجرة الماء في المزرعة ، ج أواغ ، ، (٣) في ع : آغية ( بتشديد الياء ) والصواب تخفيفها كما في الاصل . (٤) من ط. وعبارة ع : « آغية وهي المكان ... » وخواهر زاده : هو محمد بن الحسين ، من بخارى ، كان شيسخ الاحناف فيا وراء النهر . وله مؤلفات في الفقه . توفي ٤٨٣ ه .

فيه من الماء أكثَر مما يجتَمع في غيرِه ، ومن ظن أنها جمع (أو ْغَاءِ) جمع (و غي ً) فقد أخطأ .

## [ الهمزة مع الفاء ]

﴿ أَفُ ﴾ : (أَفُ ) كُلَة ْ تَضْجَرِ ، وقد ( أَقَّفَ تَأْفِيفًا ) إِذَا قال ذلك ؟ وأما (أَفَ ً يُوءُفَ أَنْفِفًا ) فالصواب (أَقَّا) .

﴿ أَفَقَ ﴾ : ( الْأَفَىٰنَ ) واحد (آفاقِ ) السهاءِ والأرضِ وهي نَواحيها . وقولهم : و رد (آفاقِ ) مكة ، يَمنون به مَن هو خارج المواقيت ، والصواب (أَفْقِي ) . وعن الأَصمي وابن السِّكِيْن (أَفَقِ ") بفتحتين .

وقوله في شرح القُدُوري" : ﴿ آخِر ۗ وقت ِ المغربِ حَدَيْنَ يَنْيُبِ الْأَفْقِ ﴾ ، يعني ما فيه من الحُدرة أو البياض .

( ٩/ب ) وفي حديث ابن مُغفَّل : ﴿ فَاشْتَرِيْتُ ۚ ﴿ أَفِيقَةً ۗ ﴾ أي سيقاءَ متَّخذًا من ﴿ الْأَفِيقَةَ ﴾ ، وهي أخص من ﴿ الْأَفِيقَ ﴾ ، كالجيلادة من ألجيلاد ، وهو الذي لم يُتبَمَّ دِباغُه فهو رقيقٌ غيرٌ حَصيف (١).

# [ الهمزة مع الكاف ]

﴿ أَكُو ﴾ : ( الإكارات ) في ( أجر ] . [ أجر ]

﴿ أَكُفَ ﴾ : قوله : ﴿ لَا يَرَكُبُ أَهُلُ الْكُتَابِ السَّرُوجَ (٢) وَلَكُنُ لَا يُرَكُبُ أَهُلُ الْحَيارِ وَهُو مَعْرُوفُ ، وَالسَّرَّجُ الذي

<sup>(</sup>١) أي غير محكم ولا قوي . (٢) في الاصل : السرج ( بضمته بن ) ، والتصويب من ع ، جمع سرج ( بفتح فسكون ) ، وأما السرج ( بضمنين ) فهي جمع سراج .

على هيئته : هو ما يُجمل على مقدَّميه ، شبثه ُ الرقمَّانَة ِ . و (اليوكافُ ُ) لنة ُ : ومنه (أو ْكَفَّ) الجارّ و (آكَفَه) .

﴿ أَكُلُ ﴾ : (الأكلُ ) معروف و ( الأكلَة ) المسر" ومنها قـــوله : , المتاد أكلتان ، الفداء والعَشاء ، أي أكلنهما ، على حذف المضاف ، أو على وتم أن الفداء والعَشاء متعنيان لا عيننان .

و (الأ'كثاة) بالضم اللقيمة ، والقر'س' الواحد' أيضاً ، ومنها : « فرق' ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكثلة السّحر ، . هكذا [ بالضم ] (۱) في صحيح مسلم ، وأما أكثلة السّحور ، كما في الشرح ، فتحريف ، وإن صح فله وجه (۲) .

وقوله : « كيلا ( تأكلها ) الصَّدّقة م أي لا تُغنيها ، مجاز ، كا في قولهم : أكل فلان عُمْر م، إذا أفناه ، وأكلت النار الحطب .

( وأ كريلة ) السّبُع : هي الـتي منها يأكل ثم تُستنقته منه . و ( الأكولة ) هي التي تُسمَّن للأكل ، هذا هو الصحيح . وعن ابن شمّيل أن أكولة الحي قد تكون ( أكريلة ) وهذا \_ إن صح " مند رق ، لميا روي عن محمد رحمه الله أنه استعمل ( الأكيلة ) في معنى السّمينة . على أنها قد جاءت في حديث عمر رضي الله عنه من رسالة أبي يوسف رحمه الله ( ١/١٠) إلى هارون الرشيد غير مرة وقال : الوه بنّى التي ممها ولد هما ول ( الأكيلة ) التي يسمّنها صاحب الغنم ليأكلها .

<sup>(</sup>١) منع، ط . (٣) في هامش الاصل : « يعني بعاريق إضافة البيان كفوله : خاتم فضة » . وفي موضع آخر منه : « أكلة في السحر ، وأكله من السحور » . (٣) في هامش الاصل : « الربي : الحديثة النتاج وجمها رباب » . بضم إلراه . ط : التي يكون معها ولدها .

### و ( يأكلان في ستواد ) : في ( سو ) (١) . [ سود ] .

### [ الهمزة مع اللام ]

﴿ أَلْفَ : (آلفَهُ ) المكان ( فَالْفَهُ الْفَا ) و ( إلافا ) ، و ( أَلْفَتُ ) بينهم فتآ لفوا (٢) ، و ( تألَّفه ) تكلَّف معه الإلثف ، و ( المؤلَّفة ) قُلُوبهم : قوم من أشراف العرب ، كان عليه السلام يُعطيهم من الصَّدقات ، بعضهم دفعاً لأذاه عـن المسلمين ، وبعضهم طمعاً في إسلامه ، والبعض (٣) تثبيتاً لقرب عهده بالإسلام ، فلما و ليي أبو بكر رضي الله عنه منعهم ذلك وقال : انقطعت الوَّشَا (٤) لكثرة المسلمين .

﴿ **أَلَنَ** ﴾ : طين ( أَلَانِي ) منسوب إلى ( أَلَانَ ) على فعال (<sup>(°)</sup> الله موضع بين الراوس والروم [ وقيل : آلان ، على فاعال ، وهو الصحيح ] (<sup>(۲)</sup> .

\* (التَأْلُهُ) تَفَعُّلُ ، من ( إلّهِ ) · · · · · ﴿ التَأْلُهُ ) تَفَعُّلُ ، من ( إلّهِ ) · · · · ·

﴿ أَلُو ﴾ : قوله : ﴿ لَمْ يَأَلُ أَنْ يَعَدَلَ فِي ذَلْكَ ﴾ أي لم يقصر في العَدُ ل والتَّسوية ، من (ألا) في الأمر (يألو ألو "أ) و (ألياً) إذا قصَّر فيه إلا أنه حُـذف في مسع أن [ كقوله تعالى : ﴿ أطمع أَنْ يَغَر ﴾ ] (٩) وأما لفظ الرواية ﴿ فقستهاها نصفين ولم يألثوا مين العدل ﴾ فعلى التضمين (١٠) وقولهم : ﴿ لا آلوك نصحاً ﴾ ، معناه لا

<sup>(</sup>١) ع: مش ، غلط . (٢) ع: فتألفوا . (٣) كذا في الاصلين . وفي ط: وبعضهم . (٤) ع: الرشى . ط: « انقطمت الآن الرشى » . (٥) ع: فاعال . خطأ . (٦) فوقها في الاصل : وهو . ع : وهو . (٧) ساقط من ع الاصل : « إلاه ي » . والتأله أي التعبد . (٩) الشعرا (٨٢) : « والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » . وما بين مروسين ليس في ع . (١٠) أي : لم يمتنعا منه .

أَمنعُكَهُ وَلاَ أَنقُصُكُهُ ، وهو تضمين أيضاً . و (والألبِيَّة ) التحليف . يقال (آلى يُؤلي إيلاءً) مثل أعطى يُمطي إعطاءً . والجمع ( ألايا ) ميثل عطيية وعطايا .

# [ الهمزة مع الميم ]

﴿ أَمْ ﴾ : قوله : ﴿ الْأَمْرُ ۚ ( قريبُ ۗ ) ۚ يَعَنِي قُرْبَ ۖ الساعة ، وسيجيء في ( نت ) : [ نتج ] .

و ( الائتار من الأضداد ، وعليه قول شيخنا [ رحمه الله ] (۱) في الأساس : أمرتُه فالتمر ، وأبنى أن يأتمير أي فاستبد ( ١٠٠٠) برأيه ولم (٢) يمتشيل ، وهو في خطبة شرح المتشيل ، وهو في خطبة شرح د الكافي ، .

و ( المؤامرة ) المُشاورة ، ومنها : «آمرِوا النساءَ في بناتهن ، أي شاو روهن في ممناهن (٣) .

و ( الإمارة ) الإمرة ، وفي حديث عمر أنه , جعل الوادي عين بني عُذَّرة وبين الإمارة نصفين ، أي بينهم وبين صاحب الإمارة ، يمني الامير على المسلمين ، وقد ( أمرَّه ) إذا جعله أميراً . ومنه قول عبيدة لرجلين اختصا إليه : ﴿ أَتُوْمَيِّرَانِنِي ؟ ) أي أتحكيِّانني ، وروْي ﴿ أَتُوامِرِانِنِي ؟ من المؤامرة ، والأول هو الصحيح .

و (الأمَارُ) و ( الأمَارَةُ ) : العلامة والموعِدُ أيضاً ، وهــو المراد في قولهم : ( يومَ أمارٍ ) .

<sup>(</sup>١) من ع ، ط (٢) في أساس البلاغـــة : « أي استبد ولم » . (٣) في هامش الاصل : « أي في تزويجهن » .

﴿ أَمِم ﴾ : في حديث ابن الحَــَكِم : واثنَــُكُـل َ ( أُمَّـاه ُ ) وروي ( أُمَّـياه ُ ) الأولى باسقاط ياء المتكلم مع ألف النشدية ، والثانية باثباتها، والهاء للسكت .

و ( كتاب ْ الأم ٌ ) أحسن ْ تصانيف الشافعي ٌ .

و (الأمتي) في اللغة منسوب إلى أمنة العرب، وهي لم تكن تكتب ولا تقرأ فاستُمير لكل من لا يتعرف الكتابة ولا القراءة .

و ( الإمام ) من يُؤتَمَّ به ، أي يُقتدى به ذكراً كان أو أشى . ومنه : « قامتِ الإمام وسطتهن ، وفي بمض النسخ : ( الإمامة) وترك الهاء هو الصواب ، لانه اسم لا وصنف .

وقوله [ عليه السلام ] (٢) : « الصلاة أمامــَك » في ( صل ) . [ صلو ] .

و (أمَّه وأمَّمه) و (تأمَّمه وتيمَّمه) تعبِّده وقصده . ثم قالوا (١/١١) تيمَّم الصعيدَ للصَّلاة ، وعِبَّمتُ المريضَ فتيمَّم ، وذلك إذا مستح وجهه ويديه بالتسراب . وقد يقال : عِبَّمتُ الميَّتَ أيضاً .

و ( أَمَمَتُهُ ) بالعصا ( أُمَّا ) من باب طلتب إذا ضربت أُم رأسه ، وهي الجِلِنْدة التي تَجمعُ الدماغ ، وإنما قيل للشَّجَّة ( آمَّةُ ) و ( مأمومة ) على معنى ( ذات ِ أُمِّ ) كعيشة راضية ، وليلة مَز ْوُودة

<sup>(</sup>١) ع: أمام ( بالتنوين ) . (٢) من ط .

[ مين الزُّؤُد وهو الذَّعر ] (١) وجمعُها ( أوامٌ ) و ( مأموماتُ ).

﴿ أَمَن ﴾ : يقال ( اثنمتنه ) على كذا : انتخذه ( أميناً ) .. ومنه الحديث : ﴿ المؤذِّنْ مؤْتَمَن ﴾ أيْ يأتمنه الناسُ على الاوقاتِ التي يؤذِّن فيها فيعماون على أذانه ما أمرِوا به من صلاة وصوم وفيطر .

وأما ما في الوديعة من قوله عليه السلام ، من اؤتمين أمانة ، فالصواب ، على أمانة ، وهكذا في الفردوس ، وإن صح هذا فعلى تضمين ، استُحفيظ ، و ( الأمانة ) خلاف الخيانة وهي مصدر ( أمنن ) الرجل ( أمانة ) فهو ( أمين ) إذا صار كذلك ، هذا أصلها ثم سمّي ما تأتمين عليه صاحبتك ( أمانة ) ، ومنها قوله تعالى : و وتخونوا أماناتيكم ، (٢) .

و ( الأمين' ) من صفات الله تعالى ، عن الحسن رضي الله عنه ..

وقولهم : (أمانة الله) من إضافة المصدر إلى الفاعل ، وارتفاعه على الابتداء . ونظيره « لعمر الله » في أنه قسم والحسبر مقدر » ويروك بالنصب على إضمار الفعل ، ومن قال « وأمانة الله » بواو القسم صحة .

و (آمين) (٣) : بالقتصر والمد" ، ومعناه استَجِب، .

﴿ أَمُو ﴾ : ( الْأَمَة ُ ) واحدة ُ الاماء ، وبتصفيرها كُنْتِي شُرَيح ۗ القاضي ، وهو المراد في قوله أنشد ُكَ اللهَ يا أبا أميّة .

(أَمُونَهُ ) في ( عب ) . [ عبر ]

<sup>(</sup>۱) من ط دون الاصلين . الا أنه مثبت في هامش الاصل . (۲) الانقال ۲۷: « يا أيها الذبن آ منوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأتم تعلمون » (۳) ع : وأمين ( بالقصر ) .

## [ الهمزة مع النون »

﴿ أَنْ \* : (١١/ب) ( الْأَنْشَيَانَ ) الْأَذْنَانَ وَالْخُصْيَانَ ( ) أَيْضًا وَمَنْهُ قُولُ شَيْخَنَا ( ) أَنْ يَنْ فَيْ وَمِنْهُ قُولُ شَيْخَنَا ( ) ﴿ زُعَ أَنْشَيْهُ مَ ضَرَب تَحْتَ أَبْثَيْبُهُ ، يعني نُوعَ خُصاهُ ( ) ثم قتلته .

﴿ أُنْسِ ﴾ : ( الأَنْسُ ) خلافُ الوحَشَةِ ، وبتصغيره سُمَّي ( أُنَيس ) بن الضحاك الاسلمي من الصحابة ، وهو في قوله : ثم اغد يا أُنَيس ، في الحدود .

﴿ أَنْ ﴾ : ابن مسعود رضي الله عنها (٤) : ﴿ إِنْ طُولَ الصلاة وقيصَر الخطبة ( مَثَيِنَة ۗ ) من فيقه الرجــــل (٥) ، : أي مَخَلَقة و ومَحِدرة ، وعن أبي عبيدة : معناه أن هذا مما يُعرف به فيقه الرجل، وهي مَفْعلة من ( إن ) التوكيدية ، وجقيقتُها مكان لقول (٢) القائل : إنه عالم وإنه فقيه .

﴿ أَنِي ﴾ : ( الإناء ) وعاء الماء والجمع القليل آنية ۗ ، والكشير الأواني . ونظيره سيوار ۗ وأسورة وأساور .

و ( الأناة ) ، الحيام والوقار . يقال : ( تأنتى ) في الأمر ، و ( المأنتى ) : إذا الثّاد فيه وتوقتر . و ( تأنيّت ) الرجال : انتظرتُه . ومنه الحديث : ﴿ تألّقُهُوهُ وَتأْتُوهُمْ وَنأْتُوهُمْ ، . ويروى بالناء . والتأنّي ويب من التأنّي ، يقال : تأنّاه ، وتأتّى له ، إذا ترقّق به .

<sup>(</sup>١) ط: « والخصينان » وهو جائز أيضاً . انظر مختار الصعاح (خصي) .

<sup>(</sup>٢) هو الزمخشري . وقوله في أساس البلاغة (أنث) . (٣) ع : خصيبه .

ط: خصبتيه · (٤) الجلة الدعائية ليست في ع . وفي ط : « وفي حديث ابن مسمود » . (٥) ط : الرجل المسلم . ( <sup>-</sup> ) ط : قول .

وكأن الاصل َ اللام ُ ، والمعنى : انتظيروهم ولا تَمجتاوا في أمرهم .

و (استأنيت ) به : انتظرته . ومنه : ﴿ وَيُستَأْنَى بَالْجِرِ اَحَاتَ ﴾ أي ينتظر مآل أمرها . وأما حديث الأسود : ويُستَأْنَى الصِّغار حتى يُدركوا ﴾ فالصواب : بالصغار .

وفي حـــديث عمر رضي الله عنه : ﴿ آنَيْتَ ۗ وآذَيْتَ ۗ ، أَيَ أُخَرِّتَ وَأَبِطَأْتَ ، كلاهما (١) من باب أكرم .

### الهمزة مع الواو

﴿ أُوبِ ﴾ : (الأُوسَابِ) : الرسَّجِّاعُ التوسَابِ ، من (آبَ ) : إذا رجِع .

﴿ أُوزِ جَنْدُ ۗ ) ( أُوزِ ْجَنْدُ ) (٢) : من فرغانة .

﴿ إُورَ ﴾ : ( الإوز"ة ) (٢/١٢) ، من بنات الماء : القصيرة ﴿ الدَّخْنَاءُ . وفي الصحاح البَّطَ ، والجمع إورَرُ .

﴿ أُوسَ ﴾ : ( الآسُ ) : شجرة ورقبًا عطر (٣) .

﴿ أُوقَ ﴾ : ( الأَ وَ"قة ) ( أَ) : حفرة يجتمع فيها الماء والجمع الأَوْ قَ مُ على غير قياس . ومنها قوله في الواقعات : ﴿ وَكَذَلْكُ الْأَ وَ"قَتَانَ ﴾ .

وما روي عن عبد الله بن البارك : أنه سئل عن الماء الجاري.

<sup>(</sup>١) كلاهما : سقطت من ع ، ط (٢) قيدت في الاصل بتسكين الزاي . وفي ع بفتحها . وبالاول ضبطها يافوت ، ورسمها عنده : أوزكند . (٣) قيدت في الاصل بكسر فسكون . وفي ع بفتح فكسر . (٤) هذه المادة ساقطة من ع ، ط وجاء ترتب المواد فيهما كما يلي : « أوز ، أوزق ، أوس ، أول ... » . وقيدت ( الأوقة ) في القاموس واللمان بضم الهمزة .

٤٩ .

﴿ أُورُقَ ﴾ : ( الْأَوَارَقَ ﴿ ) (١) تَعْرَيْبِ : ﴿ أُوَارَهِ ﴾ (١) وهو مطمئن ﴿ (٢) من الارض يجتمع فيه ماء السيل وغير ﴿ ، ومنه قوله : ﴿ النهر الصغير ما يَنْفُدُ ماؤه ، ولا يَنْفُذُ إلى المَفاوِز والاوازَق ﴾ .

﴿ أُولَ ﴾ : ( الأوْلَ ُ ) : الرجوع . وقولهم : ﴿ آلَتُ الضَّرِبَةُ ُ إِلَى النَّفْسِ ﴾ أي رجمت إلى إهلاكها ، يعني أدَّى أثرها (٣) إلى القتل . ويقال: طبخت النبيذ حتى آل المنتان (٤) متناً واحداً ، أي صار .

وفعلت هذا عاماً ( أَوَّلَ ) ، على الوصف ، وعام ( الأوّل ِ ) ، على الإضافة .

و ( أُلْنَا ) (٧) : في ( فج ] . [ فجج ] .

﴿ أُوه ﴾ : ( أُوءٌ ) و ( تأوءٌ ) : إذا قال ( أَوءٌ ) وهي كلة توجّع ِ . ورجل ( أوّاه ٌ ) : كثير التأوّه .

﴿ أُوي ﴾ : (أُوك ) إليه : التجأ وانضم (أُويتاً ) . و (آواه ) غير ُه إيواءً . ومنه قوله : ﴿ فَإِنْ آواه سَقْف ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قیدت نی ع بفتح الزاي وكسرها معاً . (۲) ع : مطمأن . (۳) ط : أمرها . (٤) ألمن : رطلان . ج أمنان . (٥) وكذا : ساقطة من ع . (٦) قوله : « وموضعه باب الواو » ساقط من ع . (٧) ع : ألنا ( بلا واو ) . (المغرب) م / ٤

وقد جاء ( أواه ) بمعنى آواه . ومنه ما فيي طلاق الكتر ْخي : « والله لا تستج ْمُع (١) رأسي ورأستك وسادة ، ولا يتأويني وإياك بيت ، وعليه الحديث : « لا يتأوي الضالة والا ضال » .

(۱۲/ب) و (أوى )له إيّة "(٢) ومأوينة ": رحمه . ومنه : ﴿ إِنْ كُنَّا لَنَاْوِي لُوسُولُ الله عليه السلام (٣) ، مما يُجافي يديّه ، أي لـنَوحمُه من جهْد الاعتباد وشدّة التّفريج .

و ( إيواءُ ) خَسَّبِ الفَّحَمِ : أَنْ يُلَاقِيَّ عَلَيْهِ النَّرَابُ ، ويَسَتُّرُ ، به ، مأخوذ منه ، وعليه قوله : « يتحسُّبُ (٤) بثمن الحطب ، وأَجْرِ الإيواء ، وأَجْرِ المُوقِد ، وأَجْرِ الْأَتُونَ ، .

## [ الهمزة مع الهاء ]

﴿ أَهِ ﴾ : ( الإهاب ): الجِيلد غير المدبوغ ، والجمع أُهُب ، بضمَّتين . وبفتحـتين اسم له .

﴿ أَهِلَ ﴾ : محمد رحمه الله : (أهل من الرسجل : امرأتُه وولَد م والذين في عياله ونفقته ، وكذا كل من أخر وأخت أو عمّم أو ابن عمّم أو صبّي أجنبي من يقدُونه في منزله . قال رضي الله عنه (٥) : أهل الرجل : أخص الناس به ، عن الغوري والأزهري (٦) .

وقيل : ( الأهل ُ ): المختص الفتيء اختصاص القرابة . وقيل:

<sup>(</sup>١) ع: لا يجمع . (٢) بكسر الهمزة ، وكذا في الصحاح والقاموس . وجاءت مفتوحة في اللسان والأساس . (٣) ع: لرسول صلى الله عليه . (٤) قيدت في نسخة الأصل بفتح الياء وضم الين ، وفي ع بضم الياء وفتح الدين ، بالبناء للمجهول . (٥) ع: قلت . (٦) تهذيب اللغة ٢٧/١٦ .

خاصّة الذي الذي يُنسب إليه ، ويُكنى به عن الزوجة ومنه : , وسار بأهله ، (١) .

01

و ( تأهمّل ) تزوَّج و ( أهمل البيت ) سكّانه و ( أهمل الإسلام ) مَن ْ يدين به و ( أهل القرآن ) مَن ْ يقرؤ ْ ويتقوم بحقوقه ، والجمع ( أهماون ) و ( الأهالي ) على غير قياس ، وقوله [ عليه السلام ] (٢) : « من قُتل له قتيل فأهله بين خييرتيش : إن أحبّوا قتلوا وإن أحبّوا أخذوا الدّنة » .

الأهل (٢): من وضع الظاهر مسوضع الضمير (٤) كما في قسوله [تعالى] (٥): • ومن جاء بالسبيئة فلا يُجزى الذين عَملوا السيئات ، الآية ، والهاء فيه (١) تعود إلى • قتيل ، تدل عليه (١)الرواية الأخرى: • من قتل له قتيل فهو بيخيش النظر ، الحديث (٨) .

## [ الهمزة مع الياء]

﴿ أَيْدُ ﴾ : رجل ( أَيَّدُ ) قويُ ، من ( الأَيْدِ ) : القوّةِ .

﴿ أَيْسٍ ﴾ : قوله : ﴿ وَلُو ذَهَبَ (١/١٣) هُو وَالْمُرْتَهَنَ وَ ( أُو ْيُسِ )

من أن يبرأ ، (٩) : الصواب ﴿ وأُيْسَ ، من غير واو بعد الهمزة ،

<sup>(</sup>١) القصص ٢٩: « فلما قضى موسى الأجــل وسار بأهـله آنس من جانب الطور نارآ ... » . (٢) من ط . (٣) أي في الحــديث السابق . (٤) ع : المضمر . (٥) من ع . والآية من سورة القصص «٨٤» . وفي الأصل : « من » بدل « ومن » . وقد أثبت في ع ، ط تمام الآية وهو : « إلا ما كانوا يعملون » . بدل « ومن » . وقد أثبت في ع ، ط تمام الآية وهو : « إلا ما كانوا يعملون » . (٦) أي في الحديث السابق . (٧) ط : إلى من تدل عليــه . ع : إلى من يدل عليه . (٨) كلة « الحديث » ساقطة من ع وفي ط ، ع : « النظرين » بدل « النظر » . (٩) الياء غير معجمة في الأصل وأخذنا ذلك من ع . وفي ط : « تبرأ » .

أو ( و يَنْيُس مِن أَنْ يَبِرأًا ، على ضمير الثنية ، يقال : ( يَنْيُس ) (١) منه و ( أَيْسَ ) و ( أَيْاسَهُ ) غيره و ( آيَسَهُ ) و ( الإياسُ ) عنى اليأس . وتقريره في ( يأ ) . [يأس ] .

94

﴿ أَيِلَ ﴾ : ( الأَيَّلُ ) : بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء : الذكسر من الأو عال ، ويقال لها (٢) بالفارسية ﴿ كُورَنْ ، والجمعُ ( أَيَايِل ) .

ومسجد ( إيلينا ) هو المسجد الأقصى و ( إيلينا ) بالقَصْ : هي بيت المقديس .

﴿ أَيْمَ ﴾ : امرأة ۚ ﴿ أَيِّم ۗ ﴾ : لا زوج ۖ لها ، بِكُرا كانت أو تَيِّبًا ورجل ﴿ أَيِّم ۗ ﴾ أيضاً وقد ﴿ آمت ۚ أَيْمَة ً ﴾ .

قال الحاسي" (٣):

كل امرى استئيم مين من العير س أو منها يئم

وعن محمد رحمه الله: هي الثميّب، والأول اختيار الكرَّخي . ويشهد للثاني ما رُوي َ أَن رسول الله عليه السلام قال : ﴿ الْأَبِيِّم أَحَقُ اللهُ عَلَيْهِ السلام قال : ﴿ الْأَبِيِّمِ أَحَقُ اللهُ اللهُ مِنْ وَلَيْهَا ، والبِيكُر \* تُستَأَذَنَ ( أ ) في نفسها وإذ ْنَهَا ( ) صُمَاتُها » . ألا ترى كيف قابلها بالبيكر ؟ وفي الرواية الأخرى : ﴿ الثّبيّب أَحَق " ، ( ) .

﴿ أَيَّهِ ﴾ : ( الْأَيَّاءُ ) و ( الإيَّا ) (٧) ضَوَّءُ الشَّمْسِ ، إذا فَتَحْتَ

<sup>(</sup>١) ع: يئس «بالبناء للمعلوم» . (٢) ع ، ط: له . (٣) هو يزيد بن الحسكم، شاعر أموي ، والبيت من قصيدة في الحاســـة (٣/ ١١٩٦/ ) مرزوقي . (٤) ع: تشاور . (٥) شكلت في الأصل بضم الهمزة . (٦) كلة «أحق » ليست في ع (٧) بعدها في ط: مقصور .

مَدَدُنَ وَإِذَا كُسَرَتَ قَصَرَتَ . وربما أَدْخَاوا الهَاء فقالوا ( إِياهُ ) : قال طَهَ فة :

سقته إياه الشمس إلا ليثانيه (١) .

﴿ أَيِي ﴾ : قوله : لأن الوصي (أي ) الأوصياء حضر والوارث أي الدر ثة حضر فهو خصم ، الصواب : ﴿ لأن الأوصياء أيهم حضر، والورثة أيهم حضر ، ولا وجه لانتصاب ﴿ أي م أصلا [ والله تعالى أعلم ] (٢) .



<sup>(</sup>١) من معلقته . وعجزه : « أسف ولم تكدم عليه بائمد » . وقد ورد كاملاً في ط .

<sup>(</sup>٢) من ع .

# باب الباء

### [ الباء مع الهمزة]

﴿ بَأُو ﴾ : ( بئار ُ ) بني (١٣/ب) شُرَحْبيل ِ : على ستُّة أميال ِ من المدينة و د ديار ، تصحيف .

﴿ بِأَسِ ﴾ : قولهم (١) : ﴿ عَنَى الْفُو َيْنُ ۚ ( أَبُو ُ سَا ) (٢) ﴾ جمع ُ ﴿ وَأَسُو َ يُنُ ۚ ( أَبُو ُ سَا ) وهما الشّيد ُ ة ، وتمامه في ( غو ) . [غور ]

ومنه (البائس') الفقيد'. وهيو في حديث سَمَد من كتاب (٣) الوصايا: • اللهم أمْض لأصحابي هجرتهم لكن البائس سمد' بن خَوْلة ، • هذا تحزفن له حيث مات بمكة وتخلقف عن دار الهجرة (٤) .

وفي مختصر الكَـر ْخي رحمه الله : « أوصى بثلث ماله البائس والفقير والمسكين ، فهو على (٥) ثلاثة أجزاء : جزء البائس وهو الذي به الزّمانة إذا كان مُحتاجًا ، والفقير المُحتاج الذي لا يطوف بالأبواب (٢) ، والمسكين الذي يَسأل ويَطوف ، وعن أبي يوسف : على جُرْ أبي ، الفقير والمسكين والحد .

<sup>(</sup>١) ع: قوله. (٢) مجمع الأمثال ١٧/٢. (٣) ع: « وهو حديث في سعد. في كتاب ». (٤) انظر الاستيعاب ٨٦/٢ه وأسد الغابة ، ت ( ١٩٨٣) . (٥) ع: « والمسكين هو على » وفي ط: قال فهو على .. (٦) ع: الأبواب.

#### [ الباء مع التاء ]

﴿ بِنَتِ ﴾ : ( البَّنَةُ ) كَسَاءُ عَلَيْظُ مِنْ وَبَرِ أَوْ صُوفَ (١) . وقيل : طَيلَسَانُ مِنْ خَزَرٌ . وجمعه ( بُنُوت ) و ( البَّنَّاتُ ) بائمه .

و ( البَت في ) و ( الإبتات في ) القَطَّع في ومنه : « لا صيام لمن لم يَبُت (٢) الصيام من الليل ، و « لم يُبت (٢) ، روي باللغتين ، أي لم يقطعه على نفسه بالنيئة ، و « لم يُبيت (٤) من الإباتة خطأ ، فأمنا (٥) « لم يُبيت ، من التبييت في صحيح ولكن في حديث آخر وهو « من لم يُبيت الصيام قبل الفجر فسلا صيام » . من « بيّت الأم » إذا دبتره ليلاً .

ويقال : (طلتَّقها بتَّة ) أي طتائقة " مقطوعــة " أو قاطعة " ، على الوجهين .

و (الْمُنْسِنَةُ) المنقطَعُ به يقال (٧) : سار حتى (انبتُ ) .

﴿ بِتُرَ ﴾ : (البَتْر ) القَطَعُ ، من باب طلب ومنه : « نَهَى عن ( البِتُورة ) في الضّحايا ، وهي التي بُتير ذَتَبُها . وفي حديث عمر

<sup>(</sup>١) ع ، ط: وصوف . (٢) ع: « يبت » أي بضم فكسر ، من الرباعي .(٣) ع: « يبت » بفتح فضم ، أي من الثلاثي . (٤) شكلت في ع بضم الباء وسكون الباء وكسر التاء . (٥) ع ، ط: وأما . (٦) هو سعيد بن أوس الأنصاري ( \_ ٢١٥ هـ) . (٧) ع : ويقال .

رضي الله عنه : « ما هـذه البُتتيشراء » ؟ تتصفير ( البَتشراء ) تأنيث ( الأبتر ) وهو في الأصل : المقطوع الذنب ثم جُمل عبارة عن الناقص . ومنه : « اقتالوا ذا الطشفيتتيش والأبتر ، وهو القصير الذنب من الحيات .

﴿ بِتُع ﴾ : (البيتْع ُ ) بكسر الباء وسكون التاء : شراب مُسْكِير يُتَنَّخذ من العسل باليَمن .

### [ الباء مع الثاء ]

﴿ بَثَقَ ﴾ : ( بَتُمَّ نَ ) الماءَ ( بَثُقًا ) فتَحَه بأنْ خَرَقَ الشَّطُّ أَو السِّكْرَ . و ( انبَشَق ) هو إذا جرى بنفسه من غير فتجْر ، و (البَثْق) بالفتح والكسر (١) : الاسم .

﴿ بَنْ ﴾ : (البَتْنة) الأرض السهلة . وبتصغيرها سُميّت ( بثينة أَ بنت الضّحيّاك ) وهي في حديث محمد بن مسَسْلَمة أنّه كان يُطالِع بنينة تحت إجّار (٢) لها . ور وي ﴿ بُنَيّة آجار ِ لها ، على تصغير ﴿ بنْت ﴾ وكأنه تصحيف .

### [ الباء مع الجيم ]

﴿ بَجِع ﴾ : (التَبَجُّع ُ) التَّعظم (٣) والافتخار ، من (بَجَع َ) إذا عظهُم . ويقال (بُجَّعه فتبجَّع) أي أفرحه ففرح .

﴿ بِحِلِ ﴾ : رجل ( أَنجِرَ ) ناتيئ الشُّرَّة ، وبه سُمِّي والدُ ( غالبِ بن أَنجِرَ ) ، وبه ( بَجَرَ ) أي نتُوءُ في السُّرَّة . (وبَجَرَة )

<sup>(</sup>١) هَتِحِ البَاءِ وكسرها ، مــع ســكون الثاء . (٢) الاجار : الســطح . (٣) ط : التعظيم .

بفتحت بن ميثله . وبها سُمِّي والد ( ميقَّسَم بن بتجرَة ) في حديث رفع اليدين .

﴿ بَحِلُ ﴾ : (بَجِيلة ) (١٤/ب) حيُّ من اليمن إليهم يُنسب جرير من عبد الله البَجَلي و ( البَجال ) بالفتح : الشّيخ الضّخم ، وقيل : هـــو الكَهُل الذي تَرى له هيئة " وسيننًا ، ولا يقال للمرأة ( بَجالة ) وعن الغوري " أنّه قد قييل .

## [ الباء مع الحاء ] .

﴿ بُحْثَ ﴾ : ادَّهن بدُهن ٍ ( بَحْت ٍ ) أي خالص ٍ لا يخالطه شيء من الطيب .

﴿ مِحْرِ ﴾ (البَحْرَانِ ﴾ على لفظ تثنية البَحْرِ : موضع مين البصرة وعُهان َ . يقال : هذه البَحْرَانِ ، وانتهينا إلى البَحْرِين ، عن الليث والغُوري وغيرِهما . والنسبة إليه (بحراني ) .

وأمَّا ( دَمُ بَحراني ) وهو الشديد الحُمرة فمنسوب إلى بَحر الرَّحيم وهو عمقها (١) ، وهذا من تغييرات النسب . وعن القُتبَيِّ : هو دم الحَيْض لا دَمْ الاستحاضة .

و (بَحيرة ) بنت هاني : هي التي زو جت نفسها من القمقاع ابن شو ر ، وهي منقولة من ( البَحيرة ) بنت السائبة ، وهي الناقة إذا تابَعَت بعد ذلك أنشي إذا تأبيّت ، فإذا نشيجت بعد ذلك أنشي ( بُحيرت ) أي شُقت أُذنها وخُلسّت مع أمهًا . وقيل : إذا نشيجت خمسة أبطن نظر فإن كان الخامس ذكراً ذبحوه فأكلوه ، وإن كان

<sup>(</sup>١) في الأساس: « دم بحراني: أسود ، نسب إلى بحر الرحم وهو عمقه » .

أَتَى بِتَكُوا أُذْنَهَا أَي قطعوها . وقد قيل : إِنَّ النَّاقِةَ إِذَا نُسْبِجِتْ خَسَةَ أَبِطُنُنَ وَكَانَ آخِرُهُما أَنَى (١) شَقَّوا أُذْنَهَا وَخَلَّوْ اعْهَا . فالبَحيرة في القولين : البنت ، وفي الثالث الأثم .

﴿ بَحْنَ ﴾ : ( ابن بُحَينة ) هو عبد الله بن مالك الأسدي راوي حديث سجود السهو . له صحبة . نُسب (٢) إلى أمّـــه وهي بُحينة بنت الحارث (٣) بن عبد المطلب ، على لفظ تصغير ( بَحَنْنة ) وهي ضَرَ 'بُ من النَّخل . وقيل : (١٥/أ) المرأة العظيمة البطن .

### [ الباء مع الخاء ]

﴿ بخت ﴾ : ( البَخْتُ ) الجَـَدُ و ( التَّبخيت ) التَّبكيت وأن تُكليِّم خصدك حتى تنقطع حُجَّته ، عن صاحب (التَّكمِلة » (٤) .

وأما قول بعض الشافعيّة في اشــــتباه القبلة : ﴿ إِذَا لَمْ يُمْكَيِنُهُ اللَّجِهَادُ صَلَّى عَلَى التّبخيت ﴾ فهو من عبارات المتكامين ويَعننُون به الاعتقاد الواقع على سبيل الابتداء من غير نظرٍ في شيء .

﴿ بِحْتِجِ ﴾ : ( البُحْتَجُ ) (٥) تعريب بُحْتَهُ أي مطبوخ . وعن خُواَهِي ْ زادَهُ (٦) : هو اسم ُ لِلا حُمل على النار وطُبيخ إلى الثلث ِ وعن الدينَوَري ّ ( الفُحْتَجُ ) (٧) بالفاء ، قال : وقد يُعيد

<sup>(</sup>١) شكلت في ع بفتــــ الراء. (٢) ع: ينسب. (٣) رسمت في ع: الحرث. (٤) لعله يريد به كتاب « تكاملة القدوري » لحـــام الدين الرازي المتوفى ٩٩ ه . (انظر كشف الظنون ١٦٣٣، ١٦٣٣). (٥) كذا في الأصل، بضم الباء وفتح التاء. وشكلت في اللسان وع بضمهما. وهي مما استدركه الزييدي على القاموس، ونقل عبارة اللسان وزاد عليها قوله: « بختج: كقنفذ » . (٦) سبقت ترجمته في الحاشـــية على مادة (أغي). (٧) في ع بفتح الفاء والتاء.

قوم عليه الماءَ الذي ذهب منه ثم يَطبُخونه بعض الطَّبخ و يُودعونه الأُوعية ويُخمِّرونه فيأخذ أخدْاً شديداً ويسمّونه الجُمْهوري".

﴿ مِخْعُ ﴾ : دراهمُ ( بَخَيَّةُ ) بتشديد الخاء والياء : نوعُ من أَجُود الدراهم ، نُسبت فيا زعموا إلى ( بَخَ مَ ) أمير ضَربها . وقيل : كُتِب عليها ( بخ مُ ) (١) وهي كلة استحسان واستجادة م ، أو يقال : لصاحبها ( بَخ مِ بَخ مِ ) (٢) .

﴿ مِحْدُ ﴾ : ساق ( بَحْنَدُاه ) و ( حَبَنُداه ) أي غليظة ممتلئة لحمًا .

﴿ بخس ﴾ : ( البَحْسِيُ ) خــلاف السَقِي ، منسوب إلى ( البَحْسِي ) وهو (٣) الأرض التي تسقيها الماء لأنهــا ( مبخوسة ) الحظ من الماء . وفي التهذيب (٤) : « البَحْسِي من الزرع : مالم يُسْتَ عَا الله عَيد وفي التهذيب (٤) : « البَحْسِي من الزرع : مالم يُسْتَ عَا الله عَيد (٥) ، إنما سقاه ماء الله ، .

﴿ بَحْصُ ﴾ : ( بَخْصُ ) عينَه : فقأَ ها وعَوَّرها (بَخْصًا ) من باب منع .

﴿ مِحْعُ ﴾ : ( البَّحْنُعُ ) في ( نخ ) . [ نخع ] .

﴿ بَحْقَ ﴾ : ( البَحْثَقَاءُ ) في الأَضاحي : العَوراء ، وقيل : المنخسفة العين . وفي « الحجمَل » : ( بَخَقَتَ ) العين فهي ( بَخَقَاءُ ) إذا أَنخسف لحمها ، أي غار . و ( بَخَقَتْمًا ) ( ١٥ / ب ) أي (٢) فقا منها .

<sup>(</sup>١) ع: بنخ (أي بفتح فسكون). (٣) ع: بنخ بنخ و بننوين الكسر مع تخفيف الحامين). (٣) ع: وهي. (٤) تهذيب اللغة ٧ / ١٩١١. (٥) العد: الماء الجاري لا ينقطع ، ط: غدير ، تحريف. (٦) ع ، ط: أنا .

## [ الباء مع الدال ]

﴿ بِدَأَ ﴾ ؛ ( البيداية ) عاميّة والصواب البيداءة وهي فيعالة (١) من ( بدأ ) كالقيراءة والكيلاءة من قرأ وكلاً وان لم يثنبت في الأصول . و ( البيدائة ) أو "ل الأمر ، والمراد بها في الحديث : أنه و نفسًل في البيد أة الرابع ، وفي الرسّج عة الشّلث ، : ابتداء (٢) سفر المنزو ، وذلك إذا تنهضت سريّة من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو ، فما غنيموا كان لهم الرابع ويتسر كنهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع ما (٣) غنيموا ، فإن قفلوا من الغزو ثم نهضت سرية كان لهم من جميع ما غنموا الثلث ، لأن نهوضهم بعد القفول أشتَق ، والخطر فيه أعظم .

ومنها قولهم في الشروط: «ولا يأخذ منهم في بد التيهم ور ج عنهم » أي في ذهابهم ورجوعهم ، ومن ر وى : « في بلئهم » بغير تاء فقد حر في وهي فعلكة من ( بدأ ) بالشيء ، إذا قد مه و ( بدأ ه ) إذا أنشأه ، ومنه : بئر ( بديء ) وهي التي أنشيء حفرها وابتدىء وليست بعادية (ن) . و ( ابتدأ ) الأمر أخذ فيه أو فعله ( ابتداء ) ولا يقال ابتدأ زيداً ولا بدأ ه لأنها لا يُعلَّقان بالأشخاص كالإرادة ، وقوله : « فإن كان السَّبُع ابتدأ » أي ابتدأ أخذه (٥) أو عضه ، على حذف المضاف ، ومثله : (٦) « ولا يبتدىء أباه من المسركين » .

﴿ بِدِدُ ﴾ : ( التبديد' ) التَّفريقُ و (أُ بَدَّهُمُ) العطاءَ : فرَّقه

<sup>(</sup>١) كلة ( فعالة ) ساقطة من ع . (٢) قوله : ( ابتداء ) خبر المبتدأ : ( المراد ) . (٣) ع : ( الذي ) بدل ( ما ) . (٤) في هامش الأصل بخط مغاير : « أي قديمة ي » وأبيت ذلك في من ع . (٥) ع : « ابتداء أي أخذه » . (٦) ع : ومنه .

فيهم ولم يجمع بين اثنين ، وحقيقته أعطى (١) كلا منهم ( بد ته ) أي حصته . ومنه حديث أم سلمة : « أبيد يهم يا جارية عمرة عمرة عمرة وقوله : « اللهم أحصيهم عَـدَداً وا لعنه م بيدَداً » (١٦/أ) ويروى (٢) « واقتلهم ، جمع ( بيد ق ) والمعنى : لعنا أو قتلاً مقسوماً عليهم بالحيص .

و ( أُبَدَّ ) يَدُه إلى الأرض، منَدَّها . و ( إبدادُ ) الضَبْعين: تَفريجها في السجود .

وأما ما رأوي من (٣) من الحديث « أنّه كان إذا سجد أبدى ضَبْعيه » أو « أبد » . فلم أجده فيا عندي من كتب الحديث والغريب ، إلا أن صاحب الصّحيح قال : « باب مُ يُبدي ضَبْعيه » وذكر لفظ الحديث فقال : « كان إذا صلتّى فرسّج يديه حتى يَبدو بياض إبطيه » . ولفظ « المتّفيق » (٤) : كان إذا ستجد فتّح ما بين ميرفقيه حتى يُرى بياض إبطيه » . وفي التهذيب (٥) : « يقال للمصليّ : أبيد صَبْعيك » ولم يذكر أنه من الحديث .

قلت : وإن صح ما رثوي من الإبداء وهـو في الأصل الإظهار كناية عن ( الإبداد ) لأنه يردّف ذلك .

﴿ بِعْرِ ﴾ : ( بَدر ) إليه : أسرع ، ومنه ( البادرة ) (٢) وهو ما يبدر (٧) منك عند الغض .

و ( البَيْدَر ) الموضع الذي يُداس فيه الطعام . وقول ُ الكرخي :

<sup>(</sup>١) ع: أنه أعطى . (٢) ط: وروي . (٣) ط: في . (٤) هو كتاب (المتفق والمفترق) للجوزق محدث نيسا بور في عصره ( ــ ٣٨٨ هـ) . (٥) تهذيب اللغة ١٠/١٤ هـ (٦) ط: « بدر إليه ، وبدر منه كلام ، أي سبق . والبادرة : البديهة . ومنه البادرة » . (٧) ع ، ط: وهي ما يبدر .

و ولو شَرَطا (١) الحصاد والدياسة (٢) والتنذرية ورقع البيدر على المنزارع لم يتجنز ، أراد بالبيدر ما فيه من الطعام والتينن مجسازاً ، وبرقعه نقله إلى موضعه على أن الازهري حكى عن ابن الاعرابي أن العرَمة والكندس والبيدر واحد وهذا (٣) ، إن صح ، من تسمية الحال باسم المحل .

﴿ بِدُعِ ﴾ : (البيدْعة) اسم من (ابتدَع) الأمرَ إذا ابتدأه وأحَّدْتَه ، كالرقْعة من الارتفاع والخيلفة من الاختلاف، (١٦/ب) ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه .

وفي حديث ناجية : « ماذا أصنع على أبدع على منها » ؟ . الاستعال : ( أبدع ) بفلان : إذا انقطعت راحلته عن السير"، بكلال (٤) أو عرج ، ولو روي « عا أبدعت ، مبنيا للفاعل لصح للن الكسائي قال : ( أبدعت ) الركاب : إذا كلت وعطيت ، كأنها أحد ثت أمراً بديعاً .

﴿ بِدِرِقَ ﴾ : ( البَدُرْ قة ) الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون ممها (٥) تحر سها وتمنعها العدو ، وهي مولَّدة .

﴿ بِعِلْ ﴾ : ( البَديل ُ ) البدّل ُ ومنه : ﴿ بِعَث بِدِيلاً لَيَغْرُو َ عَنْهُ ﴾ .

﴿ بِدِنْ ﴾ : ( البَدَنَة ) في اللغة من الإبل خاصةً ، ويَقع (٦) على الذكـــر والأنثى والجمع ُ ( البُدُن ُ ) والقليل ( البَدَنَات ُ ) . وأما

<sup>(</sup>١) ع ، ط: شرط. (٢) ع: والدياس . (٣) ع: فهذا . (٤) ط: لكلال .. (٥) قوله: « وتكون معها » ساقط من ع . (٦) في الأصل بالياء والتاء معاً . وفي ع: يقع . ط: تقع .

الحديث: ﴿ أَتِيَ بِبُدُنَاتَ خَمَسٍ ﴾ فالصواب الفتح ، وهي في الشريعة المجينسين ، لقوله عليه السّلام : ﴿ البّدَنَة عن سبعة ﴾ . وإنما سُميّت ( بدنة ) لضخامتها ، من ( بَدَنْ بَدانة ً ) إذا ضخمُ ، ورجل (بادن ) وامرأة ( بادينة ) .

وأما حديثه عليه السلام ﴿ إِنِي قد بَدَّنْتُ ﴾ فالصواب عن الأموي " ﴿ بَدَّنَتُ ﴾ أي كبرت وأسننت لان البَدانة والسيّم ن خلاف صفته عليه السلام ، اللهم إلا أن يُحمل على أن الحركة ثقلت عليه ثيق لها على البادن ، وإن صع ما روي أنه حمل الشيّحم في آخر عمره ؛ استُنني عن التأويل .

و ( البدَن ما سيوى الشّوى من الجيّس و ( بَدن ) الجبّة والقميص مستعار منه وهو ما يقع على الظهر والبطن مما سيوى الكُمّين والدّخاريص .

﴿ بِهُو ﴾ (١/١٧) في حديث أبي ذر ( ا'بُدُ ) فيها ، أي اخر ُج إلى ( البَدُ و ) يُقال : ( بدَوتُ أبدُ و ) وباسم الفاعل (١) منه سُميت ( بادية بنت غَيلان ) الثقفية . هكذا في « معرفة الصحابة ، و « إصلاح جامع النُوري » . وقد ذكر الازهري " قصتها في « التهذيب ، فرأيت الاسم فيه هكذا مُقيداً أيضاً . وفي القُدوري " « تبيد نة » ولم تيسح " .

## [ الباء مع الذال ]

﴿ بِذَا ﴾ : فاطمة م بنت قيس كانت ( بَذِينَّة ) ١٦ اللسان أي ا

<sup>(</sup>١) تحتها في الأصل: « الفاعلة » وهي رواية ط. (٢) ع: بذيئة .

َ فَحُنَّاشَةً وَيَقَالَ (١) ( َبَذُنُو َ ) و ( َبَذُنُو َ ) بالهمزة وغيرها (٢) من باب حَرْبُ و ( َبَذَا ) (٣) عليه أفتح ش من باب طلب ، ومنها (٤) ﴿ أَنْهَا كَانْتُ ( تَبَذُنُو ) على أحماء زَوْجها ، وأما ( تَبَذُنُ ) فتحريف .

﴿ بِذِهِ ﴾ : في الحديث : ﴿ ( البَذَاذَةُ ) مِن الإِيمَانَ ، هُو ( ) التَقَشَّفُ وَرَ ثَاثَةَ الْهَيئَةَ ، وقد ( بَذِذْتَ ) بعدي ( بَذَاذَةً و بذَذًا ) أي رثت هيئتك ، والمراد التواضع في اللباس ولنبس مالا يـؤدي منه إلى الخيرًا والكيش ، وأن لذلك موقعًا تحسنًا في الإيمان . ورجل ( باذ ) الهيئة و ( بذه ها ) .

﴿ بِذِق ﴾ : (الباذق) من عصير العنب : ما طُبْخ أدنى طَبْخة فصار شديداً . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها أنه سُئل عنه (٦) فقال : ﴿ سَبَق محمد عليه السلام الباذق ، وما أسكر فهو حرام (٧) ، يعني سَبَق جواب محمد عليه السلام تحريم (٨) الباذق وهو قوله عليه السلام (٩) : ﴿ ما أَسْكَرَ فهو حرام ﴾ . وقول من قال : معناه أنها كلة فارسية عُر "بت فلم يعرفها النبي عليه السلام ، أو أنه شيء لم يكن في أيامه وإنما أحدث بعده ، ضميف (١٠) .

## [ الباء مع الراء ]

﴿ بِرَأَ ﴾ : ( َبرىءَ ) من الله َّيْن (١١) والعَيب ( َبراءة ۗ ) ومنها (١٢) . ( البراءة ُ ) ليخطّ الإبراء و والجمع ( البراءات ) بالمد ، و و البروات ،

<sup>(</sup>١) ع؛ ط: يقال. (٢) ط: وغيره.ع: بالهمز وغيره. (٣) ط: وبذأ . (٤) ع، ط: ومنه. (٥) تتها في الأصل: هي. وهو ما في ط. وفي ع: « هي رثاثة الهيئة ». (٦) ع: عن الباذق. (٧) الفائق للزمخشري ١/٠٠. (٨) ط: بتحريم . (٩) قوله: « عليه السلام » ساقط من ع. (١٠) أي ذلك القول ضعيف . (١١) ط: الذنب ، تصحيف . (١٢) ع: ومنه .

على ". و (أبرأتُه) (١٧/ب) جعلته (بريئاً) من حق عليه (وبر أه) صحّح براءَته ( فتَبَر أ ) ومنه ( و ( تبر أ ) (١) من الحَبَل ، أي قال : أنا بريء من عَيب الحبَل . و ( بارأ ) شريكَه : أبرأ كل منها (٢) صاحبه . ومنه قولهم : ( المبارأة كالخُلْع ، وترك الهمز خطأ .

و ( الباري؛ ) في صفات الله [ تعالى ] (٣) : الذي خَلَق الخَلَاتِ بريثاً من التفاوت .

و ( استبراء الجارية ) طلب براءة رحيمها من الحثل . ثم قيل استبرات ) الشيء إذا طلبت آخيره لتعرفه وتقطع الشبهة عنك . ومنه قولهم في شرح الجامع الصغير : « الاستبراء عبارة عن التعرف التبطر احتياطاً » .

وأما قوله: في باب المواقيت: ﴿ إِلا ٌ بقد ٌ ما يُستَبَرْى َ فيه (٤) الغروب » فالصواب ﴿ يُستَبرأ » بالهمز . أي يُتحقَّق ويُتعرَّف . وترك الهمزة (٥) فيه خطأ و كذا في قوله : ﴿ حتى يُستَبرُ يَن » وفي قوله ﴿ كانوا يَسْتَنجُونَ ويَستَبرُونَ » وإغلاما الصواب ﴿ حستى يُستَبرأن ﴾ (١) و ﴿ يَستَبرئون » .

﴿ برج ﴾ : ( بُرجان ؑ ) جبيل من الناس (٧) بلاد ُهم قريبة من قُسطنطينة ۖ ، وبلاد الصقالبة قريبة منهم .

<sup>(</sup> المغرب ) ـ م / ه

﴿ برنمج ﴾ : ( البار°نا مج ُ ) (١) فارسية ، وهي اسم النسخة (٢) التي فيها مقدار المبعوث . ومنه : ﴿ قال (٣) السِمْسار : إنّ وزن الحُمُولة في البارنامج كذا ﴾ .

وعن شيخنا [ فخر خوارزم ] (٤) أن النسخة التي يَكتُب فيها الحديّثُ أسماء رُواته وأسانيد كُتبه المسموعة تسمى بذلك .

﴿ بُرِحِ ﴾ : في كلام عطاء : ﴿ ( لَا أَبُرِحٍ ) حتى تَقضي (٥) حاجتي ، أي لا أزول ولا أتنحتَّى ، من ( بَرِح ) المكانَ ( بَراحاً ) إذا زال منه .

وأما ( ما برح ) زيد ً قائمًا ، فذاك من باب ، كان ، ومنه قوله تمالى : « لا أبرَح حتى أبلُغ مجمّع البحريثن (٦) ، . إلا أن الخبر محذوف . وبجوز أن يكون ( ١٨ / ١ ) ما نحن فيه كذلك .

( والبَرَاحُ ) المكان الذي لا سُترة فيه من شجر أو غيره ، كأنها زالت . ومنه لفظ الكَرَّخي : ﴿ حَلَفَ لا يَدِخُل دَّاراً فَدَخُلُ ( بَرَاحاً ) لا بناء فيه ، . وفي القُدُوري : ﴿ مُمِرَاحاً » وهو موضع

<sup>(</sup>١) بفتح الميم . وفي التاج : « البرنامج : بفتح الموحدة والميم .. وقيل بكسر المسيم ، وقيل بكسرهما : الورقة الجامعة للحساب » ثم قعل عن عياض أنه « زمام يرسم فيه متاع التجار وسلعهم ، وهو معرب برنامه » . (٢) عبارة ط : « وهي اسم انسان بعث على يد إنسان ثياباً وأمتعة " ؛ فكتب عدد الثياب وأنواعها ، فتلك النسخة هي البرنامج الستي .. » . (٣) ع : قول . (٤) قوله : « فخر خوارزم » زيادة من ع ليست في الأصل . وفي ط مكانها : « رحمه الله » . (٥) كذا في ع . وفي الأصل : تقضى . وفي ط : يقضى . والكهف . ٦٠ الكهف . ٦٠

إراحة الإبل ، وكأنه تصحيف . ولفظ السّرخسي ﴿ خرابًا ، والأول أُوحَه .

و ( آبير حَى ) فيعلى منه ، وهي بستان لأبي طلحة الأنصاري بالمدينة نمستقبل مسجد رسول الله عليه السلام ، كان عليه السلام يدخله ويشرب من ما فيه فيه طيب وحين نزل قوله تعالى « لن تكالنوا البير حتى تُنفقوا (١) » قال لرسول الله عليه السلام : « إن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة له أرجو بير ها (٢) و ذخرها عند الله » فقال عليه السلام « بَخ " (٣) ذلك مال رابيح » أي ذو ربع ، ويروك « رائيح » أي قريب المسافة يروح خيره ولا يكون ( و عن شيخنا ( ه ) أنه قال : « رأيت محد في مكة يرون ونها ( بئر حا في ) و « حا ه » اسم رجل أضيف البئر إليه والصواب الرواية الأولى » (١) .

و ( التَّبْريح ُ ) الإيذاء ، يقال : ضرَّبُ ( مُبرَّح ) والمراد بالتّبريح في الحديث : قتثل السَّوَّء كإلقاء السمك حيًّا في النار وإلقاء القمّل فها .

﴿ بِرِدَ ﴾ : ( البَريد ُ ) البَغلة المسرتبة في الرباط ، تصريب ( برُريد َ ه دُمْ ) ثم سُمي به الرسول المَصْمول عليها ، ثم سُميت المسافة به . والجمع ( برُر د ) بضمتين ومنه : كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنها يَقصُران ويُفطران في أربعة برُد وهي سَتُه عشر فَرسَخا . وقوله : « كُلُ بُر د ع صوابه : « كُل بَريد » .

<sup>(</sup>١) آل عمران ٩٢ وقد ذكر تمام الآية في ع و ط: « مما تحبون » . (٢) شكلت في نسخة الأصل بفتح الباء وكسرها مماً . (٣) بكسر الحاء المشددة . وفي ع بسكون الحاء المخففة . ط: بنخ بنخ . (٤) أي يروح ثوابه ولا يبعد . (٥)أنه : ساقطة من ع . ط: وعن شيخنا رحمه الله أنه . (٦) انظر تفصيل ذلك في معجم البلدان ( بيرحا) .

و ( البُرْد ) معروف من بُرود العَصْب (١) والوشْي (١٨/ب). ومنه سُمَّي بُرْد بن سِنان الشَّاميُّ ، يَرْوي عن مكحول ، وعنه الثوري ، وبُر يَدة ويَزيد وبشَّار كلَّه تصحيف .

وأما ( البُرْدَة ) بالهاء : فكساء مربَّع أسود صغير ، وبها كني أبو بُرْدة بن نيار صاحب الجَدْعة ، واسمه هانىء . وبتصغيرها سُمتي بُريدة بن الحُصَيب (٢) ، وابنه سليان بن بُرَيدة [ صوابه عن ابن بردة ] (٣) يروي عن أبيه ، وعنه علقمة . وعلى هذا قوله في باب الأذان: ﴿ عن علقمة َ بن مَرَ "تَد عن أبي بُريدة أو أبي بُردة أو أبي بردة أبي

و ( بَرد ) الحديد َ سَحَقَه ( بالمِبرَد بَرْداً ) . ومنه : تُبرَد السِيّنُ • و ( الْبُرادة ) ما يَسقط منه بالسَحْق .

و ( بَرَدْ َ ) الشيء ( بُرودة ) صار ( بارداً ). ومنه : « كان إذا ذبح لا يَسلخ حتى تَبَرْ دَ الشاة في ) ولم يُر د ذهاب الحرارة لأن ذلك يَطول ، وإنما أراد سكون اضطرابها وذهاب دَمائيها (٤) . و ( أبر د) دخل في البَر د ، كأصبح إذا دخل في الصباح ، ومنه : « أبر د وا بالظشر ، ، والباء للتعدية والمعنى أدخيلوا صلاة الظهر في البَر د ، أي صَلَقُوها إذا سكنت شدة الحر .

<sup>(</sup>١) العصب: الشد وعبارة الأصل: « من برود العصب نوع من برد اليمن والوشي » وأثبت ما في ع وبعده فيها: وبه . (٢) بضم الحاء وفتح الصاد ، كزبير . وشكلت في ع بفتح فكسر ، وهو غلط . وبريدة : صحابي ، شهد الحديبة وبيعة الرضوان . مان بمرو ، من خراسان ، غازياً ، في إمرة يزيد بن معاوية . (أسد الغابة ، والاستيعاب) . (٣) ما بين مربعين ساقط من ع ، ط . (٤) الذماء : بقية الروح في المذبوح .

البَرَ دُ والرطوبة تُفتَّتِر عَنَ الجماع ، عَنَ الجُوهِرِي ، ومنه قـــوله : 
ويستحب النكاح إلا للمُعنِّين ومن به إبردة ، والفتح خطأ (١) .
وحتى يُبرَدوا ، (٢) : في (قي) . [قيل] .

﴿ برد ﴾ : ( البير " ) الصلاح وقيل : الخير . قال شيمر ( " ) ولا أعلم تفسيراً أجمع " منه . قال : والحَج " ( المبرور ) الذي لا يخالطه ( / ١/١٩ ) شيء من المآثيم ( أ ) ، والبيع المبرور : الذي لا شبهة فيه ولا كسذب ولا خيانة . يقال ( ) : صدقت و ( بررت ) من باب لبيس ومنه : ( بر " عينه ، : صدقت ، و ( بر " ) الحالف في عينه و ( أبر " ها ) : أمضاها على الصدق ، عن ابن فارس وغيره .

و ( البَرْبُر ) قـــوم بالمغرب جُلفاة ُ كالأعراب في رقة الدين وقلة العيلم .

﴿ برز ﴾ : ( البَراز ) الصحراء البارزة ، وكُني به عن النَّجُو كما بالغائط . وقيل ( تبرَّز ) كتغوَّط .

وامرأة (برَرْزَة): عفيفة تَبُرُّز للرجال وتتحدث إليهم وهي كَهُلة قد أسنتُ فحرجت عن حدد المحجوبات. ومنها ما في وكالة التجريد: ﴿ إِذَا كَانَتَ بَرَّزَةً ﴾.

﴿ رَسَ ﴾ : ( البُرْ نُس ) قلنسوة طويلة كان النُسَّاك يلبَسُونها

<sup>(</sup>١) من قوله: « والابردة .. » إلى هنا : ساقط من ع و ط . (٢) ع ، ط : تبردوا ، وفي الاصل : « تبرد » وكتب في هامشه : « يبردوا » وهو الصواب كما في مادة (قبل) . (۴) كذا شكلت في الأصل وفي كل مكان وردت فيه ، أي بكسر الشين وسكون الميم . وفي ع بفتح فكسر . (٤) رسمت في الأصل رسماً يميز قرامتها بصيغتي الجمع والافراد . وكتب فوقها كلية : « معاً » . (٥) ع ، ط : ويقال .

في صدر الإسلام . وعن الأزهري (١) : كلُّ ثوب رأسُه منه ملتزق به ، دُرُّاعة "كانت أو جُبُّة أو ميمُطراً .

﴿ برس ﴾ : ( البر َس ) في ( عد ) (٢). [عدو ]

﴿ بُرِع ﴾ : ( بَرَ ْوَعَ ْ ) بفتح الباء ، والكسر ْ خطأ ْ ، عن الغوري " ، وهي ابنة واشيق ِ .

﴿ برفع ﴾ : ( البَرَاذَعَ ) الحَيْسُ الذي يُلقَى تَحَتَ رَحْمُ لَـ البَرَاذَعِ ) .

﴿ برقع ﴾ : (البَّرُقَعَ) خُرَيَقَة " تَثْقَبَ للمينيْ مَن تَلْبُسَهُ اللهَ واللهُ ونساءُ الأعراب، وأما (البُرقعة) بالهاء، كما في شرح المختصر فأخص من (البُرقع) إن صحت الرواية . ومنه : فَرَس أَغَر " (مبرقع) أي أبيض جيع " (٣) وجهه . ومُتَرَقيع " (٤) خطأ .

( ١٩/ب ) و ( الإبريق ) إناء له خُرطوم. و ( البَوْرَق ) بفتح. الباء (٢) : الذي يُجمل في العجين فينتفيخ .

﴿ رك ﴾ : ( البُروك ) للبعديد كالجُنُوم للطائر ، والجُـــاوس للانسان ، وهو أن يُلصِق صدّر م بالأرض ، والمرادم بالنهي عنه أن لا يضع المصلتي يديه قبل ركبتيه كما يفعل البعير .

<sup>(</sup>١) التهذيب ١٥٥/١٥ . (٢) ع : دو . (٣) بضم العين ، كما في الأصل .. وفي ع بكسر العين ، على الاضافة . (٤) ط : ومتبرقع . (٥) ط : شـــراء .. (٦) في القاموس المحيط بضم الباء .

﴿ بِرِنَكَانَ ﴾ : ( البَرَ ْنَكَانَ (١) ) ضر ْبُ من الأكسية ، بوزن الزَّعفرَان ، عن الغوري والجسوهري . وعن الفراء : يقال للكساء الأسود ( بَر "كَانَ ") و ( بر "كاني ") ولا يقال بَر ْنكان ولا بَر ْنكان ولا بَر ْنكاني ". ولم يذكر أحد منهم ﴿ بَرَ كَانَ \* ، بالتخفيف .

﴿ بِرَمِ ﴾ : ( البُرَمُ ) و ( البيرام ) جمع بُرَ مُهُ وهي القيد ْر من الحجر . ومنها (٢) : ﴿ لا قبطع في الرُّخام ولا في البيرام ، .

﴿ برجم ﴾ : ( البَراجِم ) مَفاصل الأصابع ، وهي رؤوس السُلامَيَات ، إذا قَبض الإنسان كفّة ارتفعت ، الواحدة ( بُرجُمة ) بالضم ، وقولهم : « الأخذ بالبراجم » عبارة عن القبض باليد ، وفيه نظر " .

﴿ بُرْسُمُ ﴾ : ( بُرْسِمِ ) الرجلُ ، على ما لم يسمَ فاعله ، فهو ﴿ مبرسَمَ ) بفتح السين ، إذا أخذه ( البيرسام ) بالكسر ، وفي التهذيب بالفتح ، وهو ممر "ب ، عن ابن در ريد (٣) .

﴿ بُرِنْ ﴾ : ( البَرْنَيْ ) : من (١) أجود التمر و ( البَرْنَيَّة ) إناء من خزف ، وقيل هي من القوارير . ومنه : ﴿ كَبَرَ الْنِيِّ العطار » .

﴿ برفرن ﴾ : ( البيرذَوْن ُ ) الستركي من الخيل ، والجمع ( البيراذين ُ ) وخلافها العيراب ، والأنثى ( بير ُذَوْنَة ) .

﴿ بري ﴾ : ( البَواري في )(٥) : جمع ( باري مي ) وهو الحَصير ،

<sup>(</sup>١) ط: « البرزكان » وكذا بالزاي في سائر المادة ، وهو تحريف . (٢) ع: ومنه . (٣) جمهرة اللغة ٣/٥٠٠ وفيه: « البرسام: فارسي مىرب » . (٤) ط: نوع من .

ويقال له البُورياء بالفارسية .

﴿ برهویه ﴾ : ( ابن بَرَ هُويَه ِ ) بفتح الباءوالراء : [ يروي ] (١) عن أبيه عن إسحان عن وكيع .

### [ الباء مع الزاي ]

﴿ بَرْرِ ﴾ : ( البَرْ ° ( ۲ ) من الحَبّ : ماكان ( ۱/۲۰ ) للبقل و ( بَرْ ° ر الكتّان ) حَبّ معروف يقال له بالفارسية زغيره . ويقال لبَيْض دُود القز " ( بَرْ ° ر ) على التشبيه ، ومنه : ﴿ وَلُو اسْتَرَى بَرْ وَا مِنه مَمه فَراش أَي دُود جاز ﴾ .

وأما الناطف ( المُبَزَّرُ ) فهو الذي فيه ( الأبازيرُ ) وهي التُّوابل. جمع ( أبزارٍ ) بالفتح ، عن الجوهري .

﴿ بَرْوَ ﴾ : ( البَرْ " ) عن ابن دريد : متاع البيت من الثياب خاصة ، وعن الليث : ضر "ب من الثياب ، ومنه : « ابتر " جاريته » إذا جر "دها من ثيابها ، وعن ابن الأنباري : رجل " ( حَسن البَرْ " ) أي الثياب ، وعن الجوهري : هو من الثياب أمتعة "( البَرْ "از ) ، و ( البِرْ ازة ) حرفته ، وقال محمد رحمه الله في السير : البَرْ " عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخَرْ " ،

و ( البيز"ة ) بالهاء وبكسر (٣) الباء: الهيئة ، من قولهم : رجل حَسن البيز"ة ، وقيل : هي الثياب والسلاح .

﴿ بِزِغِ ﴾ : ( بَنْزِغ ) البِينْطار' الدَّابة : شقها ( بالمِبْنْزَغ ) وهو

<sup>(</sup>١) من ع . (٢) بفتح الباء . ويجوز كسرها ، كما في القاموس المحيسط . (٣) ع ، ط : وكسر .

مثل مشرط الحجّام . ومنه حديث عمر بن عبد العزيز : ﴿ وينهاهِ أَن يَرَكُوا أَحَـداً يُر كَيِّب عِيبُزَع في سَوط أو يَر ْ كُثُر (١) ﴾ ولو رثوي بالنون من النتَز ْ عنى النتَحْسُ لكان و جَها . والصواب ﴿ مَيبُزِعا ﴾ بالنصب .

﴿ بِرَقَ ﴾ : ( الحَلَّوائيُّ ) في الصوم : • يُـوُّ مَـرَ ( بالتبرَّق ) ، أي برمي البُرْاق .

﴿ بَرُلُ ﴾ : ( البازِل ) من الإبل : ما دخل في السنة التاسعة ، والذكر والانثى فيه إسواء .

﴿ بِرَمِ ﴾ : ( الإبْرْيِمِ )حَلَّقَةٌ لَمَا لَسَانَ تَكُونَ فِي رأْسَ المُنطَقَةُ وَنَحُوهَا يُشْدَ بَهَا .

﴿ بِزِيُونَ ﴾ : ( البِيزْ يَـوْنَ ) بالكسر ، بوزن الفر ْجَـوْن (٢) ، وعن الجوهري بالضم (٣) : من ثياب الروم وقيل هو السُّندس .

﴿ بَرِي ﴾ : ( رجل أَبْزَى ) خَرج صَدَّرُهُ ودخل ظَهَره ، وبه سي والد عبد (۲۰/ب) الرحمن بن أبزى الخُزاعي ، وعبد الرحمن هذا صَحابي راوي حسديث التيسم إلى المرفقين عن عمَّار رضي الله عنه (٤) .

#### [ الباء مع السين ]

﴿ بِسَ ﴾ : قـولهم : عشر ُ ( بَسَتْنَ ) هي بالفارسية مَفاتح الماء في فم النهر أو الجدول ، الواحد ( بَسَتْ ) وهي بين أهل ﴿ مَر ْوْ ، معروفة ُ .

<sup>(</sup>١) ع : بركز ( أي بالباء في أوله بدل الياء ) . ط : بركن . (٢) ط : العرجون ، تحريف . (٣) أي بضم الباء ، مع بقاء الياء مفتوحة . (٤) ع : عنهما .

و ( البُستان ) الجَنْـُة . وقوله : « ووقتُـه البستان ، يعني بستان بني عامر ، وهو موضع قريب من مكة .

﴿ بِسُرِ ﴾ : ( البُسْر ) غورة خرما (١) ، وبه سُمَّتي بُسْر بن أرطاة ، وبالواحدة منه (٢) سميت بُسْرة بنت (٣) صفوان تَروي عن رسول الله عليه السلام ، وعنها عروة بن الزبير .

وأما ما ذكر محمد رحمه الله أن بُسْر السُكْثر والبُسرَ الأحمـر فاكهة ، فـكأنه عَنى بالأحمر الذي أزهتى ولما يُرطيب، أو أراد ضرباً آخر .

( الباسور ) : بالسين والصاد : واحيد ( البـــواسير ) وهي كالدَّماميل في المَقْعَدة (٤) .

#### [ الباء مع الشين ]

﴿ بِشْتُ ﴾ : ( البُشْتَتِيُّ ) المِسنَدة ، فارسي " (٥) معر "ب .

﴿ بِشُرِ ﴾ : ( البَشَرَة ) ظاهير الجِيلا. ومنها ( مُباشَرة ) المرأة ثم قيل : ( الباشرة ) وهو أن تفعله بيدك و ( البيشارة ) من هــــذا أيضاً . ويقال : ( بَشَره ) من باب طلب بمعنى ( بشّره ) وهو متعد [ لا غير ] (٢) وقد رأوي لازماً إلا أنه غير معروف (٧) و ( أبشَر ) يتعدى ولا يتعدى . وعلى هذا قوله : ﴿ ابْشُر فقد أَمَاكُ الفـــوث ،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ولم نعثر على تفسيره . وانظر الاشتقاق ١١٦ ومعجم البلدان «بسر» (٢) سقطت كلة ( منه ) منع . (٣) في الأصل : « بن بنت » وهو سهو من الناسخ . (٤) في الأصل المقعد ، تحريف . وفي ع : « كالدمامل » وكلا الجمعين صحيح . (٥) سقطت كلة ( فارسي ) من ع . (٦) من ط ، ع . (٧) قوله : « وقد رّروي ... معروف » ساقط من ع .

ضعيف ، وإنما الفصيح (١) ( أَبْشير ) بقطع الهمزة ، و ( البَشير ) المبشير . وبه صمي بَشير بن الخَصاصية وبشير (٢) بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وعنه النضر بن أنس (٣) ، والنمان بن بشير ، وحَزَن ابن بشير ، وحمد بن بشر بن بشير بن مَعْبَد الأسلمي ، والنمان هذا راوي حديث قراءة السورتين في الجمعة والعيدين وسبح اسم رسيك (٤) ، وهل أتاك ( ١/٢١) حديث الغاشية (٥) ، عن النبي عليه السلام . هكذا في شرح السنة .

و ( البيشر ) طلاقة الوجه، وبتصغيره صمي بنشير بن يَسار (٢) وسليان بن بنشير ، في كتاب الصرف (٧) ، وفي كيـــر دار الدهان: ( البنشارة ) بالضم وهي بَطَّة الدهن ، شيء صُفْري (٨) له عنــق إلى الطول ، وله عُرُوة وخُرطوم، ولم (١) أجد هذا إلا "لشيخنا الهَرَ "اسي".

#### [ الباء مع الصاد ]

﴿ بِصِرِ ﴾ : ( أبو بَصْرة ) الغيفاريُّ : في حم . [ حمل ] . و ( بُصرى ) بوزن بُشرى وحُبلي (١٠) : موضع ، وقـــوله :

<sup>(</sup>١) ع: الصواب . (٢) ع: وبشر . (٣) هـو - كا في تقويب التهذيب ــ النضر بن أنس بن مالك الأنصاري . مان سنة بضع ومائة . وفي ع ، ط: « النضر بن شميل » . وهـذا غلط لأنه مان سنة ٤٠٢ ه . (٤) الأعلى : ١ . (٥) الفاهــية : ١ . (٦) كذا في الأصل و ط . وفي هامش الأصل ، الأيسر ، بخط مغاير : « صح بالتقطتين من تحت » . وفي هامشه الأيمن كتب : « بشار » . وفي ع : « بشـار » . ولم يذكر في « التقويب » إلا بشير بن يسار ، وهو الحارثي مولى الأنصاري ، مدني ثقة فقيه ، مان بعــد « التقويب » إلا بشير بن يسار ، وهو الحارثي مولى الأنصاري ، مدني ثقة فقيه ، مان بعــد المائة . (٧) في هامش الأصــل عبارة طمس آخرها وهي : « في كتاب الصرف تصعيف وإنما الصواب ما أثبت في باب ... » ؟ هذا وقد ورد اسم ( سليان بن بشــير ) في كتاب الصرف من طلبــة الطلبة ص ١١٥ . (٨) أي من صفر . (٩) ع : فــلم . الصرف من طلبــة الطلبة ص ١١٥ . (٨) أي من صفر . (٩) ع : فــلم .

( وكل في المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ويروى ( وكل في المعلى المعلى

و ( أبصَر ) الشيءَ رآه و ( تبصّره ) (٢) : طلب أن يَراه ، يقال : تُبُصِّر الهلال موحية أي أذا كانت الساء مصحية أي لا غيم بها ، فتبصّره جماعة فلم يَروه . وقوله [ تعالى ] (٤) : « بـــل الإنسان على نفسه بَصيرة (٥) ، أي شاهد على نفسه ، والهاء المبالغة ، أو على معنى « عين بصيرة » .

﴿ بِصُلَ ﴾ : ( بَصَلَ ُ ) الزَّعْفَرَانِ : أَصَلُهُ النُّنْدَ فِي نَ فِي الْأَرْضَ كَمَا الْبَصَلُ ۚ (٦) المعروف ُ .

## [ الباء مع الضاد ]

﴿ بِعَضَ ﴾ : رجل ( بَضُ ) رقيق (٧) الجلند مُتياتُه يـؤثّر فيه أدنى شيء ، وفي الحديث : ﴿ مِن أُراد أَنْ يقـرأ القرآن غَضّاً » ورُوي بضاً ﴿ فليقرأ و بقــراءَة ابن أم عبد ، يعـني ابن مسعود . و ( البَضَاضة ) همنا مجاز من الطراوة (٨) .

﴿ إضع ﴾ : ( البَضْع ) الشق والقَطَّع ، ومنه ( ميضَع ) الفصاد : وفي الشيجاج ( الباضيعة ) وهي التي جَرَحت الجَلَّدة (٩) وشقات اللحم ، و ( البيضاعة ) لأنها قطعة من المال ، وبها "سميت ﴿ بِرَ بيضاعة ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، بالجر ، على الحكاية . وشكلت في ع بضم الباء المنونة . (٢) في الأصل : « وتبصر » والتصويب من ع ، ط . (٣) في الأصل : « قوله م » وأنبت ما في ع ، ط . (٤) زيادة من ع ، ط . (٥) القيامة : ١٤ . (٦) ط : كالبصل . (٧) ع : أي رقيق . (٨) ط : الطراءة . ع : عن الطراءة . (٩) ع ، ط الحاد .

والضم فيها لغة (١) وهي بئر قديمة في المدينة . وقـــد (استبضعت ) (٢١/ب) الثيء أي جعلته بضاعة لنفسي و (أبضعته) غيري ، فعلى هذا قولهم : «كالمستبضع والأجير ، لحن وإنما الصواب «المبضع ، والكبي .

و (الباضعة ) المباشرة لميا فيها من نوع شتق"، و (البضع) (٢) السم منها بمنى الجيماع ، وقد كني بها عن الفر"ج في قولهم: متلك فلان بضع فلانة ، إذا عقد لها . ومنها : « تُستأمر النساء في أبضاء بن على لفظ الجع ، مثل قنول وأقفال ، هذا هو المتداول بين العلماء . وفي التهدنب : « في إبضاء بن ، بالكسر أي في إنكامهن ، مصدر وفي التهدنب : « في إبضاء بن ، بالكسر أي في إنكامهن ، مصدر (أبضت ) المرأة إذا زو جتها ، مثل أنكحت ، وهكذا في الغربيين (٣) . و ( البيضع ) بالكسر : ما بين الثلاثة إلى المسرة ، وعن قتادة الى التسع والسبع ، مستويا فيه المذكر والمؤتن ، وهو من ( البيضع ) أبيضاً لأنه قطمة من المسدد ، وتقول في العدد المنيف بيضعة عشر ، و بيضاً لأنه قطمة من المسدد ، وتقول في العدد المنيف بيضعة عشر ، و بيضاً شر رجلاً وثلاث عشرة المرأة ، وكذا بيضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة ، وكذا بيضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة .

#### [ الباء مع الطاء ]

( بطح ) : ( البَطْحاء ) متسيل ما ﴿ فيه رمل وحصى ، ومنهـا بَطحاءُ مَكَة ) ، ويقال لها الأبطح أيضاً ، وهو من ( البَطْح ) أي (٤)

<sup>(</sup>١) ع: « وضم الباء لغة » . وهذه العبارة مؤخرة في ط هكذا : « . . بالمدينة ، والضم لغة فيها » . (٢) ع : ثم البضع . (٣) من قوله : « على لفظ الجلسع » إلى اهنا : ساقط من ع . وما تقله المصنف من التهذيب لم نجده في مادة « بضع » . (٤) كلة « أي » ساقطة من ع ، ط .

الدَسُط ، ويقال (بطَحه) على وجهه ( فانبطت ) أي ألقاه فاستلَّقى ، ومنه الحديث (١) : ( ما من صاحب ماشية منع زكاتها إلا بُطيح لها بقاع قَرَّق ، وكلاها المستوي .

﴿ بِعلَىٰ ﴾ : ( البِطاليخ ) الهندي : هو الخَـرِبُيْزِ (٢) بالفارسية . و ( المَبْطَخة ) الموضع (٣) .

﴿ بِعِلْسُ ﴾ : (١/ ٢٢) ( البَطَّشُ ) الأخذ الشديد عند الغضب والتناول عند الصَّولة . يقال : ( بِطَسَّتُ به ). وأما قول الحلوائي في شرح الزيادات : , وما لا تقع عليه المين ولا تبطشه الكف فهرو كالأعيان الهالكة ، : فعلى حذف حرف الجر (٤) ، أو على تضمن (٥) معنى الأخذ أو التناول .

﴿ بِطُعُلَ ﴾ : ( بَطَّ ) الجُرُحَ شَقَّه ( بَطُّ ) من باب طلَب. و ( البُطْيَطة ) الصندلة (٦) ، سمتُه من مشاييخ ﴿ قُمْ ﴾ (٧) .

﴿ بِطُرِقَ ﴾ : ( البيطّرين ) واحـــد ( البيطارقة ) وهي الروم. كالقُوَّاد للعرب ، وعن قدامة : يقال لمن كان على عشرة آلاف رجل ِ بيطّريق .

﴿ بِطَلَ ﴾ : ( أبطَلَ ) كذَّب، وحقيقته جاءَ بالباطل، و (تبطُّل) من ( البيطالة ) ورجل ( بَطال ) و ( متبطال ) . أي متفر ع كسلان .

<sup>(</sup>١) كلة ، الحديث ، ليست في ع . (٢) كذا شكات في الأصل ، بفتح الحاء وضم. الباء ، أو بكسرها . وبالثانية شكلت في ع . وجاء في المجم الذهبي : « خربز : بطيخ أصفر . وقد يسمى البطيخ الأحمر به » (٣) أي موضع البطيخ (٤) وهو الباء ، وفي ع : « حرف الجزاء وعلى » تحريف (٥) ع : تضمين . (٦) الصندلة : كلة أعجبية وهي شبه الحف ويكون في نعله مسامير ( الصباح ) . (٧) قدوله : « والبطيطة » إلى « قم » ، ساقط من ع ، ط .

﴿ بِطِنَ ﴾ : ( المَبْطُونَ ) الذي يَشتكي بطنَه . وقوله : ﴿ إِنْ شَهَدِ لَمُا مِنْ بِطَانَتُهَا ، مستعارة مِنْ بِطَانَةُ الثوب .

﴿ بِطِي ﴾ : (الباطبِيَة ) بغير همز الناجُود ، عن أبي عمر و (١) وهي شيء من الزجاج عظم ' أيسلا من الشراب ويوضع بين الشرب يغر فون منها .

#### [ الباء مع الظاء ]

و ( بَظُرْ ) المـرأة ِ : هَنَة ْ بِينِ شُفْرَي ْ فَرَجِبِها ، وامرأة ﴿ ﴿ بَظُراء ﴾ لم تُختَن . ومنه ما يقال في شتائمهم : يا بن البَظراء .

## [ الباء مع العين ]

﴿ بعث ﴾ : ( البَمْثُ ) الإثارة ، يقال ( بعث ) الناقة ( فانبعث ) أي أثارها فثارت ونهضت . ومنه ( يوم البعث ) يَو م يَبعثنا الله (٢) من القبور ، و ( بعثه ) أرسله ، ومنه ضُرب عليهم ( البعث ) : أي عُبيّنَ عليهم وألزموا أن يُبمئوا إلى (٢٢/ب) الغزو ، وقد يُسميّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن عمرو، والتصويب من ع ، ط . والناجود: إناء تشرب فيه الحمر . (٢) ط: الله تعالى . وقد ضبطت كلة « يوم » الثانية في الأصــل بضم الميم ، وفي ع يفتحها وكلاهما جائز .

الجيش ( بَمْثَاً ) لأنه يُبعث ثم يُجمَع فيقال: مَرَّت عليهم البُعوث، أي الجيوش.

و ( بُعاث ) موضع بالمدينة و ( يوثم بُعاث ) وقعة يين الأوس. والخَز ْرَج ، والنين المنْجَمة تصحيف، عن العسكري والأزهري.

﴿ بعج ﴾ : في سرَ قَةَ المُختصر : ﴿ ( وَيُبْعَجُ ) بطُنْسُه ، أي. يُشْنَقُ ، و ﴿ ( ابن بَعْجَةَ ) فَعْلَة ْ منه ، وهو عَمْرُ و البارقي .

﴿ بعد ﴾ : ﴿ أَخَذَهُ مَا قَرَابُ وَمَا ﴿ بَعُدُ ﴾ ؛ في ﴿ قر ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ إِنْ كَانَ لِيسَ بِالذِي ( لَا بَمَّدَ (٣) ) له ، يعني ليسَ بنهاية في الجَوَّدة ، وكأن محمداً أخذه من قسولهم : هذا مما ليس بمدة غاية في الجودة والرداءة ، وربما اختسروا الكلام فقالوا : ليس بمده ،. ثم أدَّخل عليه لا النافية للجنس واستعمله (٣) استمال الاسم المتمكن ..

وقوله: «( بنُوعِدت ) منه جهنتم خمسين عاماً للراكب المُجِد » أي الجاد ، و يُروى « المُجيد » وهو صاحب الفرس الجود، و ( مباعدة النار ) مجاز عن النجاة منها ، ويجوز أن تكون (٤) حقيقة وانتصاب « خمسين » على الظرف ولا بد من تقدير الإضافة على معنى : مسافة مسيرة خمسين عاماً .

﴿ بعر ﴾ : قوله : ﴿ البعير إذا ( بَعَرَ ) في الحِيلاب ، أي ألقي ( البَعْر ) ، من باب منع ، و ( البَعْرة ) واحدة ( البَعْر ) ، وهو لذّوات الأخفاف والأظلاف ، والحِيلاب : اللّبَن و أو الميحلب ( ) .

<sup>(</sup>١) لم يذكر شيء في فصل القاف مع الراء .(٢) بفتح الباء ، كما في الأصلوفي ع بضم الباء.. (٣) ع : واسستعمل ( بالبناء للمجهول ) . (٤) ع ، ط : يكسون . (٥) المحلب ( بكسر الميم ) : الاناء يحلب فيه .

في حديث المعتد"ة : ﴿ رَمَتْ بِعِمْرَة ﴾ ، في ﴿ النُّمْرِبِ ﴾ .

﴿ بِعِكُ ﴾ : : أبو السنابل بن ( بَمَكَكُ ٍ ) بَكَافَيْن : رجل من بني عبد الدار .

﴿ بعل ﴾ : في الحديث : ﴿ أَيَامُ أَكُلُ وَشُرِبٍ و ( بِمَالَ ) » ، هو ملاعبة الرجل امرأته ، فيعال من ( البَعْلُ ) وهو الروج ، ويستمار للنخل وهو ما يَشرب بعروقه من الأرض فاستَغننَى عن أن يُسقى . ومنه الحديث : ما سُتي بَعْسُلاً ( ١/٧٣) ويروى ﴿ شُرِبٍ ﴾ وانتصابه على الحال .

## [ الباء مع الغين (١)

﴿ بغي ﴾ : ( بغيتُه ) طلبته ( بُغاءً ) بالضم (٤) وهذه ( بُغَيْبِي ) أي مطلوبي ويقال : ابغني ضالتي أي اطلبها لي (٥) ، ومنه قوله في شروط السير : دفان بغتى أحدُ هما صاحبَه في شيء من هذا الكتاب ، أي طلب له شراً وأراده له . ومنه و نهي (١) عن مهسر ( البَغيي " ) ، أي عن أجرة الفاجرة والجمع ( بغايا ) ، تقول منه ( بغنت بيغاءً ) أي زنت ،

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ليس في ع وكتب في هامشها بخط الناسخ نفسه: «سها في الأصل عن: مع النين » . (٢) بضم الباء ، كما في الأصل . وقد فتحت في ع وهو جائز . كما يجوز كسرها أيضاً ، فهي مثلثة كما سيأتي ، وانظر عنها كلاماً طويلاً في تاج العروس ( بغث ) . (٣) ع : مثل العصافير . (٤) بضم الباء مع مد آخره . وفي ع ( بغاً ) بالضم مقصوراً منوناً ، وهو جائز أيضاً وصواب رسمه عندئذ : ( بغى ً ) لأنه يائي . (٥) في الأساس « وأبغني ضالتي : أعني على طلبها » . (٦) سقطت كلة « ومنه » من الأصل وزدناها من ع . وفي ط : « ونهى » . ( المغرب ) - م / ٣

ومنه [قوله تمالى](۱): ﴿ وَلَا تُنكُرُ هُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِيغَاءُ ﴾ (۲) . وفي جمع التفاريق : ﴿ البِيغَاءُ أَنْ يَعَلَمُ بَفَجُورُهَا وَ يَرضَى ﴾ وهذا ، إن صح"، توسَّع في الكلام .

#### · [ يا َ بِغا ) في (شخ ) · [ شخ ] ·

#### [ الباء مع القاف ]

﴿ بِقُو ﴾ : (بَقَرَ ) بطنه أي شقّه من باب طلب (٣) . و (الباقُور) و ( البَيْقور ) و ( البَّرْبْقور ) : البقر . وفي ﴿ التَكَلَة ، عن قُطرب : ( الباقورة ) : البقر . وعلى هذا قوله في الواقعات : ﴿ بقّار تَلَ الباقورة في الجَبّانة ، أي في المصلّى . وقوله : ﴿ لا ميرات لقاتل بعد صاحب البقرة ، يعني به المذكور في قصة البقرة ، في حديث عائشة رضي الله عنها : ﴿ أغسيلُه \_ تَعني المَنْي \_ من ثوب النبي عليه السلام فيخر ج إلى الصلاة وأثر ألفسل في ثوبه ، (٤) .

﴿ بقع ﴾ : ( بُقَعُ ) الماء جمع ( بُقْعة ) وهي في الأصل القيطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يكيها ، ثم قالوا ( بَقَتْع ) الصبّاغ الثوب : إذا ترك فيه بُقَعاً لم يُصِبها الصِبْغُ ، وبَقَتْع الساقي ثوبت : إذا انتضح (٥) عليه الماء فابتلثت منه بُقع . و ( البَقيع ) مَقْبَرة المدينة يقال لها بتقيع الغرقد (١) .

<sup>(</sup>١) من ط . (٢) النور ٣٣ . (٣) جاء في معجم (الرجع) للعملايلي : « بقر : نس الثقات على أنه من باب قتل . وأخطأ في محيط المحيط وأقرب الموارد والبستان والمنجد بعده من الباب الثاك . وما ورد في القاموس من أنه كمنع تداخل لفات وليس باباً لأنه على غير شرطه » . (٤) كذا في النسخ ، ولا يعرف وجه ذكر هذا الحديث في هذه المادة . (٥) ع : نضح . (٦) بعمدها في ط : «كما يقال القبرة مكة : الحجون » .

﴿ بَقُلُ ) : (البَقُلُ ) ما يُنبِت الرَّبِيعِ من العُشب . (٣٣/ب) وعن الليث : هو من النبات ما ليس بشجر دق ولاجِلُ . وفَرَّقُ ما بين البقل ودق الشجر أن البقل إذا رَّعي لم يبق له سأق والشجر بقي الم سُوق وإن د قت .

وعن الدِّينَو ّري : البَـقَالة كلُّ عشبة تَـنَبُت من بزاْر ، وعلى ذا يُخرُّج (١) قوله في الأيمان: ﴿ الخيار ْ من البقول لا من الفواكه ﴾ .

ويقال: كل نبات اخضر "ت له الأرض فهو بقال وقدولهم: باع الزرع وهو بقل ، يعنون أنه أخضر لما يُدرك، و ( أبقلت ) الأرض: : اخضر "ت بالنبات . ويقال ( بَقَـلَ ) وجه الفلام كما يقال اخضر " شاربه .

و ( الباقيلتَّى ) بالقصر والتشديد ، أو بالمد والتخفيف (٣) : هذا الحَبُّ المروف ، والواحدة ( باقيلاَّة ) أو ( باقيلاَّة ) .

وقوله : ﴿ لأَنْ بِينِ الْبَاقلَتِينِ (٣) فضاءً ومتَّسَعًا ﴾ غلَـَط ، والصواب ﴿ بِينِ الْبِاقِلِلا ۚ تِينِ (٤) ﴾ بالتاء وقبلها أليف مقصورة أو محدودة .

و النسبة على الأول ( باقيلتي ٌ ) وعلى الثاني ( باقيلائي ٌ ) .

## [ الباء مع الكاف ]

﴿ بَكُو ﴾ : ( البِكُو ) خلاف الثَّيِّب ، ويقعان على الرجل والمرأة ومنه : ( البِكُو بالبِيكُو جَلَّدُ مائة ونَفْي (٥) سينة ، وتقديره : حَدَّ زِنَى البِيكُو كذا ، أو زِنَى البِيكُو بالبِيكُو حدَّه كذا . ونصبُ و جلَّدَ مائة ، ضعيف .

<sup>(</sup>١) كلة ( يخرج ) ساقطة من ع . (٢) أي الباقلاء : (٣) في الأصلين : الباقلين ، بناء فياء . (٤) اللام غير مشددة في ع . (ه) ط : وتغريب .

و ( ابتكر ) الجارية : أخذ بَكارتها ، وهي عُنْدْرتها ، وأصله من ابتكار الفاكهة وهو أكثل باكثورتها . ومنه ( ابتكر ) الخطبة : أدرك أوسلما و ( بكثر ) بالصلاة : صلاها في أول وقتها .

و ( البَكْر ) بالفتح الفتيي من الإبل . ومنه : « استقرض بَكْراً » وبتصغيره سمي بُكَير بن ( ١/٧٤) عبد الله الأشج يروي عن أبي السائب مولى هشام بن زاهم تا عن أبي هريرة . والأنثى ( بَكْرة ) ومنها : « كأنها بكرة عَيْطاء ، (١) وأما ( البَكرة ) في حلية السيف فهي حكيقة صغيرة كالخرزة وكأنها مستعارة من بَكرة البير .

﴿ بَكُلُ ﴾ : ( البكالى ) في ود (٢٠ . [ ودك ] .

[ الباء مع اللام ]

﴿ بلح ﴾ : ( البَلتَح ) قَبَل البُسر وبَعد الخَلال ٣٠ .

﴿ بلد ﴾ : قوله : ﴿ فإنْ كانت إحدى ( البيلادَيْنِ ) خيراً من الأخرى ، إنما ثنتي الجمع على تأويل البُقمتيْن أو الجماعتيْن لأنه قال أو لا : ﴿ فَإِنْ أَرَادِ الإِمامِ أَنْ يُحُوِّ لَهُم عَن بلادهِم إلى بلاد عيرِها ﴾ ولفظ المفرد لم يتحسنُن هنا ، ونظيره أقوله :

[ تبقُّلت في أول التبقيُّل ](٤) بين رماحي مالك ونهم شكر

<sup>(</sup>١) أي طويلة العنق . (٢) قوله : « البكالى : في ود » ساقط من الأصلين . وزدناه من ط . (٣) في المصباح : « البلح : ثمر النخل ما دام أخضر قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى \_ وهو كالحصرم من العنب \_ وأهل البصرة يسمونه الحلال ، الواحدة بلحة وخلالة . فاذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بسر ، فاذا خلص لونه وتكامل إرطابه فهو الزهو » . (٤) زيادة من ط . والرجز لأبي النجم (اللسان: بقل) .

ومنه قوله عليه السلام: ﴿ مثلُ النافق كَمثل الشاة المارّة بين عنمين ﴾ .

﴿ بِلَطْ ﴾ : ( البَلَّوطِ ) ثمر شجر ٍ يؤكل ويُدبغ بقشرِ . ﴿ بِلَقَعِ ﴾ : ( بَلَاقِعِ ' ) في ( غم ) . [ غمس ] .

﴿ بِلغ ﴾ : ( بِلغ ) المكان ( بُلوعاً ) و ( بِلثمته ) المكان ( تَبليغاً ) و ( بَلمَعته ) المكان ( تَبليغاً ) و في الحديث ، على ما أورده البيهقي في السّنن الكبير برواية النمان بن بشير : « مَن صَرب \_ وفي رواية من بلغ \_ حداً في غير حدا فهو من المعتدين ، بالتخفيف وهو النهاع ، وأما ما يجري على ألسينة الفقهاء من التثقيل إن صح معلى حذف المفعول الأول ، كما في قوله عليه السلم : « ألا فليبُلتّن الشاهد الفائب ، ، وقوليه [ تمالى ] (١) : «يا أيها الرسول بلّغ ما أنز ل إليك ، على حذف المفعول الثاني : والتقدير من بلسّغ التعزير حداً ، إليك ، على حدا الحذف لدلالة قوله : « في غير حدا ، عليه .

والذي يدل على هذا التقدير قولهم : « لا يجوز تبليغ غير الحد الحد الحد الحد العداد على العلم العل

#### لا يُبلينغ التزير أربَعينا (٣)

لما لم يُمكنه استعمال التّبليـغ جاء باللـغة الأخـــرى . ومعنى (٢٠/ب الحديث : من أقام حداً في موضع ليس فيه حد" . وإنما نكتره النواع الحد" .

وقولهم : « لا يُبلَغ بالتعزير خمسة وسبعون » بالرفسع ، من

<sup>(</sup>١) من ط. والآية من سورة المائدة (٦٧) . (٢) لم نهتد إلى هذه المنظومة وصاحبها . وانظر في موضوع التعزير : تحفة الفقهاء للسمرقندي ١٩٩/٣ .

( بلغت ) به المكان إذا بلتنه إياه ، وعليه قول الحاكم الخشمي (١) في جلاء الأبصار « للامام أن يَبلغ المتزير مَبلَغ الحدود » (٣) وفيه دليل على صحة الأول (٣) . وقوله : « إغا (٤) تَبلُغه محلله بأن يُذبح في الحرم » ، وقوله : « فله أن يتبلغ عليها إلى أهله » الصواب « بُلوغه » و « فله أن يتبلغ » لأن التبلغ الاكتفاء ، وهو غير مماد فيها .

71

#### ﴿ بِلَعْمِ ﴾ : ( البُلْعُومِ ) (°) مجرى الطعامِ .

﴿ بِلَمَ ﴾ عبد الرحمن بن ( البَيْـلــَانِي ) مولى معمر رضي الله عنه ، سيم ابن معمر ، وروى عنه (٦) سياك بن الفضل ، هكذا في الجَــر م

﴿ بَلِي ﴾ : قوله : ﴿ مَا لَمُ ﴿ يُبُولِ ﴾ الْمُدُورَ ﴾ أي لم يبيّن ولم. يُظهر (٢) . وهو في الأصل مُعدّى إلى مفعولين . يقال (أبلَيتُ ) فلاناً عُدْراً إذا بيّنتَه له بياناً لا لوم عليكَ بعده ، وحقيقته : جعلتُه (بالياً ) لمُذوري ، أي جابراً له علماً بكنهيه ، مين (بكاهُ ) إذا خبَره وجرّبه .

ومنه (أبلى) في الحرب: إذا أظهر بأسه حتى ( بلاه ) الناس وخبَروه ، وله يوم كذا بلاء ـ وقوله: «أبلى عُدْرُه إلا أنه مُجارَفُ (^) ... أي اجتهد في العمل إلا أنه مَجدُود غيرُ مرزوق .

وقولهم : ( لا أباليه ) و ( لا أبالي به ) أي لا أهتم به ولا أكتَر ِث

<sup>(</sup>١) هو أبو سعد الحسن بن محمد الجشمي كما في كشف الظنون ٩٩٧/٥ ولم، يذكر وفاته وسمى كتابه : جلاء الأبصار في الأخبار . (٢) ط : في التعزير مبلغ الحد . (٣) من أول مادة « بلغ » إلى هنا : ساقط من ع . (٤)ع ، ط : قوله وإنما . (٥) كذا جاءت هذه المادة هنا في النسخ والصواب تقديمها وجعلها ين « بلط » و « بلقع » . هذا وقد أدمجت هذه المادة بتاليتها في ع وجعل أصلهها واحداً ثلاثياً هو « بلم » . (٦) ع ، ط : عن . (٧) ع ، ط : لم يبينه ولم يظهره . (٨) ط : مجازف ، تصحيف .

له ، وحقيقته : لا أخابير ، لقلبة اكتراثي له (١) . ويقال ( لم أبال ِ ) و (لم أُبَلُ ) فيحذ فون الألف تخفيفاً ، كما يحسندفون الياء في المصدر فيقولون ( لا أباليه مبالاة وبالة ) وهو في الأصل باليية ، كعافاه عافية ومعافاة (٢) .

## [ الباء مع النون ]

﴿ بنج ﴾ : (البَنْج) تعريب فنك (٣) ، وهو نبْت له حَب ( ١/٥) يُسكر ، وقي د القانون ، يُسكر ، وقيل يُسْبِت (٤) ، ورقه وقشره و بَزْره ، وفي د القانون ، هو سم يخليط العقل ويُبطل الذكر ويُحديث جنوناً وخُناقاً ، وإغاقال الكر نحي : د ولو شريب البَنْج ، لأنه يُمزج بالماء أو على اصطلاح الاطبياء ، و (المبينج) الذي يتحتال بطعام فيه البَنْج ، وهو في الرسالة اليوسفية .

﴿ بني ﴾ : ( بنى ) الدار ( بناءً ) ، وقوله (°) : « وإن كان رجل أخذ أرضاً وبناها » ، أي بنى فيها داراً أو نحوها . وفي مـوضع آخـــر : « اشتراها غير مبنيّة » أي غير مبنيّ فيها ، وهي عبارة مُسْتَفَعْصَحة .

وقولهم : ( بني على امرأته ) إذا دخل بها ، أصله أن المُعْرِس كان

<sup>(</sup>١) تحتها في الأصل : « به » وهو ما في ع . (٢) ع ، ط : معافاة وعافية (٣) بثلاث تقط فوق الفاء ، وفي ع : فنك ، ط ؛ بنك . (٤) ع : سبت . (٥) في الأصل : « قوله » وأثبت ما في ع ، ط .

يَبني على أهـــله ليلة الزفاف خـيباءً جـديداً ، أو يُبننَى له ، ثم كثر حتى كُني به عن الوط و (١) . وعن ابن دريد : بننَى بامرأته ، بالباء ، كأعرت ما بها .

و ( الابن (٢) ) المتوليّد من أبويه وجمعـــه ( أبناء ) على أفعال. و ( بنون ) بالواو في الرفع وبالياء في الجر والنصب .

وأما (الأبيني) بوزن الأعمى فاسم (٣) جمع وتصغيره (الأبينيي) مثل أُعتيْمي تصغير أعمى (٤) ومنه حديث ابن عباس : « بعتنا رسول الله عليه السلام أُغيَيْليمة بني عبد المطلب ثم جعل يقول : أبيني لاترمنوا حمرة العقبة حتى تطلع الشمس (٥) » . وإنما شددت الياء لأنها أُدغيت في ياء المتكلم .

وتصغير الابن (بني ) وفي التنزيل (يا بني ) الحركات ، ومؤنشه (الابنة) أو (البنت ) يابدال التاء من لام الكلمة . وأما الإبينت بتحريك (٢٥/ب) الباء فخطأ محض ، وكأنهم إنما ارتكبوا هذا التحريف لأن (ابنة ) قد تكتب (ابنتا ) (٧) بالتاء على ما قال ابن كسان .

وتُستمار البنت للشَّعْبَة، ومنها ما في جمع التفاريق من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يُدخل الجَواري عليها يلاعبنها بالبنات، وفي حديث وفي المتفق: « وبنتى بي وأنا بنت تسم وأنا ألعب بالبنات، وفي حديث آخر: « و ز و ت إليه وهي بنت تسم سنين ولمُعَبِّها معها » .

<sup>(</sup>١) ع: الوطيء . (٢) ع ، ط: « الابن » . والحديث من هنا عن مادة « بنو » وقد جمسع الصنف بينها وبين « بني » معاً ، والأمر كذلك في أكثر المعجات . (٣) ع: « والأبنى بوزن الأعمى اسم » (٤) ط: « بوزن الأعيمي تصغير الأعمى » . وهذه المكلمات الأربع ساقطة من ع . (٥) قوله: حتى تطلع الشمس ، ساقط من ع ، ط . (٦) وردت في مواضع كثيرة منها: هود ٤٢ ، يوسف ه . (٧) ع: ابنه قد تكتب ابنة .

و ( بَنَاتَ المَاء ) من الطير استعارة أيضاً والواحد (١) ( ابن الماء ) كبنات متخاض في ابن متخاض .

#### [ الباء مع الواو ]

﴿ بُوا ﴾ : ( يقال باءَ يبوء بَو الله قال يقول قولاً اذا إذا رجع (٢) و (الباءة) المباءة وهي الموضع الذي تَبُوء إليه الإبل . هذا أصلها ثم جُعلت عبارة عن المنزل مطلقاً ثم كُنيي بها عن النكاح في قوله عليه السلام : ( عليكم بالباءة [ فإنه أغض البصر وأحمن للفر ج] (٣) ، إما لأنه يكون في الباءة غالباً ، أو لأن الرجل يتبسوأ من أهله حينه ، أي يتمكن (٤) كما يتبوأ من داره .

ويقال (بو الله منزلاً و (بو اله المنزلاً أي هياً ه ومنه قوله: د العبد إذا كانت له امر أن حراة أو أمّة قد بُو التي معه بيتاً ، و (تبو المنزلاً الشخذه .

و ( باءَ ) فلان بفلان صار كُفْنَا (°) له فقتيل به ، وهو وهي وهم وهن ( بَوا عُ ) أي أكفاء متساوون . ومنه حديث علي رضي الله عنه في الشهود ﴿ إذا كانوا بَواءً » أي سواءً في المدد والعدالة . ومنه : « قسم الغنائم وم بدر عن بَوا ﴿ » أي على السواء، و ﴿ الجِراحات بَوا ﴿ » : أي متساوية في القيصاص .

وفي حديث آخر : ﴿ فأمرهم عليه السلام أن يُتباو ۗ وأوا ﴾ مثل

<sup>(</sup>١) ع: الواحد. (٢) قوله: « إذا رجع » ساقط من ع ، ط . (٣) الزيادة من ط ، وهي مثبتة في هامش الأصل بخط مغاير . (٤) ع: يستمسك . (٥) الفاء ساكنة في الأصل ومضومة في ع وكلاهما جائز . ورسمت الكلمة في النسخ هكذا : « كفؤاً » .

يتباو َعوا ، أي يتقاصُّوا في قتلام على التــَـساوي ، (٢٦/١) و « يتباعـَـو ا ، (١) من غلط الرواة .

وفي الدعاء : ﴿ أَبُوءُ إِلَيْكَ بِنَعِمَتُكَ ﴾ أي أُقِرِ \* بَهَا ، وفيه : ﴿ أَنَا بِكَ وَلِكَ ﴾ أي بتوفيقك وأنا بِكَ ولك أعْبُد ، أي بتوفيقك وتسهيلك ، ولك أخشع وأخضع لا لغيرك .

و ( الأُ بُواء ) على أفعال منزلُ بين مكة والمدينة .

﴿ بُوبِ ﴾ : ( الأبواب ) في المُزارعة (٢) : مَـفاتح الماء جمـع (باب ) على الاستعارة .

﴿ بُورِ ﴾ : (بارت) السلمة أي كسكت ، من باب طلت . ومنه الحديث : ﴿ بارت عليه الجُنْدُ عَانَ (٣) ﴾ .

و ( البُو َيْرة ) في السيير ، بوزن لفظ مصغر الدار (٤) ، موضع .

﴿ بوط ﴾ : أبو يمقوب يوسف بن يحيى (الدُو يَطِي ) : منسوب إلى ( بُو َيْط ) قرية من قرى مصر ، من كبار أصحاب الشافعي ، وله ختصَر مستخرَج من كتبه ، اشتهر بنسبته كالقدوري والاسبيجابي ، لأصحابنا (٥) وقوله : ﴿ ذكر الشافعي رحمه الله في البويطي ، المراد به

<sup>(</sup>١) ع: « يتباؤوا مثل يتباعوا » بضم الهمزة في الأولى والعين في الثانية . وفي التهذيب ( ٩٧/١٥ ) : « قال أبو عبيد : هكذا روي لنا : يتباءوا بوزن يتباعوا . والصواب عندنا يتباواوا بوزن يتباوعوا مشل يتقاولوا من القول » . (٢) ع : المنازعة . (٣) جمع جذع وهو قبل الثني من البهائم . (٤) أي بوزن دويرة . وفي ع : « بوزن لفظ » بالتنوين وإسقاط كلتي : « مصغر الدار » . واليويرة : موضع منازل بني النضير من اليهود الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد . وانظر طلبة الطلبة (٨٧) . (٥) أي اشـــتهر كل كتاب لهؤلاء باسم مؤلفه .

هذا التصنيف ، والذاكير المصنيّف لا الشافعي لميا أن المذكور فيه (١) قوله (٢) ، كقولهم : ذكر محمد في نتوادر هشام ، لميا أن المذكور فيها (٣) قوله .

91

﴿ بُوقَ ﴾ :(البُوق)شيءُ يُنفَتَخ فيه والجمع ( بيقان ) و ( بُوقات ۗ )(٤) .

﴿ بُوكُ ﴾ : ( غَزُوة تَبُوكَ ) بأرض الشأم غزاها رسول الله عليه السلام سنة تسعر من الهجرة ولم يَكْنَ كَيْداً ، وأقام بها عدة أيام وسالَح أهلها على الجزية . محيت بذلك لأنهم باتُوا يَبُوكُون حيسيْها (٥) بقيد "ح، أي يُدخياون فيه السهم ويحر كونه ليَخرج منه الماء.

ومنه : ( باك َ ) الحمار الأتان ، إذا جامَمها .

﴿ بوى ﴾ : ( جَوْز بَوْ ا) بالقصر سماعاً عن الأطباء وبالفارسية كوز بُو يَا . هكذا في والصيدنة ، (٦) ، وهو في مقدار العفّص سهّل (٢٦ ب) المَكْسِر رقيق القيشر طيب الرائحة ، ومن خصائصه أنه ينفع من اللَقَوْة ويُقوسي الميدة والقلب ورُزيل البرودة .

﴿ بِابِهِ ﴾ : ( ابن بَابَاهِ ) أو ( بَأْ بَى) (٧) [ بفتح الباء ، عن ابن ما كولا ] (٨) ، اسمه عبد الله ، يَروي عن جُبير وابن عمر رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيها ، والتصويب من ع ، ط . لأن الضمير يعود على التصنيف . (٢) أي قول الثافعي . (٣) في الأصل: فيه ، والتصويب من ع ، ط . (٤) ع ، ط: بوقات ويقان . وقد حرفت ( يبقان ) في طبعات المصباح المنير الى ( يبقان ) . (٥) الحسي: ما تنشفه الارض من الماء ، فاذا صار الى صلابة أمسكته فتحفر عنه الرمل فتستخرجه ج أحساء . (٦) تحتها في الأصل: ( اسم كتاب ) . وفي ط: « الصيدلية » وأشير في الحاشية إلى أن في نسخة : الصيدنة . (٧) ع ، ط: بابي . (٨) ساقط من ع ومثبت في ط وفي هامش الأصل .

## [ الباء مع الهاء ]

﴿ بِهَا ﴾ : ( بَهَاْتُ ) بالشيء و ( بَهَنْتُ ) به أَى أَنِسْت به .
ومنه حديث عبد الرحمن [ بن عوف رضي الله عنه (١) ] : » لقد خيفْتُ أَن يَبَها الناسُ بهذا البيت » . ولفظه في ﴿ الفائق ﴾ (٢) ﴿ أَرَى الناسُ [ قد (٣) ] بَهَنَاوُ البهذا المقام » يعني أَنيسوا به حتى فَلَت هيئه في في صدوره فلم يتهابوا الحَليف على الثيء الحقير عنده .

﴿ بهت ﴾ : قوله : « الرَّوافيض ْ قوم ْ ( بُهْت ْ ) ، جمع ( بَهُوت ِ ) مبالغة ِ في ( باهيت ِ ) اسم ِ فاعل من البُهتان .

﴿ بهرج ﴾ : (البَهَرْجَ ) : الدرهم الذي فيضّته رَدِينَة (٤) . وقيل : الذي الغلبَة فيه للفضة ، إعراب نَبَهَرْه (٥) ، عن الأزهري(١). وعن ابن الاعرابي المُبْطَل السِكَة (٧) ، وقد استُعير لكل رَدِي " (٨) باطل .

ومنه : ﴿ بُهْرِ جَ دَمُه ﴾ إذا أهدر وأُبْطِيلَ . وعن الليحياني : ( درهم مبهرَج ) أي نبهرَج ، ولم أجيده بالنون إلا له .

﴿ بَهْنَ ﴾ : ( بَهْنَ ۗ ) بالزاء (٩) حَمَيُّ من العرب ، ومنه : ﴿ فِحَاءُ البَهْنَزِيُّ فَقَالَ : هِي رَ مِيتَنِي ، .

﴿ بَقَ ﴾ : قوله ( البَّهَ ق) عيب هو (١٠) بياض في الجسد ، لا مين برَّص ِ .

<sup>(</sup>١) من ط. (٢) الفائق ١/ ١٤٠٠ . (٣) زيادة من ط والفائق ، وليست في الأصلين . (٤) ع: رديئة . (٥) ع: نبهر ج . وفي المعجم الذهبي : « نبهره : غش ، غير صحيح ، علمة مزيفة » . (٦) التهذيب ١٤/٦، ٥ . (٧) ع : «السك» . وسكة الدراهم : هي المنقوشة (٨) ع : رديء . (٩) ع ، ط : بالزاي . (١٠) في الأصل : «هي» وأثبت ما في ع ، ط . ومن قوله [ يباض في الجسد ] إلى قوله في « يبض » : [ تعرض للقتل في حبل ] يقابل اللوحة (١٩) من نسخة ع وهي مفقودة ، فاعتمدنا على نسخة المكتبة الوقفية بجل ورمزها (ق) .

﴿ بَهِلَ ﴾ : (النّباهَلَة) المُلاعَنة، مفاعلة من (البّه الله) وهي اللّمنة . ومنها قول ابن مسعود « من شاء باهكائتُه أن سورة النساء القصرى (۱) نزلت بعد البقرة ، و يروكى « لاعنته ، وذلك أنهم كانوا إذا (۲) اختلفوا في شيء اجتمعوا وقالوا : بهماة الله على الظالم منا .

﴿ بهم ﴾ : ( البَهْمة ﴾ ولد الشاة أوسلَ ما تضعه أمّه ، وهي قَبِل السَخْلة .

(۱/۲۷) و (أبهتم الباب )أغلقه ، وفرس (بهم) على لون واحد لا يخالطه غيره و (كلام مبهم) لا يتعرف له وجه ، و (أمر مبهتم) لا يخالطه غيره و وكلام مبهم الله السلام : «أربتع مبهات : النَّذُ والنكاح والطلاق والمتاق ، تفسّره الرواية الأخرى وهي الصحيحة : «أربع منه في الله عليه عليها أبواب مبهمة عليها أقفال .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه : « أَبْهِمِمُوا مَا أَبُهُمُ اللهُ عُنَّ ذُ كُرِ فِي مُوضِعِينَ ، أَمَا فِي الصُومِ فَعَنَاهُ أَن قُولُهُ تَعَالَى « فَدِدَّة مُن أَيَّامٍ أُخَرَ » (٣) مَطْلَقَ فِي قَضَاءُ الصُومِ ليس فيه تميين أَن يُقضَى متفر "قا أو متتابِعاً فلا تُلْثَرِمُوا أَنْتُم أَحد الأَمْرِينَ عَلَى البَت والقطع .

وأما في النكاح فمعناه أن النساءَ في قوله تعالى (٤): • وأمسّهات نسائـكم ، مبهمة غير مشروط فيهن الدخول مبهن وإنحا ذلك في أمسّهات الرّبائب ، يعني أن قوله تعالى • اللاتي دخلتم بهن" ، صفة للنساء الأخـيرة

<sup>(</sup>۱) هي سورة الطلاق . (۲) في الأصل : « إذا كانوا » والمثبت من ق ، ط . (۳) البقرة ۱۸۱ « فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخــر » . وانظر الآية ١٨٥ من السورة نفسها . (٤) كلــة « تعالى » ليست في ق . والآية من سورة النساء ۲۳ .

فتَخصّص (۱) بها ، فلما كان كذلك تخصصت الرَبَائب [أيضاً] (۲) لأنها منها بخلاف النساء الأولى فإنها لم تدخل تحت هذه الصفة فكانت مبهمة " وفي امتناعها عن ذلك (۲) وجوه ذكرتها في المعرب.

﴿ بهرم ﴾ : (البَهْرم) (٤) و (البَهْرمان) : العُصفُر . وعن الله : ضرب من العصفُر ، وقيل : الحيناء . ومنه قول الكرخي في جامعه : والزعفران إذا كان قليلاً والماء غالب فلا بأس به ، وأما إذا كان مثل البَهْرمان فلا » .

﴿ بِهَا ﴾ : في الحديث : دمن توضأ يوم الجمعة ( فبيها ) ونيعت ، : في ( نـع ) (٥٠) . [ نمم ] .

# [ الباء مع الياء ]

﴿ بيت ﴾ : (بَيتُوا) العدو": أتموهم ليلا والاسم ( البَيات ) كالسلام من سَلِم ، ومنه قوله : «أهل الدار من المشركين يُبتَيتُون ليلاً ، مبنياً للمفعول ، وقوله : «وتجوز الإغارة عليهم (٧٧/ب) والتَّبْييت بهم ، صوابه : وتَبْييتُهم .

و ( البَيْت ) اسم لمسقّف واحد ، وأصله من بيت الشعر أو أو الصُنُوف ، سمّي به لأنه ( يُبات فيه ) ثم استُعير لفرَ شه وهـو معروف عنده (١) ، يقولون : تزوج امرأة على بيت ، ومنه حديث عائشة : و تزوجي رسول الله عليه السلام على بيت عيمته ستون درهما ، .

<sup>(</sup>١) ق ، ط: فتخصصت . (٢) من ط . (٣) أي عن الدخول . (٤) سقطت مادة «بهرم» كلها من ق ، ط . (٥) نس هذه المادة في ق كما يلي : « فيها في نع . وفي الحديث : من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت أي فبالسنة أخذ ونعمت الحصلة هذه » . وكتب في هامش الأصل : «أي فبالسنة أخذ وقيل بالرخصة أخذ ونعمت الحصلة هذه وقيل أي نعمت الرخصة » . وقد أثبت في متن ط شيء من هذه الحاشية ، وانظر طلبة الطلبة ٢٨ . (٦) أي عند العرب .

و ( البُيوتات ) جمع ( بُيوت ) جمع ( بيت ) وتُختَصُّ (١) بالأشراف .

﴿ بِيدٍ ﴾ : ( باد ً ) هلك ( بُيوداً ) و ( أباد ً ه ) أهلكه . ومنه الحديث : ﴿ أُبِيدَ تَ خَضْراءُ قريش ﴾ .

و (البَيْداء) المَفازَة ، لأنها مَهلكة ، والراد بها في حديث جابر \_ أنه عليه السلام لمنّا استوت به راحلته على « البيداء » أهلَ الحج و أرض (٢) مستوبة قريبة من مسجد ذي الحُلْمَيْفة . وكذا في حديث عمر رضي الله عنه : أنه كان رَدَّ المتوفى عنها زوجها من البيداء، ويُروى : من ذي الحُلْمَيْفة .

﴿ يَيْرُ ﴾ : قوله : ﴿ أَخَذَ فَنَهُٰداً أَو ﴿ بَارَاً ﴾ ؛ هو لغة في البازي ، ويجمع على ﴿ بِيزَانُ ۗ ٍ ﴾ و ﴿ أَبْواز ﴾ (٣) .

﴿ بِيَسَانَ ﴾ : ( بَيْسَانَ ) في ( مي ) : [ ميس ] .

﴿ يَعِضُ ﴾ : في حديث موسى بن طلحة أنه عليه السلام قال : • هـكلا جعلاته البيض على حذف المضاف والموصوف والمراد بها ليلة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ، ومن فسرها بالأيام واستدل بحديث آدم عليه السلام فقد أبعد .

وفي حديث آخر: ﴿ أُحَبُ الثيابِ ( البَياضُ ) ﴾ أي ذو البياض ، على حذف المضاف ، يقال : فلان يلبس السواد والبياض ، يتعنون الاسود و الابيض على هذا التقدير .

<sup>(</sup>١) ق : ويختص ( بضم الياء ) . (٢) خبر المبتدأ : المراد . (٣) قوله « وأبواز » ليس في ق ، ط .

و (البَيْضة) بيضة النّمامـــة وكل طائر ، ثم استُعيرت لبيضة الحَديـد لما بينها من الشبه (۱) الشَكلي . وكـذا (بيض الزعفران) لبصتله (۲) وقيل : (بيضة الإسلام) للشبه المعنوي (۱/۲۸) وهو أنها مجتمعه كما أن تلك مجتمع الولد .

وقول المشيرع (٣) \_ فيا رئوي أنه عليه السلام أوجبالقطع على سارق البيشة والحبيل ، لفظ الحديث كما في متنفق الجوزق وغيره من من كتب الغريب : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يسده ويسرق الحبل فتقطع يده ، ، قال الفتي : هذا (٤) على ظاهر ما نزل عليه القسران في ذلك الوقت ثم أعلم الله بعد ، بنصاب ما فيه يجب القطع (٥) ، وليس هذا موضع تكثير السرقة حتى تتحمل على بيضة الحديد وحبيل السفينة ، كما قال يحيى بن أكثم وإنما هدو تميير بذلك وتنفير وحبيل السفينة ، كما قال يحيى بن أكثم وإنما هدو تميير بذلك وتنفير عنه على ما هو تجرى المادة ، مثل أن يقال : لمن الله فلانا ؛ تمرش عادتهم أن يقولوا : قبح (٨) الله فلانا ؛ عرش نفسه للضرب في عيقيد جوهر أو يقولوا : قبح (٨) الله فلانا ؛ عرش نفسه للضرب في عيقيد جوهر أو جوراب (٩) ميسك ، وهذا ظاهر .

وحَرَّةُ ْ بْنِي ( بياضة ) قُرْ َيَّةً على مييلٍ من المدينة .

﴿ بيع ﴾ : (البَيْع) من الاضداد ، يقال ( باع ) الثيءَ إذا شَراه أو اشتراه ، ويُعدَّى إلى المفعول الثانى بنفسه وبحرف الجـــر . تقول ( باعــه الثيء ) و ( باعــه منه ) وعلى الاول مبنياً للمفعول

<sup>(</sup>١) في الأصل « الشبهة » ، وتحتها « الشبه » وهو الصواب الذي أثبت في ق ، ط أيضاً . (٢) بصل الزعفران : أصله المندفن . (٣) ق ، ط : المصرح . (٤) اشارة الى قــول. المشرع . (٥) في هامش ق عن نسخة : « ما يجب فيه القطع » . (٦) إلى هنا ينتهي الناقص من نسخة ع . وتبدأ اللوحــة (٢٠) منها . (٧) ع ، ط : وليس . وكانتكذلك في ق ثم صححت إلى « إذ ليس » . (٨) أي لعن . (٩) ع : وجراب .

قول (١) محمد رحمه الله في البغل والبغلة والفرس الخَصِي المقطوع اليـد أو الرجل: « لا بأس بأن تُدخَل دار الحرب حتى يُباعُو ها ٢٧ ».

و ( باع عليه ) القاضي : إذا كان على كر ه (٣) منه . و ( باع له ) الشيء : إذا اشتراه له . ومنه الحديث : « لا يَبيع بعضكم على بَيع أخيه : أي لا يشتر ، بدليل البُخاري : « لا يَبتاع الرجل على يبع أخيه ، و « البَيّعان بالخيار ، أي البائع والمشتري [ كل منها بائع وبيع . عن الأزهري ] (٤) .

و (بایمنتُه) (۲۸/ب) و (تَبایمننا) و (استَبعتُه عبْده) وانما جَمع (°) المصدَر على تأویل الأنواع.

وأما قولهم ( بُيوع ٌ كثيرة ) فبعد تسمية البيع بَيعاً . ومنه : « وإن اشترى بَيعاً بجنطة ٍ » أي سيلعة ً .

و و لا صاحب بيعة ، : في سق . [ سقط ] .

بیعة النصاری : في (کن) . [کنس] .

﴿ بِيغِ ﴾ : ( تَبَيُّغ ) الدم ( رَبُوءٌ ) إذا ثار وغلَب .

﴿ بِينِ ﴾ : ( البان ) ضر "ب من الشجر ، الواحيدة ( بانة ) ومنه : دُهُنْ ُ البانِ .

وأما قوله : ﴿ [ لُو قَالَ ] (٦) اشتَرِ لِي بَاناً ثَمَ اخْلِطُهُ بَثْقَالِ مِن

<sup>(</sup> المغرب ) – م / ۷

ميسك ، فمعناه « د هن م بان ، على حذف المضاف .

و ( بانَ الشيءَ )عن الشيء : انقطع عنه وانفصل ( بَيْنُونَةً ) و ( بُيُوناً ) · وقولهم : أنت ( بائن ٌ ) مُئُؤوَّل ُ (١) كحائض وطالق . وأما طَكَاقة ُ ( بائنة ) وطلاق ( بائن ) فمَجاز والهاء للفصل .

ويقال: (بان) الشيء (بَياناً) و (أبان) و (استَبان) و (بيَّن) و (بيَّن) و (بيَّن) و (بيَّن) و (بيَّن) و (بيَّن) و (بيَّنَهُ) و (استبنته) و (بيَّنَهُ) عرفتُه (بيّناً). وقول الفقهاء: «كصوت لا يَستبين منه حروف، وخط مستبين (۲)، كلتُه صحيح.

وقوله: • في إصلاح ذات البَيْن ، يعني الأحدوالَ التي بينهم ، وإصلاحُها بالتعبَّد والتفقيّد ، ولما كانت ملابيسة لبين و صفت به فقيل لها (ذات البين) كما قيل للأسرار ذات الصدور ، لذلك .

و (بَيْنَ): من الظروف اللازمة للاضافة ، ولا يضاف إلا" إلى اثنين فصاعداً أو ما قام مقامه كقوله تعالى «عَوان يبن ذلك (٤) . وقد يحدف المضاف إليه ويعتوض عنه ما أو الألف فيقال : بينا نحن كدا وبينا نحن كذا .

<sup>(</sup>١) أي على تأويل إنسان . (٢) شكلت الصفة وموصوفها في نسخة الأصل بالكسر ، وفي ع بالضم . (٣) من ط . ر١) البقرة ٦٨ : « إنها بقرة لا فارض ولا بكر ، عوان بين ذلك » .

و (أَبْيَنَ ) (١): صحَّ بفتح الألف في جامـــع النُوري ونني الارتياب ، وهو اسم رجل (١/٢٩) من حيميْرَ أَضيف (عَدَنَ ، الارتياب ، وقد قيل بالكسر ، عن سيويه ، ولم يشت (٢) .

8 8

<sup>(</sup>١) يجوز في أوله الفتح والكسر. ولا يعرف أهل اليمن غير الفتح. وهو مخلاف باليمن ، منه عدن ، فيقال: (عدن أبين ). وقيل هو موضع في جبل عدن (ياقوت ). (٢) ع. « والسسلام » بدل « ولم يثبت » . وقوله : « عن سيبويه ولم يثبت » ساقط من ط .

# باب الناء

## [ التاء مع الهمزة ]

﴿ تَأْدَ ﴾ : قوله : ﴿ وَلَهُ ۚ أَنْ يَمْشِي عَلَى ﴿ تُـُوۡدَةً ﴾ ، يقال : ( اتَّأْدَ ) في مشيته ، إذا ترقَّق ولم يَعْجَل ، و ﴿ فِي فَلاَنْ ِ تُـُؤْدَةً ﴾ أي تُنبُّت ووقار ، وأصل التاء فيها واو ٌ .

﴿ تَأْمَ ﴾ : (التَوْءَمُ ) اسم للولد إذا كان معه آخـر في بطن واحد . يقال (هما تَوْءَمان ) كما يقال : هما زوجان ، وقـولهم : هما تَوْءَمُ وها زوج ، خطأه .

ويقال للأنثى (تَوْءَمة ) وبها سميت (التَوْءَمة) بنت أُميّة بن خلف ، لأنها كانت معها أخت في بطن ، ويضاف إليها أبو محمد صالح ابن نبهان فيقال : صالح مولى التوءمة ، وهـــو في نكاح السيسر ، والتُؤْمَة \_ على فعُمْلة \_ خطأه .

## [ التاء مع الباء ]

﴿ تَبِرِ ﴾ : (الشِبْر) ماكان غير مضروب من الذهب والفضة . وعن الزجّاج : هو كل جَوهر قبل أن يستممل ، كالنحاس والصفر (١) وغيرها ، وبه تظهر صحة قول محمد : ﴿ الحديد من يَنْطَلَق (٣) على المضروب والتّبِسْرِ ، أي وغير المضروب ، من (التّبار) وهو الهلاك .

<sup>(</sup>١) سقط قوله: « والصفر » من ع . (٢) ط: يطلق .

﴿ تَبِع ﴾ : يقال : ( تَبِعتُه ) و ( اتبَّعتُه ) إذا مشيتَ خلفه أو مَنَّ بك فمضيتَ معه .

وقوله: « لا (۱) يُتنْبَع بنار إلى القبَر » رُوي بتخفيف التاء وتنقيلها مبنياً للمفعول ، والباء للتعدية . و ( أَتبعْتُ ) زيد ا عَمراً ( فتيعه ) جعلتُه تابعاً وحملتُه على ذلك . ومنه الحديث : « من أُتنبيع على مليء (۱) فليتْبَع » أي من أحيل على غنى مقتدر فليقْبَل الحوالة (۱). وإنما عند "ي بعلى لأنه ضُمَّن (٤) معنى الإحالة .

وسمي الحَوْليَّ من أولاد البقر (تبيعاً) لأنه يَتْبع أمّه بعد (المَّرِب) و (التَبَع) جمع (تابع ) كخادم وخدة م . وبتصغيره سمي أبو حُميْر (تُبُيَعْ) بن عامير الحيميّري ، ابن امرأة كعب ، وهو في أول السيير عن تُبيع عن كعب (٥) ، وما سواه تصحيف .

﴿ تَبِىٰ ﴾ : (الْمَتْسَنَ) و (الْمَتْسَنَة ) بيت التبن ، و (التُسَّان) فُمُّال منه ، وهـو سَراويل مغير مقدار شبر يستر العورة المفلَّظة يكون (٢) مع اللّلاحين ، ومنه : ﴿ لَمْ تَرَ عائشة بالتُبَّان بأساً » . وعن عمَّار [ بن ياسر ] (٧) أنه صلّى في تُبّّان وقال : ﴿ إِنِّي مَمْثُونَ » أي أشتكي المَثانة .

# [ التاء مع الجيم ]

﴿ تَجِرُ ﴾ : قوله : ﴿ رَجِلُ ۖ يَقَدُم ﴿ بِتَجَارَةً ۗ ) من المشركين

<sup>(</sup>١) ع ، ط: ولا . (٢) ع ، ط: « ملي » بالبدل والادغام ، وهــو جائز أيضاً . والحديث في الفائق ١٤٧/١ . (٣) في الفائق : فليحتل . (٤) ع ، : تضمن . (٥) هو كعب الأحبار . وعبارة ط : « تبيع بن كعب » ، تحريف . (٦) في الأصل : تكون والتصويب من ، ع ط . (٧) من ط .

فيبيعُها ، أي بما يُتاجَر فيه من الأمتعة ونحوها ، على تسمية المفعول باسم المصدر .

## [ التاء مع الخاء ]

﴿ تَعْتَجَ ﴾ : (التَخاتِجُ ) جمع ( تَخْتَجَ ) قياساً وهو تعريب تَخته (۱) .

﴿ تَمْم ﴾ : يقال : هذه الأرض ( تُتَاخِم ) أرضَ كذا ، أي تُتَحادُها (٢) ويتصل حدُها بحدٌها . ومنه : ﴿ افتتَحوا حِصناً مُتَاخَاً لارض الإسلام ، . وهي (٣) من التَخوم ، وهي العلامة والحُدود ، بالفَتح وقد تُضَم (٤) .

التخمة: في (وخ). [وخم].

# [ التاء مع الراء ]

﴿ رَبِ ﴾ : في مختصر الكرخي ، في حصدود أرض العرب : 
والتُر ْبَة ، الصواب ( تُر ّبَة ) بوزن هُمزَة وبغير (٥) الألف واللام بواد على مسيرة ليال من الطائف ، وفي نسختي من التهذيب : « تُر ْبَة ن : واد من أودية اليمن ، هكذا مقيدة " بالسكون (١) والمحفوظ الأول ، . ( تُر ْبِية ) : في ( رأ ) (٧) . [ رأس ] .

<sup>(</sup>١) في المعجم الذهبي: « تخته: قطعة خشب عريضة ومسطحة » وذكر لهما معاني أخرى . ولم تردكلة ( تختج ) في المعاجم التي بين أيدينا ، ما عدا ( المرجع ) للعلايلي حيث قال: « تختج: اللو ح من الحشب ، ج تخاتج » وهي عنده من الدخيل بتعريب قديم وهو ما يرجع إلى ما قبل القرن السابع عشر الميلادي . (٢) ع: تحاذيها . (٣) ع ، ط: وهو . (٤) ع: يضم ( بالباء والتاء معا ) . (٥) ع: بغير . (٦) الراء مشكولة بالفتح في النسخة المطبوعة من التهذيب ٤/٧٥/١ . (٧) الكلمات الثلاث جاءت في عبد شرح لفظ «ترمذ» الآتي .

#### ﴿ رَمْدُ ﴾ : ( تير ميدُ ) بالكسر في (عب ) . [عبر ] .

﴿ رَرِ ﴾ : (التَرَّرَة) والتَلْتَلَة والمَزْمَزَة: التحريك الشديد، عن علي ": « تَرْ تَروه » · و عن ابن مسعود: « تَلْتَيَلُوه » ، و « مَزْ مُرِزُوه » : عن كليها (۱) .

﴿ رَّمُسُ ﴾ : (١/٣٠) ( التُرْمُسُ ) الجِيرْجِيرِ الروميُّ ، يعني الباقلُّي (٢) ، وهو من القطانيُّ . قال الدينوَري : ولا أحسبه عربياً .

﴿ رَمِع ﴾ : (التُرْعة) في الحديث: الروضة على المكان المرتفيع، عن أبي عُبيدٍ . وأما (تُرْعة الحوْض) في الحديث الآخر فهي مَفْتَحَ الله إليه .

﴿ رَف ﴾ : (النُمْرَف) : الذي أبطرته النعمة وسَعة العيش .
 و (التُرْفة) بالضم : النَمْمة (٣) .

﴿ رَقُوهَ ﴾ : (التَرَّقُوة) واحدة (التَّرَاقِي) وهي عَظَمْ وصَلَ بين تُغْرَة النَحْر والعاتِق من الجانبين ، ويقال لها بالفارسية جَنْبر كردن (٤) .

﴿ رَكَ ﴾ : قوله : ﴿ مَن أُوصَى بِالثلث فلم ﴿ يَتُرِك ﴾ شيئًا ﴾ الصواب ﴿ لم يَتُر كُ شيئًا ﴾ ، بالتخفيف مع ﴿ شيئًا ﴾ أو بالتشديد (٥) من غير ذكر ﴿ شيئًا ﴾ وهكذا لفظ علي وضي الله عنه : ﴿ من أوصى بالثلث

<sup>(</sup>١) يعني اتفقاً على قوله: « مزمزوه » . وانظر المختار « ترتر » . (٢) ع : الباقلا . وقد سقط منها قوله : « وهو من القطاني » . والقطاني : ما يطبخ أو يدخر من الحبوب كالأرز والعدس ، مفردها : ( قطينة ) . وقد شددت طاء « القطاني » في نستخة الأصل ، والصواب تخفيفها . (٣) ع : النعمة بالضم . (٤) في المعجم الذهبي : « جنبر : عظم الترقوة » و « كردن » : العنق (ه) ع : وبالتشديد

فما اتَّرك ، وهو من قولهم : فعلَ فما اتَّرك ، افتعل (١) من (الترك) غير مُعدَّى (٢) إلى مفعول ، على أنه جاء في الشعر مُعدَّى (٣) ، والمنى أنَّ من أوصى بالثلث لم يترك فيا (٤) أُذين له فيه شيئًا .

ويقال ( تاركه ) البيع وغيره ، و ( تَـــّـــاركوا ) فيا بينهم · ويُــكـــــي. ( بالمتاركة ) عن المسالمة والمسالحة .

# [ التاء مع السين ]<sup>(٥)</sup>

﴿ **تَسَخُنُ** ﴾ : (التساخين) في (سخ) . [سخن] .

## [التاء مع المين]

﴿ تعتع ﴾ : ( التَّعْتُعَة ) في الكلام : التردُّد فيه من حَصَرِ أُو ْ عِي ۗ . وعـن الغُوري : ﴿ تَكَلَّمُ فَمَا تَعْتُعَ ﴾ (٦) أي لم يَعْيَ . ومنه : ﴿ الإمام إِذَا تَعَنْتُعَ (٧) يَتُورُكُ الآية ﴾ .

#### [ التاء مع الفاء ]

﴿ تَفَتُ ﴾ : (التَّفَتُ )الوسَخُ والشَّمَث ، ومنه : رجل ( تَفَيْثُ ) أي مغْبَرُ السَّمِثُ لم يَدَّهِن ولم يَستَحِيدٌ (^) ، عن ابن شميل • و ( قَضَاء التَّفَث ) قضاء إزالتِه بقص الشارب (• ﴿ /ب ) والأظفار ونتَّف الإبْط والاستيحداد .

إذا لم يترك أحـــد مقالاً ويبقى ضعف ما قد قيل فيه

<sup>(</sup>٤) ع ، ط: مما . (ه) سقط هذا العنوان مع السطر الذي بعـــده من ع . (٦) ع ، وهامش الأصل: تنعتم . ط: تتعتم . (٧)ع : تتعتم وعبارة ط: « للامام إذا تتعتم ترك » . . (٨) الاستحداد : حلق شعر العانة .

وقولهم : ﴿ التَّفَتُ نُسْكُ ۚ مِن مَنَاسِكَ الحِج ﴾ تَكْرَيْسُ (١) . والتَّحقيق ما ذكرت ۚ وهو اختيار الأزهري (٢) .

﴿ تَعْلَى ﴾ : ( التَّفَلُ ' ) أَنْ يَتَرَكُ التَّطَيُّبَ حَتَى تُوجِد (٣) منه رائحة كريهة . وامرأة ' ( تَفَلِة ' ) غير ' متطيبة . ومنها ﴿ وَلْيَخْرُ 'جِنَ ( تَفَلِلتَ ) ﴾ .

#### [ التاء مع القاف ]

(تقن): (التيقَّنُ) رُسَابة الماء في الربيع، وهو الذي يجيء به الماء من الخُثورة، عن الليث. وفي جامع النُوري: التيقَّن تُرْنُوق البُئر والمسيل، وهـــو الطين الرقيق يُخالطه حَمَّاة (٤). ومنه ما في حاشية المسعودي بخط شيْخنا البقالي في كرَّي (٥) النهر: لأنه طارح التيقَّن في الموضع الذي الماء فيه فكان عليه إخراجه.

## [ التاء مع اللام ]

﴿ لله ﴾ : ( التيلاد ) و ( التاليد ) كل مال قديم ، وخلافه الطارف والطريف . وقوله : « لا يُفرَق بين ذوي و رحيم اذا كانا صغيرين أو أحد ها ( تليدين ) كانا أو مولك دين ، : قال صاحب التكلة : التليد : الذي له آب واحد عندك . وقيل (٢) :

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: أي تفهيم . وكتب فوقها في ع: كذا . (٢) تهـــذيب اللغــة (١) في هامش الأصل: أي تفهيم . وكتب فوقها في ع: كذا . (٢) ع: حمية . (٥) كرى النهر: حفره ، وبابه رمى وقوله: « البقالي » ساقط من ع ط . (٦) من قوله: « التليد الذي له آ باء » إلى هنا: ساقط من ط .

التليد الذي و'لد ببلاد العجم . ثم حُمل صغيراً إلى بلاد العرب .

ومنه حدیث شر َیْح ِ: أنه ، اشتری رجل طریة وشرطوا أنها مولّدة فوجدها تلیدة فردها ، . و ( المولّدة ) الـتي ولدت ببلاد (۱) الإسلام .

و ( المُتثلید ) فی حدیث ابن عیُمیّنة : المالیك الأو " كناسج الثوب و نتج الناقة (۱/۳۱) وحقیقته صاحب التیلاد . وقوله : ﴿ شَهدت إحداها ( بالتیلاد ) » : أي بالخیلال التی ذکرنا ، وهی (۲) النسیج والنتیج والفتوص علی اللالی ه .

(الأثلكا): في (نش) . [نشد] .

﴿ لَلَّ ﴾ : ( تَلا اللهِ اللهِ آنَ ) فَمَالُ ، من التَّالاوة .

[ التاء مع الميم ]

﴿ تَمْرِ ﴾ : ( التَّمَّرُ ) : اليابس من ثمر النخيل ، كالربيب من المنب ، بإجماع أهل اللغة .

وأما البيت :

وما العيش إلا نَوْمة وتشرق وتشرق وتمثر على رأس النخيل وما و (٣) فالرواية المسطورة (٤) المثبتة في الحماسة :

وتمر كأكباد الجراد وماء (٥)

<sup>(</sup>۱)ع: بدار . (۲)ع: وهو . (۳)ع: «على روس». وصدر البيت ليس في ع . والتشرق: الجلوس للشمس . (٤)ع: المشهورة المسطورة . (٥) الحماسة ١٨٥٤/٤ لبعض مرزوقي، بـــلا نســــبة، والبيت أيضاً في البيات والتبيين ١٧٩/٢ و ١٨٨/٣ لبعض الأعراب، وله روايات أخرى .

وهو أشهر من أن يتطرق إليه النسخ .

﴿ مَشْكُ ﴾ : (التُّمْشُكُ ) الصَّنَّدلة (١) ، وقد يقال بالجيم (٢).

﴿ تُم ﴾ : (تَم ) على أمره : أمضاه وأمّه ، ومنه قوله : «فان نكل و تم على الإباء ، أي مضى على الإنكار ، و (تيم ) إلى مقصدك (٣) ، و (تيم ) على أمرك أمنضه (٤) . ومنه : « تيم على صومك » . وفي الكسرخي : « تيم صومك » خطأ ، و (استَشمست ) الأمر أتمته . وقوله : « للجهالة المستسمة » بالكسر أي (٥) المتناهية ، الصواب الفتح لأن فعله متعد كما ترى وإن كان اللفظ محفوظاً فله تأويل (٦) .

وفي حديث ابن مسعود: ﴿ إِنْ ﴿ التّهَامُم ﴾ والرُّقَى والتّو لَهُ من الشير "ك » . قال الأزهري (٧): ﴿ ﴿ التّهَامُم ﴾ واحدها ﴿ تَميمة ﴾ وهي خرّزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم يَنْفُون بها النّفْس أي العين بزعمهم ، وهو باطل ، ولهذا قال عليه السلام : ﴿ من تَعلَّق تَميمة وقد أشرك (٨) » . وإياها أراد أبو ذؤيب بقوله :

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كلّ تميمة لا تنفع (٩)

قال القنتبي : وبعضهم يتوسم أن المَعَاذات (١٠) هي المائم ، وليس كذلك ، إغا (٣١/ب) التميمة الخرزة ، ولا بأس بالماذات إذا كُتب

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: « الصندلة: المكعب ، وبالفارسية: كفتن » . (٢) أي جمثك. (٣) ط: على مقصدك . وقوله: « وتم إلى مقصدك » مؤخر في ع إلى ما بعد قوله « أمضه » الآتي . (٤) ع: أي أمضه . (٥) سقطت « أي » من ع . (٦) أي طالب التمام . (٧) تهذيب اللغة ٤ / ٢٦٠ وعارته « التائم واحدتها تميمة وهي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين » . (٨) من « ولهذا » إلى هنا: ليس في نسخة التهذيب المطبوعة . (٩) البيت من المفضلية ٢٦١ ، وفي ديوان الهذليين : ٣. ليس في نسخة الأصل : « ج تعويذ » . والميم في ع مضمومة في الموضعين .

فيها القرآن أو أسماء الله تعالى، قال الأزهري: ﴿ وَمَنْ جَعَلَ النَّائُمُ سُيُورًا فَهُمْ مُسُورًا فَعُمْ مُسُمِورًا فَعُمْ مُسُورًا فَعُمْ مُسُورًا فَعُمْ مُسُمِورًا فَعُمْ مُسُمِورًا فَعُمْ مُسْعُورًا فَعُمْ مُسْعُورًا فَعُمْ مُسْعُورًا فَعُمْ مُسْعُورًا فَعُمْ مُسْعُولًا فَعُمْ مُسْعُمُ مُسْعُولًا فَعُمْ مُسْعُولًا فَعُمْ مُسْعُولًا فَعُمْ مُسْعُمُ مُسْعُمُ مُسْعُمُ وَمُعْمُ مُسْعُمُ مُعْمُمُ مُعْمُ فَاللَّهُ عُلِمُ عُمْ مُسْعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعِمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ م

وكيف يَضِيل العنبري" ببلدة بها قطيعت(٢) عنه سيور المايم ؟

ومن ذلك ما روي أن رسول الله عليه السلام قطع التعيمة من عنى الفضل . وعن النخمي أنه كان يكره كل شيء يعلن على صغير أو كبير ، ويقول : هو من الهائم .

ويقال: رقاه الراقي رَقياً ورَقية: إذا عـــوُّذه ونفَّتُ في عُوذته . قالوا: وإنما تُكره الرَّقية إذا كانت بغير لسان العرب ولا يُدرى ما هو ؟ ولعلله يَدخله سيحر أو كُفر ، وأما ماكان من القرآن وشي ﴿ من الدَّعوات فلا بأس .

و «التيولة» ، بالكسر، السيحثر وما يجبّب المرأة إلى زوجها ، وأما «التُولة» . بالضم [ في حديث قريش ] (٤) فالد الهية .

و (تميم بن طَرَفَة الطائي) يَروي عن عدي بن حاتم والضحّاكِ، وعنه المسيّب بن رافع ، فقوله : «تمـيم عن النبي عليه السلام : الوضوء عن (°) كل دم سائل» : فيه نظر لأنه لم يُذكر في الصحابة .

<sup>(</sup>١) د: ١/٧٪ يهجو رجلًا من بلعنبر . (٢) الطاء مشددة في ع وليس فيها صدر البيت . (٣) ع ، ط : « ويجعل » . وعبارة التهذيب ؛ « السيور إلى التائم لأن التائم خرز ويثقب ويجعل » . (٤) من ع ، ط . (٥) ع : من .

# [ التاء مع النون ]

﴿ تَنْحُ ﴾ : (تَنْوخ ) حي من اليمن .

﴿ تَنْوَ ﴾ : ( ذات ُ التَنانير ) على لفظ جمع ِ ( تَنَوَّور ٍ ) : عَقَبَة بحذاء 'زبالة ، وهي من منازل البادية .

#### [ التاء مع الواو ]

﴿ توت ﴾ : (التُوث ) و (التوت ) (١) جميعاً : الفرصاد ، عن الجاحظ ، وفي كتاب النبات (٢) : (١/٣٢) التوت لم يُسمع في الشعر (٣) إلا بالثاء ، وهو قليل لأنه لا يكاد يأتي إلا بذكــــر الفرصاد ، وعن بعض أهل البصرة أنهم يُسمّون شجرته الفرصاد ، وحمَاله التُوث ، بالثاء .

﴿ تُوجِ ﴾ : قوله : ﴿ وَفَيهَا الْمَاثَيلُ ( بَالْتِيجَانَ ) ﴾ هي جمع ( تاج ) وفيها : أي وفي الدراهم ، لأنهم كانوا يَنقُشُونَ فيها أشكالُ الأكاسرة وعلى رأس كل منهم تاجُه ، فالجار والمجرور في موضع الحال ومعناه : ملتبيسة " بها ومقرونة " معها .

﴿ تُوذِيجِ ﴾ : ( تُوذيج (٤) ) في (عب ) . [عبر ] .

﴿ تُورِ ﴾ : (التَو ْر) : إناء صغير " يُشْرِب فيه ويُتوضأ منه (٥) ومنه قوله : ﴿ اصطنيع " تَو ْراً » وقوله : ﴿ قيد ْر ْ طَنُوسيَّة " و تَو ْر شَحَاسِ ، أي وقيد ْر ْ .

<sup>(</sup>١) ع : التوت والتوث . (٢) للدينوري . (٣) ع : شعر . (٤) قرية وراء نهر سيحون . وفي ع : « توذ » وهي قرية من قرى سمرقند أو مرو وقد عدها المؤلف في « عبر» من معابر جيحون . (٥) ع : به .

﴿ تُوقَ ﴾ : (التَو قان) مصدر (تاقت) نفسه إلى كذا ، إذا اشتاقت ، من باب طلب .

﴿ تُولَ ﴾ : (التَّالَ ) ما يُقطّع من الأمهات أو يُقلّع من الأرض من صغار النخل فيُغرّس ، الواحدة (تَّالة ) . ومنه : ﴿ غصّب تالة وأنبتها ﴾ ، وقوله : ﴿ التالة للأشجار كالبّد والمخارج منه ﴾ يمني أن الأشجار تتحصل (١) من التالة للأنها تُغرّس فتطلم فتصير نخلاً كما أن الزّر ع يحصل من البّد و .

﴿ تُوي ﴾ : ( تُوي ) المال : هلك وذهب ( تَوى ) فهو ( تُو ) و ( تَو ) و ( تَاو ) و منه : « لا تَو َى على مال أمرى ﴿ مسلم (٢) » وتفسيره في حديث عمر رضي الله عنه في المحتال عليه عوت من ليساً ، قال : يعود الدين إلى ذمة المنحيل .

# [ التاء مع الياء ]

﴿ تيم ﴾ : (التَتَايُع ) النهافُت (٣) في الشر" والتسارع إليه . ومنه حديث النظاهر : ﴿ فَلَمَا دَخَلَ شَهْرَ رَمْضَانَ خَيْفَتُ أَن أُصِبَ فَيَتَتَايَعَ عَلَي ّ حتى أُصِيح ﴾ أي خيفت أن أجامع مر"ة فيكثر (١) على "شهوة الجياع وتليَج قو"تُها .

﴿ تَمِ ﴾ : ( تَمَاءُ ) موضع قريب من المدينة .

﴿ تَهِ ﴾ : علي " ، رضي الله عنه ، قال لابن عباس رضي الله عنه : (٣٢/ب) ﴿ إِنْكُ رَجِل (٥) ( تَائِيه ٥) ، أما علمت أن النبي عليه السلام حر "م لحوم الحمر » .

<sup>(</sup>١) ع : الشجر يحصل . (٢) قوله : « امرى مسلم » ساقط من ع . وفي ط : على مال مسلم . (٥) ع ، ط : لرجل .

(التيبيّه من التحير والذهاب عن الطريق والقَصَد، يقال: (تاه ) في المفازة، وإنما خاطبه بهذا حيث اعتقد أنه استحل ما حرم رسول الله عليه السلام فجعله كالتارك للقصد والمائل عنه . و (تيبّان ) فيعمّلان بالفتح فيه (۱)، من (تاه)، وبه سمّي والد أبي الهيم مالك بن التيبّان، وهو من الصحابة (۲).



<sup>(</sup>١) سقطت « فيه » منع ، ط . (٢) ع : الصحبة . وبعـــدها في ط . رضي الله تعالى عنهم .

# باب الثاء

# [ الثاء مع الهمزة ]

﴿ ثَأْبِ ﴾ : (التَّنَاوُبُ ) تَفَاعُلُ مِن النُّوْ بَاء وهي فَتَرَةُ مِن النُّوْ اللهِ وَهِي فَتَرَةُ مِن النُّوْ اللهِ النَّمَاسِ يَفْتَح لَمَا فَاهُ (١) . ومنه : ﴿ إِذَا تَنَاءَبِ أَحَدُ كُمْ فَلِيغَطِ قَاهُ ﴾ ، المُمزة (٢) بعد الألف هو الصواب ، والواو غلط . ومنه : ﴿ وَيُكُرِّهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَذَا وَكَذَا وَيَتَاءَب ، فإن غلبَه شيء من ذلك كظمه ، أي حبسه وأمسكه على تكليف .

﴿ ثَأْرِ ﴾ : ( الثأثر ) الحقد ، ومنه : • أدرك تأره ، إذا قَتل. قاتل حميمه (٣) .

﴿ ثَالَ ﴾ : (الثَّنُوْ النُول) خُرَاجُ يكون بجسد الإنسان له نُتُوهُ وصَلابة واستيدارة ، وقد ( ثُنُو ْ لِيلَ ) الرجل ( يُثَأُ لَل ُ ) ( أَ) إذا خرجَت به (الثاليل) .

#### [ الثاء مع الباء ]

﴿ ثبت ﴾ : (الشَّبوت) و (الثَّبات) كلاها مصدر ( ثبت ) إذا دام . و (الثَّبَت ) بفتحتين ، بمنى الحُنجيّة ، اسم منه . ومنه قوله (٥) :

<sup>(</sup>١) الضمير يعود إلى الانسان ، أي يفتح فه لأجل الثقـــلة . (٢) ع : الهمـــز .. (٣) أي قريبه . (٤) ببناء الماضي والمضارع للمجهول . وفي ع : « ثألل الرجل يثألل » . بالبناء للمعلوم ، ولم يرد في المعجات . (٥) ع : وقوله .

« جاء الشَبَتُ أن رسول الله عليه السلام لم يُحرِق رَحْل رَجُل ِ » .

وقوله (۱) : « فلان ثَبَتَ (۲) من الأثبات » تجاز منه ، كقولهم : فلان حُبِجَّة إذا كان ثقة " في روايتيه ، ومنه قول عمر بن عبد العزيز : « إذا جاء به تَبَتَ فاقسيم ميراثه » .

و ( أَبْبَتَ الْجَرِيحَ ) ( ٣٣ ) أوهنه حتى لا يقدر على الحَراكِ ومنه قول محمد رحمه الله : ﴿ أَبْبَتَهُ الْأُولُ ۚ وَذَقَلْفَ عَلَيْهُ الثَانِي (٣) ﴾ . وفي التنزيل : ﴿ لَيُتْبِيتُوكَ ﴾ (٤) أي ليجْر َحوك جراحة ً لا تَقوم ممها .

﴿ ثبج ﴾ : ( الأثبج ) : في ( صه ) . [ صهب ] .

﴿ ثَبُّو ﴾ : ( المثابرة ) : المداومة .

( ئبير ) : في ( شر ) . [ شرق ] .

[ الثاء مع الثاء ]

﴿ ثُمُلُ ﴾ : في ذبائح مختصر الكرخي : ( الثَّيَّاتُـلُ ) المسين من من الوعول (٥) . وقيل : هو الذي لا يَبرِّ ح الجَبِلِّ ولِقَرَ نَيَّه شُعَب.

[ الثاء مع الجيم ]

﴿ ثجع ﴾ : ( الشَحِ أَ) : في ( عجم ) . [ عجم ] .

﴿ تَجِن ﴾ : ( الشَّجِير ) : ثُفُّل كل شيء يُعْصَر ، وفي حديث

<sup>(</sup>١) ع ، ط : وقولهـــم (٢) أي عدل . (٣) أي أجهــز عليــه وأمانــه .

<sup>(</sup>٤) الأنفال ٣٠ : ﴿ وَإِذْ يُمِكُو بِكَ الذِينَ كَفُرُوا لِيثبَتُوكُ أُو يَعْتَلُوكُ أُو يُخْرِجُوكُ ٠ .

<sup>(•)</sup> وأثبت أيضاً في هامش الأصل : « من الأوعال » .

<sup>(</sup> المنرب ) - م / ۸

الأَشْجَ المَبْدي : ﴿ وَلَا تَثْجُرُوا ﴾ أي لا تَخَلِطُوا ثُفْلُ البُسْرِ بِالتمرِ فتَنَتْسَدُوا .

# [ الثاء مع الحاء ]

﴿ ثَحْنَ ﴾ : ( أَتَخَنَتُه ) الجِراحاتُ : أوهنتُه وضعُفته (١) . ومنه : و رسى الصيدَ فأَتُخَنَه ﴾ . وفي التنزيل : وحتى يُتُنْخين في الأرض (٢) . أي يُكثمر القتلَ فيها (٣) .

# [ الناء مع الدال ]

﴿ ثدي ﴾ : في الأمثال : ﴿ تَجْوَعُ الحُرْةُ وَلَا تَأْكُلُ ثُنَدْ يَيْهُا (٤) ﴾ . أي أُجرة َ ثديها ﴾ (٥) وهو ظاهر ، يُضرب في صيانة الرجل نفسة عن خسيس متكاسب الأموال .

و ( الشدّيّة ، فإنما جيء بالهاء في تصغيره على تأويل البَضْعة . وأما ما روي الشدّيّة ، فإنما جيء بالهاء في تصغيره على تأويل البَضْعة . وأما ما روي عن علي أنه قال يوم قتلهم : « انظار (٧) فإن فيهم رجلاً إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة ، فالصواب : « إحدى يديه ، وذلك أنه كانتمكانيده لتحمّمة مثل ثدي المرأة ، فإذا مدّت امتدّت حتى تأوازي طاول بهده الأخرى ثم تأثر ك فتعود . [ ومن قال : هو تصغير الثُنْدُو َة ففيه نظل ] (٨) .

<sup>(</sup>١) ع: وأضعفته . (٢) الأنفال ٣٦: « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حـــى يشخن في الأرض » • (٣) سقطت « فيها » من ع ، ط . (٤) ع : ثديها . وقــوله : « أي أجرة ثديها » ساقــط من ع ، ومثبت في ط بعد قوله : « حـــفف المضاف » . والمشــل في بجم الأمثال ١ / ٢٧٢ . (٥) في الأصلين : بثديها ، وأثبت ما في ط لمجيئه أولاً مثنى في الأصل نفسه ولأن المقصــود تعدية الفعل بالبـــاء . (٦) كتب تحتها في الأصل : أمـــير . (٧) ع : انظروا . (٨) زيادة من ع ليست في ط والأصل .

#### [ الثاء مع الراء ]

﴿ رُبِ ﴾ : ( التثريب ) اللَّوْم . و (يَتُشرِبُ ) مدينة النبي عليه السلام ، يَفعِل منه ، وهي مخصوصة بالحُمسّى .

﴿ رُد ﴾ : « غير مُشَرِّد » : في ( فر ) · [ فري ] ·

﴿ رُي ﴾ : ( ٣٣ / ب ) ( أثرى الرجل ) من ( الشراء ) و ( الشر وة ) وها كنشرة المال (١) . ومنه قسوله : ٥ حتى ينشروا ، و ( تمر وان ) فعملان منه ، وهو والد عبدالرحمن ، و « مروان ، تصحيف ، وكنيته أبو قيس .

# [ الثاء مع الطاء ]

﴿ ثطط ﴾ : رجل (أَتَطَ ) : كُو سَنِج (٢) ، وعارض (أَتَطُ ) : ساقيط الشَمَرِ .

# [ الثاء مع العين ]

﴿ ثعلب ﴾ : ( ثملبة ) بن صنعيش ، أو أبي صنعير ، المازني المند وعنه المند وي حديث صدقة الفيط عن النبي عليه السلام، وعنه الزهري . وما ذكر في شرح الآثار: « عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صنعير عن أبيه ، صوابه : « عن الزهري عن عبدالله بن ثملبة عن أبيه عن النبي عليه السلام ، لأن أبا ثملبة لم يُعدَ في الرواة ، وابنه عبدالله وإن كان لقي النبي عليه السلام ، إلا أن أبا نتمم الحافظ ذكر أن ثملبة بروي هذا الحديث عنه عليه السلام .

<sup>(</sup>١) يقال : ثرا المال يسترو : نما وزاد . وجاء من الباب الرابع أيغساً ، فيفسال : ثري المرء يثرى ؛ زاد ماله ــ المرجع للعلايلي . (٢) هو الذي لحيته على ذقته لا على العارضين .

و ( الشَمَلبيَّة ) من منازل البادية ، ووضَّمُها موضع المَلَّثِ في حدود (١) السواد خطأ .

﴿ ثُعَلَ ﴾ : رجل ( أَتُعْمَل ) : زائيه ( أَنْ السن ، وامرأة ( تُمثلاء ).

# [ الثاء مع الغين ]

﴿ ثَغُو ﴾ : ( ثُغَير َ الصِيَّ ) فهو ( مَثَنُور ) سَقَطَت رواضِعُه (٣) ، ومنه : « لا شيء (٤) في سن " صِي " لم يُثُغَير ، أي لم تَسَقَط سَيْنُه بعد ، فأما (٥) إذا نَبتت (٢) بعد السقوط فهو ( مُتَّغَير " ) ، بالتاء والثاء ، وقد ( اتَّغَر ) و ( اتَّغَر ) (٧) على افتعَل .

\* ثغو ﴾ : ( تَغَتَ ِ ) الشاة ُ ( ثُغاءً ) صاحت ، من باب طلب .

#### [ الثاء مع الفاء ]

﴿ ثَغُو ﴾ : ( استَمْ فَرَ ) النّصارع إزاره وبإزاره : إذا المه الله به ثم ردُّ طرفيه بين رجّليه فغرزها في حُبحَ ن ته من خلافه . ومنه حديث الحسن ، وقد قيل له : ما يصنع الرجل فوق إزار الحائض ؟ قال : « تستثفير المرأة إزارها ( ٣٤ / أ ) استثفاراً ثم يُباشرها ، أي تشد فيمثل المُصارع .

<sup>(</sup>١) ع ، ط : حد . وفي ط : « الثعلب » بدل « العلث » وهو تحريف . (٢) ع : زايد . (٣) الرواضع : الثنايا ، وهي أسنان مقدم الفم ، ثنتانمن فوق وثنتان من أسفل. ط : روابعه، تحسريف . (٤) ع : ولا شيء . (ه) ع ، ط : وأما . (٦) ع : نبت . (٧) واثفر : ساقط من ع . كما سقط « اتفر » من ط . (٨) بنت جحسش ، زوجة مصعب بن عمير فطلحة ابن عبيد الله . خاضت في حسديث الافك فجلدت . وكانت تستحاض هي وأختها أم حبيسة سالاستيعاب ٤ / ١٨١٣ . (٩) غ : « ثم » بفتح الثاء .

التلجيّم (١): وكيفها كان فهو من (الشَفَر) بالتحريك، وهـو من السَر ْج ما مُجِمل تحت ذنب الدابيّة.

﴿ ثَغُرِقَ ﴾ : قوله في حبّة عينب : ﴿ إِنَّ ابْتَلَمُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمْهَا ( ثُنُفُرُ وَقَهَا ) فعليه الكفيّارة » أراد ما يكلتكر ق بالعنقود من حبّ العنب (٢) وتُنْقَبْنَتُه مسْدودة به . و ( الثّفروق ) (٣) في الأصل : قيمتم البُسْرة ، وهو ما يلتكر ق بها من الجانب الأعلى من قيشرة مسدورة حوالتي الخيطة (٤) .

﴿ ثَفَلَ ﴾ : (التَّفَالُ) البطيء من الدوابِ والناسِ . في والتَّكَلَة ، وفي عاميّة الكتب : ( الشَّفَالُ ) الجل البطيء . ولم أجـده أنا جاريًا على موصوف (٥٠) .

﴿ ثَفُو ﴾ : ( الثُّفَّاء ) (٢) بالمه حبُّ الرَّشاد ، والقَصْر ُ خطأ م. وقيل هو الخردل المالَّج بالصيّباغ ، وفي الحديث : ﴿ ماذَا (٧) في الأمر "يْن من الشفاء : الصّبْر والثُّفَّاء » .

<sup>(</sup>١) من اللجام ، وهسو التوثق في شد الخسرقة عند المستحاضة إذا غلبها سيلات الدم . وانظر الفاق ١ / ١٦٨ . (٢) قسوله : « من حب العنب » ساقط من ع . (٣) ع : التفروق . (٤) لم ترد كلمة « الحيطة » في المعجات عند شرح التفروق ، كا لم نجد لها معني يناسب السياق منا . وقد أجمل صاحب القاموس ممانيها بقسوله : « والحيطة : الوت والحبل وخيط يكون مع حبل مشتار العسل أو دراعة يلبسها ، وخاط إليه خيطة " : م عليه مرة واحدة أو سريعة . (٥) أي لم يقولوا : جمل ثقال . (٦) بضم الشاء وتقديد الفاء . وكذا في القماموس والصحاح والحمرة مكتوب بالتثقيل » . وهمزته تحتمل أن تكون أصلية أو مبدلة في الصحاح والجمرة مكتوب بالتثقيل » . وهمزته تحتمل أن تكون أصلية أو مبدلة من ياء أو واو . انظر الهمان : ثفاً . (٧) الاستفهام يفيد التعجب .

# [ الثاء مع القاف ]

﴿ ثُقِب ﴾ : ( الشَقَاب ) : الخَرَاقُ النافيذ ، و ( الثُقَابة ) بالضم مثله ، وإغا يقال هذا فيا يَقيلُ ويتصغر . ومنه قوله : « الحيض أقدوى مانع لأن الثَقَاب في أسفل الرّحيم بخلاف الكُلْية (١) ، وعلى ذا الصوابُ في « الاجارات » : « يَثَقُب الجواهر » بالثاء .

وجِلِنْدُ ( مُتُقَبِّنُ ) ، والنساء تَقَبَّنَ (٢) البراقع: جَعَلَنَ فيها ( تُقبَا ) . وأما نَقبُ الحائط ونحوه بالنون فذاك فيما يَعظُمُ ، وتركيبه بدل على النافذ الذي له عمق ودخول .

وقوله: ﴿ جُبُنَهُ ۗ وُجِيدَتَ فَيهَا فَأَرَهَ مَيِّنَةً إِنَ لَمْ يَكُنَ لَهَا نَقَبْ ﴾ الصواب ﴿ تُنَقَّبُ ﴾ وأحسن من هذا: ﴿ فَتَنْقُ ۗ ﴾ . وفي الكراهية: أن يَنْقُبُ ﴿ ٢٤ / بِ ﴾ أُذَنَ الطيفل من البنات ، الصواب ُ بالثاء .

﴿ ثُقْفَ ﴾ : : ( التَّنْقيفَ ) : تقويم المُمُّوَّ جِيِّ بِالثَّيْفاف ، ويستمار للتأديب والتهذيب . وأما قوله : ﴿ تثقيفُ السهم على القوس ، على معــــنى تسويته وتسديده نحو الرَّمييَّة ، فنير مستَحسن .

و ( ثَقَيف ) حيٌّ من اليمن .

﴿ ثُقُلَ ﴾ : ( الثَقَالُ ) : متاع المسافر وحَسَمُهُ (٣)، والجُمع : ( أثقال ) .

#### [ الثاء مع الكاف ]

﴿ ثُكُلُ ﴾ : ( تُكَلِّتُ ) المرأة ولدّها : مات منها ( ثُكَالاً ) و ( تُكَالاً ) .

<sup>(</sup>١) في هامــــش الاصــل: « بخلاف الـكلبة » وفي ع ، ط كذلك . (٢) القاف في ع مخففة . (٣) ع : وحشيمه .

# [ الثاء مع اللام ]

﴿ ثَلَثُ ﴾ : [ قوله ] (١) : ﴿ وَلَدُ الزِّ نَنَى (٢) شَرَّ الثلاثة ، يعني إذا عميل عَمَل أَبُويْه ، لأنه نتيجة ُ الخبيثيّن (٣) . شعر (٤) :

إن السَّرِي مدو السَّرِي بنفسيه وابن السَّرِي إذا سَرى أسراها(٥)

و ( المثلث ) من عصير المنب : ما طُبخ حتى ذهـَب ثُـُلثـاه . و ( المثلثة ) من مسائل الجِـَدّ : هي العثمانية (٦٠ .

ر أحدُ الثلاثة ِ أَحمَق » : في ( قبع ) (٧) .

« شبُّه العمد أثلاثاً » : في ذيل الكتاب (^) .

# [ الثاء مع المم ]

﴿ ثُمَر ﴾ : « لا قَطْع في ( ثمر ) ولا في كَثَر ، (١) : يعني الثمر الملتّق في النخل الذي لم يُتجدّ (١٠) ولم يُتحر ز . والكثر : الجُمّار ، وهو شيء أبيض رخ ص يخرج من رأس النخل (١١) . ومن قال : هو حطب ،

<sup>(</sup>١) منع ، ط. (٢) ع: الدني . (٣) ع: ينتجه الحبيثان . (٤) كلفة «شعر » ساقطة من ع ، وفي ط بدلاً منها : « قال » . (٥) صدر البيت زيادة من ط وهامش الأصل لم تذكر في الأصلين . والبيت في اللسان « سرا » بلا نسبة . وصدره فيه : تلفى السري من الرجال بنفسه . (٦) هي من مسائل المواريث وتسمى الحرقاء ، والورثة فيها ثلاثة : أم ، وجد وأخت . وقد وقعت في زمن عثمان بن عفان . انظر « كتاب الأحوال الشخصية » السباعي والصابوني : ١٩٥٥ – ٦١٦ ، والمغرب : مادة « خرق » . (٧) لم يذكر شيء من ذلك في القساف والحاء . (٨) أي في ذيسل المغسرب . (٩) ع ، ط: ولاكثر . (١٠) في الأصل وحده : يحد . (١١) في المصباح : جار النخلة : قلبها ومنسه يخرج الشرو والسف ، وقوت بقطعه .

أو قال : صيغار النخل ، فقد أخطأ . و ( تسَمرة السوط ) مستعارة من واحدة (١) ثمر الشجر ، وهي عَذَبته وذَبه وطلر فه . وفي الجمل : « تسَمر السياط : عُقد أطرافها ، ومنه : « يأمر الإمام بضر به بسوط لا تسَمرة له ، ، يعني العُقدة (٢) ، والأول أصح لما ذكر الطبحاوي " : أن علياً رضي الله عنه جلد (١) الوليد بسوط له طرفان وفي روابة : له ذنبان \_ أربعين جلدة " ، فكانت الضربة ضربتين .

﴿ ثَمْعُ ﴾ : ( تَمَعُنُ ) بفتح الأول وسكون الثاني وبالنين المعجمة : أرض لعُمْر رضي الله عنه ، وقيل : مال له (٤) ، وهما واحد . وفي ( ٣٥ / أ ) شرح الآثار : موضع بخيبَر .

﴿ ثَمُّلُ ﴾ : ( الشيال ُ ) الملاحجاً ، ومنه :

وأبيض يُستسقّى الغَّمَام وجُّه ثيال اليتامي عصمة للأرامل(٥)

و (الشَّهَالُ) بالضم: الرُّعَنُوة وكذا (الشّهَالَة) بالهاء، وبها لُقَبِّ البَعَلَىٰ من الأَرْد المنسوبُ إليه أبو حمزة الشّهاليُّ ، واسمه ثابت بن دينار أبي (٦) صفييّة مولى المهلّب ، يتروي عن عيكرمة والضحّاك ، وعنمه شريك وو كيع ، وهو في مختصر الكرخيّ : النّضْر ﴿ بن ُ اسميل عن أبي حمزة .

﴿ ثَمَنَ ﴾ : ( الثَّمَّنَ ) أحد الأجزاء النَّانية ، و (الشَّمين) مثله . ومنــــه :

<sup>(</sup>١)ع: واحد . (٢) ع: أي لا عقدة له . (٣) ع: « عن علي رضي الله عنه أنه جلد » . (٤) يعني بها الضيعة . وفي الأصل « ماله » وأثبت ما في هامشه وع . (٥) الصدرمن ط وحدها . والبيت لأبي طالب « د : ٣ ١ ١ شر ح خليل الخطيب » من قصيدة يمدح بها النبي عليه السلام . وهو شاهد نحوي مشهور . وانظر طلبة الطلبة « ٥ ١» . (٦) عطف بيان لدينار .

فإني لست منك ولست منتى إذا ما طار من مالي الشَمين (١)

[ يمني إذا مت فأخذت امرأتي ثمن مالي ] (٢). ويقال: ( تَـمَـنْت ) الفَـو ْمَ ( أَثْمُنْهُم ) بالضم : أخذت ْ تُـمـْن أموالهم ، وبالكسر: كنت ْ تَامِنَهُم .

و ( الشَهاني ) تأنيث الثهانية ، والياء فيه كهي في الرَبَاعي (٣) في أنها للنيسبة كما في اليهاني على تمويض الألف من إحدى ياءي والنيسبة ، وهو منصرف ، وحدُكم يائه في الإعراب حكم ياء القاضي . قال أبو حاتم عن الأصمي : وتقول ثمانية رجال ، وثماني نسوة ، ولا يقال : ثمان . وأما قول القائل(٤) :

لها ثنايا أربَع حيسان وأربَع فَهْيَ لهـا ثنهان فقد أنكره ، يعني الأصمي ، وقال : هو خطأ .

وعلى ذا ما وقع في شرح الجامع الصغير [ للحُسام] (°): • صلاة اللهل إن شئت كذا وإن شئت ثمانًا ، خطأ ، وعُذرهم في هذا أنهم لما رأو ه حالة التنوين بلا ياء ظنوا أن النون مُعْتَقَبِ الإعراب فأعر بوا،

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « يعني إذا أخذت المرأة الثمين ، أي الثمن من مالي بعد الموت » . والبيت في الأساس ومقاييس اللغة « ثمن » بلا نسبة . وجاء في هامش الأصل أيضاً : « في مثل « مالي » السكون أولى وإن كان النصب أيضاً جائزاً ، هذا إذا استقبله ساكن » . (٢) زيادة من ط ليست في الاصلين . وهي تشبه في معناها ما نقل في الحاشية السابقة من هامش الاصل . (٣) أي في لفظ الرباعي وهو الذي دخل في السابعة من الابل . (٤) ع ، هامش الاصل . (٣) أي في لفظ الرباعي وهو الذي دخل في السابعة من الابل . (٤) ع ، طن « من قال » ، والبيت في اللسان « ثمن » بلا نسبة ، وروايته : « فتفرها ثمان » . (٥) من ع وحدها . والحسام هو الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه المتوفى شميداً سنة ٣٦ ه ه وقد شرح كتاب « ترتيب الجامع الصفير » للقاضي أبي طاهر الدباس البغدادي . وقد رتب هذا فيه كتاب « الجامع الصفير » في فروع الحنفية لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى ١٨٧ ه ه « كشف الظنون ١ / ٢١٥ » ٣٦٠ » .

وهو من الضرورات القبيحة فلا يُستعمل حالة َ الاختيار .

و ( الشَمَن ) بفتحتين : اسم لل هو عوض عن (١) المبيع . و ( الأثمان المعلومة ) ما يجب(٢) دّيناً ( ٣٥ / ب ) في الذمّة ، وهو الدراهم والدنانير ، وأما غيرها من المُروض ونحوها فلا ، وإن أردت أن تشتري بعضبها بعض فما أدخلت فيه الباء فهو الشمن .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَلا تَسْتَرُوا بِآيَاتِي غَناً قليلاً ﴾ (٣) فالاشتراء فيه مستمار للاستبدال ، فَتَجُمُول الشّمن اسماً للبّدل مطلقاً لا أنه مشترى لأن الشّمن في الأصل اسم للمشترى به كما مر" آنفاً ، وهذا الذي يسسميه علماء البيان ترشيح الاستمارة ؛ وبه قد يدخلُل الكلام في باب الإيهام .

ويقال ( أثمن ) الرجل متاعيه ، و ( أثمن له ) متاعنه : إذا سَمَتَّى له ثناً وجعله له . و ( المُثْمَّنُ ) هو المبيع . وأما ( المَثْمُونُ ) كما وقع في غير موضع من المنتقى فممًّا لم أسمه ولم أجيده .

« وتُنَدُّ بِيرِ \* بشَهَانْ ٍ » : في ( هي ) . [ هيت ] .

#### [ الثاء مع النون ]

﴿ ثند ﴾ : ( الشَّنْدُو َ هَ ) بفتح الأو ل ، والواو ، أو بالضم (٤) والهمز مكان الواو (٥) ، والدال في الحالة بين مضمومة : ثد مي الرجل أو لحم الثديتين .

﴿ ثُنِي ﴾ : ( الثَنَيْيُ ) ضمُّ واحد إلى واحد، وكذا ( التثنية ) . ويقال : هو ثاني واحد ِ ، وثان ِ واحداً : أي مُصيَيَّره بنفسه اثنين .

<sup>(</sup>١) ع ، ط: من . (٢) في الاصل : ما بجب ، وفي ع : ما تجب . وأثبت ما في ط. (٣) البقرة ٤١ . (٤) ع ، ط : وبالضم . (٥) أي الثندؤة .

و ( ثنينت ) الأرض ( ثنياً ) : كربتُها مرتين ( ) ، وثلَمَنْتُها : كربتُها مرتين ( ) ، وثلَمَنْتُها : كربتُها ثلاثاً ، فهي ( مَمْنييّة ) ومَثَلُوثَة . وقد جاء في كلام محمد رحمه الله : ( التّثنية ( ) و ( الثّنيان ) عنى الثَنيْق ( ) كثيراً . ومن فسر التثنية ( ) فلكراب بعد الحصاد أو برد الأرض إلى صاحبها مكروبة فقد سمها .

و ( مَثَنْنَى ): معدول عن اثنين اثنين ، ومعناه معنى هذا المكر "ر فلا يجوز تكريره (٤) . وقوله : « الإقامة مَثَنَى مَثَنَى ، تكرير للتفظ (٥) لا للمعنى (٣٩/أ) . وقولهم : « المَثْنَى أُحوط م ي أي الاثنان \_ خطأه ، وتقريره في المُعرب .

و ( المَثاني ) عن أبي عُبيد تقع على أشياء ثلاثة : على القرآن كائه في قوله [ تمالى ] (٢) : «كناباً متشَابهاً مَثاني ٤ (٧) . وعلى الفاتحة في قوله [ عن وجل ] (٢): « ولقد آتيناك سَبْعاً من المثاني ٤ (٨) . وعلى سنور من القرآن دون المِثين (٩) وفوق المفصل ، وهي جمع ( مَثْنى ً ) (١٠) أو ( مَثْناة ِ ) من ( التثنية ) جمنى التكرار .

أما القرآن فلأنه يُكرَّرُ(١١) فيه القصص والأنباء والوعد والوعيد ، وقيل لأنه يُثنَّى في التلاوة فلا يُملَّ . وأما الفاتحة فلأنها تُثَنَّى في كل صلاة ، وقيل لما فيها من الثناء على الله [سبحانه] (٢) وأما السُور فلأن الميثين مبادى؛ وهذه مثان (١٢) ، ومين هذا الأصل (الثَّنييَّة )

<sup>(</sup>۱) سقطت كلة « مرتين » من ع . كرب الأرض كرباً وكراباً : قلبها للحرث . (۲) قيدت في ع بكسر الثاء وفتح النون . وكذا أيضاً في أول هذه المادة . وجا في المصباح: « والثنى بالكسر والقصر : الأمر يعاد مرتين . (۳) ع : المثنية « بفتح فسكون فكسر » . (٤) يعني مثنى مثنى . (٥) أي للتأكيد نحو : أنت أنت . (٦) من ع ، ط . (٧) الزم ٢٧ « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني » . (٨) الحجر ٨٧ . (٩) ع : الماتسين . (١٠) ضبطت في ع بفتحة على النسون ، وبلا تنسوين . (١١) ع : تكرر . (١٢) ع ، ط : « مادى وهذه مثاني » . (٨)

لواحدة ( الثنايا ) وهي الأسنان المتـَقـَدُمة ، اثنتان فوق واثنتان أسفل ، لأن كلاً منها مضمومة إلى صاحبتها .

ومنها ( الثنيي ) من الإبل : الذي ( أَثْنَى ) أي ألقَى تَنييته ، ومن الظلِّف وهو ما استَكل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ومن الظلِّف ما استَكل الثالثة ، ومن الحافر ما استكل الثالثة ودخل في الثالثة ، ومن الحافر ما استكل الثالثة ودخل في الرابعة ، وهو في كلها بعد الجَدَع وقبل الرَباعي ، والجمع ( ثناء ) ، و ( ثناء ) .

وأما ( الشَنيِيَّة ) للعَقَبَة فلأنها تتقدَّم الطريق وتَعرض له ، أو لأنها تَثَنِي سالِيكها وتَعَرْف فه ، وهي المُرادة في حديث أم هاني ، وبأسفل الثنييَّة ، والباء تصحيف ، وفي « أدب القاضي » : « فأمر عليه السلام منادياً فنادى حتى بلغ الشَنييَّة ، ، قيل : هي اسم موضع بعيد من المدينة ، وكانت ثمَّة (۱) عَقَبَة . وقوله :

أنا ابن عجلا وطلاءع الثنايا متى أضع العامة تُعرِفوني (٢)

معناه(٣) رَكَتَابُ لَمَالِي الأَمُورِ ومَـشَاقَيُّهَا ( ٣٦ / ب ) كَقُولُهُم : طَلَا ِّعَ أَنْجُدُ (٤) .

ويقال: ( تَنَنَى المُودَ ) إذا حَناه وعَطَفَه لأنه ضَمِ أحد طرفيه إلى الآخر، ثم قيل: ( ثَناه عن وجهه ) إذا كفّه وصَرفه لأنه مسبَّب عنه. ومنه ( استثنيت الثيء ) زو َيْتُه لنفيي، والاسم ( الثنيا ) بوزن الدنيا. ومنه قوله عليه السلام: « من استَثنى فله ثنياه ، أي ما استَثناه .

<sup>(</sup>۱) ع: ثم . (۲) عجزه ليس في الأصلين . والبيت لسعيم بن وثيل الرياحي ، « الـكامل ۱/ ۳۳۷ » وقد تمثل به الحجاج في إحدى خطبه . وانظر طلبة الطلبة « ۷۵ » . (۳) سقط من ع . (٤) مفردها نجد ، وهو ما ارتفع من الارض .

والاستثناء في اصطلاح النحويَّين : إخراج الثنيء مما دَخَـَل فيه غير ُه لأن فيه كَـَفًا وردًّا عن الدخول .

و ( الاستثناء ) في اليمين : أن يقول الحالف : ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهِ ﴾ لأن فيه ردُّ ما قاله بمشيئة الله .

وقوله عليه السلام: ﴿ لَا تُبِنَى فِي الصَّدَقَةِ ﴾ مكسور مقصور ، أي لا تؤخذ في السنة مرتين ، وعن أبي سعيد الضرير معناه : لا رجوع فيها ولا استيرداد لها ، وأنكر الأوال .

#### [ الثاء مع الواو ]

﴿ ثوب ﴾ : ( الثياب ) جم ( ثوب ) وهو ما يلبسه الناس من الكتَّان والقطن والصوف والفيراء والخنز ". وأما الستور ، وكذا وكذا ، فليس من الثياب ، وقال السَّر "خيي : ثياب البيت ، وفي الأصل : متاع البيت ما يُب تنذل فيه من الأمتعة ولا يدخل فيه (١) الثياب القطتَّمة نحو القميص والسّراويل وغيرها .

و ( التَّثويب ) منه ؟ لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخاً أي مستغيثاً لم بثوبه أي حر"كه رافعاً به يده ليراه المستغاث فيكون ذلك دعاءً له وإنذاراً ، ثم كثر حتى سمي الدعاء ( تثويباً ) فقيل: ( تَوَبِّ الداعي ) . وقيل: هو ترديد الدعاء « تفعيل » من ( ثاب يثوب ) إذا رجع وعاد ، وهي ( المثابة ) ومنه ( ثاب المريض ) إذا أقبل إلى البُر ، وسمين بعد المئزال .

و ( التثويب ُ ) القديم : هو قول المؤذان ( ٣٧ / أ ) في صلاة(٢)

الصبح: والصلاة ُ خير من النوم، والحدّث (١): و الصللة الصلاة ، أو وقامت ُ قامت، وقوله عليه السلام و إذا ثنوسًّب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسَمّون ، الحديث : المراد به الإقامة ُ .

و ( الثيّب ) من النساء : التي قد تزوجت فبانت بوجه ، عن الليث . ولا يقال للرجل ، وعن الكسائي : رجل ثيّب إذا دخرَ لل المرأته ، وامرأة ثيّب إذا مدخيل (٢) بها ، كا يقال لهما : بيكثر و أيّم ، ومنه الحديث : و البيكر بالبيكر كذا ، والثيّب بالثيّب كذا ، وهو فيسميل من ( ثاب ) (٣) أيضاً لمعاودتها (٤) الترزّوج في غالب الامر ، أو لان الخيطاب يثاو بنونها أي يعاو دونها ، كا قيل لها مشراسيل (٥) لانهم يشراسيلونها الخيطية .

وقولهم ( ثيبَّبَتْ تَثْيِيباً ) أي صارت ثيبًا ، كعجّزت المرأة ، ونيَّبت الناقة ، إذا صارتا عجوزاً وناباً (٦) ، مبني على لفسظ الثيّب توهيّماً (٧). والجمع ( ثيبًات ) . وأما الثُينَّب في جمعها ، والثيابة (٨) والثيوبة في مصدرها (٩) فليس من كلامهم .

و ( ثُوَيْبة ) تصغير المر"ة من الثوب ، مصدر ثاب ، وبها "سميّيت" متولاة أبي لهنّب التي أرضَعت النبي عليه السلام وحمزة وأبا سلمة . ومنها حديث وينب بنت أم سلمة : ﴿ أَرضَعتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَة ﴾ تعني (١٠) بأبها :

<sup>(</sup>١) أي والتثويب المحدث . (٢) في ع بفتح الدال مبنياً الهملوم . (٣) ع : بابه . (٤) في الأصل وط : لمعاودتهما . وأثبت ما في ع بدليدل ما بعده . (٥) ع : مراسيل « بفتح الميم » . (٦) ع : « المرأة إذا صارت عجوزاً ونيبت الناقة إذا صارت ناباً » . (٧) حق الفعل « ثوبت » وإنما قالوا ثيبت بناءً على لفظ الثيب توهماً ، فإنه لما جاز إبدال الواوياء في الثيب وجب أن يجوز إبدالها ياء في التثويب . (٨) ع : « جمهما ، والثيابة » مع كسر الثاء . (٩) ع : مصدرهما

أبا سَلَمَة زوجَ أم سَلَّمَة قَبَلَ النبي عليه السَّلَام ، واختُلْف في إسلامها .

ومنه (الثنواب) الجَزاء ، لانه نفاع يمود إلى المَجازي ، وهـو السم من ( الإثابة ) أو ( التثويب ) ، ومنه قوله في الهيبة : «مالم يُثنَب منها ، أي ما لم (١) يُموس ، وكأن ( الثوب المَلبوس ) منه أيضاً لميا بينه وبين لا بيسه من المُعاودة .

« كلابيس ثوبتي° 'زور ، : في ( شب ) . [ شبع ] .

﴿ ثور ﴾ : (ثار) (٣٧/ب) النبار (ثوراً وثورَاناً) هاج وانتشر ، و ( أثاره ) غيرُه : هيَيِّجه ، و ( أثاروا ) الأرض : حرَثوها وزرَعوها . وسُميت البقرة المثيرة ولأنها تثير الأرض ، وعليه قوله في النصب : • وكذا الدابّة المثيرة » .

وقيل : كل ما ظَهر وانتشَر فقد (ثار). ومنه ما في الحديث : « ثَنَوْرُ الشَفَقَ » وهو انتشاره ، وثَوَرَانُ حُمرتِه . وفي حديث آخر : « ولو مين ثَوْرِ أَقيطٍ » . أراد القيطعة منه .

﴿ ثُولَ ﴾ : ( الثَوَّلاء ) من الشاء وغيرِها : الحجنونة . وقولهم في تفسيرها : ﴿ التِي بِهَا ثُنُوَّلُولَ ﴾ غلَطَّ .

﴿ ثُوي ﴾ : ( ثَوَى ) بالمكان : أقام به ( ثَوَاءً وثُورِيًّا ) على فَعَالَ وَفُعُولَ . ومنه : ﴿ إِنَّا نُطيِلِ الثُّويُّ فِي دار الحرب ﴾ .

و ( الثَوَيَّ ) بالفتح على فَعييل : الضعيف ، و ( المَثْوى ) : المنز ل ، ومنه : د و أصليحوا مَثاويتَكم ، (٢) .

<sup>(</sup>١) ع : أي لم . (٢) أي منازلكم .

### [ الثاء مع الياء ]

﴿ ثيل ﴾ : عن ابن الفضل : ﴿ حيار ُ بال على ﴿ مَثَيلَةً ﴾ : فوقع الظيل (١) عليها ثلاث مرات ، والشمس ثلاث مرات ؟ فقد طَهَرُ تَ ، : هي مَفْعِلة من ﴿ الثيبِل ﴾ وهو ضر ب من النبت ، عن الغبُوري . ومنه ما ذ كر في كتاب النظم [ قال ] (٢) : ﴿ شيئان يطهرُ ان ِ بالجَفَاف : أو مله الأرض والثاني الثيبُلَة ﴿ ﴾ .

وفي كتاب النبات : ( الثّبيّل ) على فَيَـْعَـِل ، عن أبي عمرو ، وهو النتَّجَـُمة [ وهو الصحيح ] (٣) ويقال له بالفارسية ريزُو َباد ، له ورق (٤) كورق البُّرِ إلا أنه أقصر ، ونباتُه فـــر ش على الأرض يذهب ذهابا بعيداً ويشتبك حتى يصير كاليّبـُدة ، وله عنُقد كثيرة وأنابيب قيصار ، ولا يكاد ينبت إلا على ما أو موضع تحته ما و٥٠) .



<sup>(</sup>١) في الأصل و ط: « الطل » بفتح الطاء . والتصويب من هامش الأصل وع . (٢) من ط . وكتــاب « نظم الفقــه » للامام الزندوستي الحنني ، كما في كشــف الظنون « ٩٦٤ » وهامش الأصل . وفي موضع آخر من هامش الأصل سماه « الزندونستي » ثم قال : « وهو اسم كتاب سمي به وإن كان غير منظوم » . (٣) من ط وحدها ، ومن قوله : « ويقال لها بالفارسية » يبدأ نقص آخر من نسـخة ع يقابل اللوح « ٢٧ » منها وينتهي في مادة : « جحش » وقد اعتمدنا فيه على نسخة « ق » . (٤) في هامش الأصل : «له ورقة»، وفي ق : « زبر وبادله ورقه » . (٥) ق : والله أعلم .

# باب الجيم

# [ الجيم مع البا. ]

﴿ جبب ﴾ : ( 1/٣٨ ) ( الجَبُّ ) القَطْع ، ومنه ( الحِبُوب ) الخصيِّ الذي استُؤسل ذكره وخُصياه ، وقد ( جَبُّ جَبًّا ) . ومنه قوله : ﴿ الجَبُّ والمُنتَّة فِي الزوج ، .

﴿ جِبِخ ﴾ : ﴿ جِبَاخَانُ ۗ ) (١) من قُرى بَلُخَ .

﴿ جَبُّ ﴾ : ( الجَبُّذ ) بمنى الجَدُّب، وكلاها من باب ضرب.

﴿ جِبر ﴾ : (جبر) الكشر (جبراً) و (جبر بنفسه جبوراً) و الجبران في متصادره غير مذكور ، و (انجبر ) غير فصيح ، و (جبره) بمنى أجبره لفة ضميفة ، ولذا قل استمال (الجبور) بمنى (المجبر) واستنفعيف وضم المجبورة موضع المجنونة (٣) في كتاب الصوم من الجامع الصيّعة ،

و ( جُو َيشِر ۗ ) : في ( جو ) . [ جوس ] .

﴿ جِبِلُق ﴾ : قوله : ﴿ حَدُّ النَّبِيَةِ المُنقَطَّمَةِ مِن ﴿ جَابِكُمُقًا ﴾ إلى جَابِكُمُنا ﴾ : [قالوا ] (٣) : هما قريتان إحداهما بالمرب والأخرى بالمشرق (٤) .

﴿ جِبِلَ ﴾ : قوله (°) : « استأجره على أن يتحفير بئراً في (جبَلُمِ) مَرَ وة ِ فاستقبله جبل صنفاً أصم ، : ( الجبل ) الو تيد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال ، وقد يُجمل عبارة عن الصلّابة وإن لم يكن جبلاً .

<sup>(</sup>١) وضعت ثلاث نقط تحت كل من الجيم والباء في ق . (٢) ط : المجبرة . (٣) من ق ، ط . (٤) قال ياقوت : «جابلق مدينة بأقصى المغرب وأهما من ولد عاد ، وأهمل جابرس من ولد عُود» ثم قال : « وفي رواية : جابلس » . (٠) ق : وقوله .

<sup>(</sup> المغرب ) – م / ۹

ومنه : « أَجْبَلَ الحَافَر ، وأَرِيد هنا (١) الحَجَرِ ۚ لأنه منه (٢) وإغا و ُسيف َ بالروة والصفا لتضمُّنها معنى الرقَّة والصلابة .

﴿ جِبِن ﴾ : ( الجَبَّانة ) المصلَّى العام في الصحراء. [ ومنها قوله : د ولو ضحتَّى بعد صلاة أهل الجبَّانة ، قبل صلاة أهل المحتَّلف المشائخ فيه ، ] (٣) .

#### و ( الجُبُنَّة ) : القُرُّس من الجُبُن .

﴿ جبه ﴾ : ( الجَبْهة ) من الوجه ، معروف ، ومنها ( التَجْبيه ) وهو أن يُحمل الزاني على حمار ويُجعل وجهه إلى ذنبه ، ومنه حديث اليهود في الزاني إذا أُحصن ، قالوا : « يتحمل ويُجبَله ويُجبَله ويُعبَله على حمار يُقابل بين وفي التَكلة : « التَجْبيه نُ : أن يُحمل الزانيان على حمار يُقابل بين أقفييتها ويُطاف بها » .

وقوله : فلان ( جَبَّهة القوم ) ، لسيَّده ، استمارة و كقولهم (٤) : ( ٣٨ / ب ) وجَّه ُ القوم ، والمراد بها (٥) في حديث الصدقة الخيل ُ لأنها خيار البهائم .

﴿ جِي ﴾ : ( جَبَى ) الخراج : جمَعه ( حِباية " ) . ومنه قوله في مختصر القدوري (٢) : وما جباه الإمام من مال بني تتغلب ، . وباسم الفاعلة منه سنميّت ( جابية الجَو لان ) إحدى كُور دمشت ، وهي المذكورة في حديث عمر رضي الله عنه : ﴿ فَمُطرِوا بِالْجَابِية › .

و (التَجْبِيَةُ) الإنحناء والرَكوع ، لأن فيها(٧) جماً بين الأعضاء، ومنه : « على أن لا يُجبَيِّي ، أي أن لا يتركع ، و « يتحنني ، : تصحيف . وفي حديث آخر : « ولا يُجبَوَّا ، وغرضُهم : أن لا يُصلنوا .

<sup>(</sup>١) ق ، ط: ههنا . وكتب فوقها في ق : هنا . (٢) بعدها في ط العبارة التاليبة ، ويبدو أنها من زيادات النساخ لأنها تنافض ما بعدها : « وليس هذا بوصف ، إنهما إضافة بمعسى « من » أي جبل من مروة وجبل من صفا ، لأنه منه » . (٣) ما بين مربعين من ط وحدها . (٤) تحتها في ق عن نسخة أخرى : وقوله ... (٥) أي بالجبهة . (٦) قوله : « في مختصر الفدوري » ساقط من ق ، ط . (٧) ط : فيهما .

# [ الجيم مع الثاء]

﴿ جَمْ ﴾ : ( جُنُوم ) الطائر : مثل الجاوس للإنسان ؟ من باب ضرب . وفي الحديث : « نتهى عن الجثّمة » ، هي بالفتح ما يُجمَثُم (١) ثم يُرمنى حتى يُقتل . وعن عكرمة : هي الشاة تُرمنى بالنبّل [حتى تقتل ] (٢) وعن شيمر : بالحجارة ، وعن أبي عبيد : هي المصبورة (٣) ولكنها لا تكون إلا من الطير والأرانب وأشباهها ، والذي في الشروح أن الحجثّمة بالفتح : ما يتجثيم عليه الكلب فيقتله د قتًا لا جَر ما ، وبالكس : ما يتجثيم على الصيد كالفتهد والأسد ، ليس بذاك ، والحق هدو الأول ، وقولهم : « الجَثْم اللّبْث ، خطأ في الفيل ومنى (٤) .

ابن جَنَّامة (٥٠ : في ( حل ) . [ حلم ] .

# [ الجيم مع الحاء]

﴿ جمع ﴾ : في الحديث: مر" عليه السلام بامرأة ( مُجيع ً ) ، هي الحامل المُقرّب (٦) .

﴿ جعر ﴾ : قوله : « وكان أبو حنيفة لا يرى بأساً بالغص يكون فيه الحَجَرُ (٧) فيه مسار ُ ذهب » وفي نسسخة أخرى (٨) : « لا بأس بممار الذهب يُجمل في ( جُحْر ) الفص » أي في ثقّبه ،

<sup>(</sup>١) أي يقيد . (٢) من طوحدها . (٣) أي المحبوسة . (٤) في هامش الأصل : « معناه أن مصدره الجثوم لا الجثم ، ومعناه الجلوس لا اللبث ، فيكون الحطأ في اللفظ والمعنى » . وعلى هذا فالصواب : « الجثوم : الجلوس » . (ه) ط : ومحلم بن جثامة . (٦) التي دنا ولادها . وتمام الحديث في اللسان « جحح » . (٧) بفتح الحاء فالجيم كما في الأصل . وفي ق بجيم مضمومة ثم حاء ساكنة . (٨) وهو المفصود هنا في هذه المادة .

هذا غلط ( ٣٩/ أ ) لأن الجُحْر جُعر الضب أو الحية أو البربوع ، وهو غير لائق ها هنا ، وإنما الصواب : ( الحَبَجَر ) كما في الرواية الأخرى ، وشرح البيهقي ، ووجْهه على الرواية الأولى أن يجمل في التجريد كما في قوله [ تمالى ] (١) : « لقد كان لهم في رسول الله أسوة ، (٢) والمنى أن الفص في نفسه حَبَجَر كما أن رسول الله عليه السلام في نفسه أسوة ؛ لا أن في ذلك شيئاً آخر ، ومنه :

#### وفي الرحمن للضمفاء كاف(٣)

ونظير ُه : ﴿ سَرَقَ نُفْرَةً فَضَةً فَيهَا عَشَرَةً [دراه] ﴿ كَا تَسَاوِي السَّمَةُ لَمْ يُقَطِع ﴿ كَا وَجَهَذَا صَحَ اللَّفَظُ ۗ وعادت الروايات على اختلافها متّفقة المعنى وسَلِّيم كلام مثل محمد من الهُمُجنّة .

﴿ جحش ﴾ : ( جَحَش ) جِلْدَه : قَشَره ؛ من باب منع . ومنه (٦) الحديث : د فَجُحِش شِقَتْه الْأَيسِر ، وقولُه في الصيد : د أرأيت إن مر جائط فجَحش السهم الحائط في سَنَنه (٧) ، أي : أثّر فيه .

وعمرو بن جيحاش ، بالكسر مخفّفاً ، رجل هُ مُّ بقتل النــــي عليه السلام فاستأجر ياميين ( ﴿ ﴿ وَهُ مُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

﴿ جِحف ﴾ : ( جَحَف ) و ( اجْتَحَفه ) و ( أُجْحَف به ) الله واستأصله . ومنه ( الجُحْفة ) ليقات أهل الشام (٩) الأن سيلا

<sup>(</sup>١) مَن ق ، ط . (٢) الأحراب « ٢١ » . (٣) صدره : « ولولا ذاك قد سومت مهري » وهو لأبي خالد القناني من قعد الخوارج ، من أبيات في الكامل للمبرد ٣ / ٨٩٥ . (٤) من ق ، ط . (ه ) ق ، ط : لم تقطع . (٦) إلى قوله : « ومنه » ينتهي الناقس من ع . (٧) أي طريقه . (٨) هو يامين بن عمير : من كبار الصحابة . انظر الاستيعاب ع / ١٩٥٩ وهو بمن اختلف في اسم أبيه . (٩) ع : الشأم .

فيا يقال اجتَنحف أهلها . وبتصغيرها كُنْنِيَ والدِّ عُنَوْنُ بن أبي جُحَيْفة ، واسمه وهنب بن عبد الله السُّوائي (١) ، يَسَروي عن علي رضي الله عنه .

﴿ جعن ﴾ : ( جَيْحُونَ ) نهر ْ بَلَيْخَ ، وَهُوَ الذِّي يَنْتَهِي إِلَىٰ خُوارَ زَوْمَ .

# [ الجيم مع الخاء ]

﴿ جَحْي ﴾ : النبي عليه السلام ﴿ كَانَ إِذَا سَجِد (جَحْثَى) ﴾ يقال : ( جَخ ) و ( جَخَتَى ) إذا فتح عَضُديه في السجود ورفع بطنه عن الأرض .

# [ الجيم مع الدال ]

﴿ جدح ﴾ : عمر رضي الله عنه ( ٣٩ / ب ) : « لقد استسقيت ( ٢) بعَجاديح ) الساء ، هي جمع ( ميجد َ ) وهو عند العرب من الأنواء التي لا تكاد تنخطيء ، وهدو ثلاثة كواكب كأنها ميجد َ ، وهدو خشبة في رأسها خسبتان معترضتان ( ينجد َ ) بها الستّويق أي ينضر ب وينخبط . وأراد عمر رضي الله عنه إبطال الأنواء والتكذيب بها لأنه جمل الاستنفار َ هو الذي يستسقى به لا الحجاديح ، والقياس « متجاد ح ، و يدت الياء لإشباع الكسرة (٣) وإنا جمتمه لأنه أراده

<sup>(</sup>١) صحابي معروف ، ويقال له وهب الحير . مات سنة ٧٤ ه. « التقريب » . (٧) في ع بفتح التا ، غلط . ونص الحبر : « خرج إلى الاستسقاء ، فصعد المنبر فلم يزد على الاستغفار حتى نزل ، فقيل له : إنك لم تستسق . فقال : لقد استسقيت الخ . . » ، « الفائق ١ / ١٩٥ » وكلام المطرزي بعد ذلك منقول منه بتصرف . قال الزمخشري : « والمعنى أن الاستغفار عندي عنزلة الاستسقاء بالأنواء الصادقة عندكم لقوله تعالى : فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل الساء عليكم مدراراً » . هود ٥٠ . وانظر النهاية ١ / ٣٤٣ .

وما شاكله من الأنواء الصادقة .

﴿ جِدْدَ ﴾ : ( الجِدَا ) المغلّمة . ومنه : ﴿ وَتَمَالَى جِدْدُكُ ﴾ (١) من قولهم : ( جِدْ ) فلان في عيون الناس وفي صدوره ، أي عظهم .

و ( الجَنَّ ) الحَظَّ والإقبال في الدنيا . ومنه : ﴿ وَلَا يَنْفُعُ ذَا الْجَنَّ مِنْكُ الْجِدَّ ، أَي لَا يَنْفُعُ الْحُظُوظَ حَظَّنَّهُ بِذَلِكَ أَي بَدَلَ طَاعَتِكَ ، يقال ( جُنُدَّ ) بالضم(٢) فهو ( مَجَّدُود ) .

و ( الجادَّة ) واحيدة ( الجَوادُّ ) وهي مُعظم الطريق ووسطه. وقوله : ﴿ أَنَا وَفَلَانُ ۚ عَلَى الْجَادَّة ﴾ عبارة عن الاستقامة والسداد .

و ( الجند ) في الأصل القطاع ، ومنه ( جند النخال ) : صرامه ، أي قطع شمره ( جيداداً ) (٣) فهو ( جاد الله ) ، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : أنه نتحل عائشة جيداد (٤) عشرين و ساقاً . والساع : و جاد عشرين [ و ساقاً ] (٥) وكلاها مؤو الله الله أن الأو الله نظير قولهم : هذه الله المراهم ضر "ب الأمير ، والثاني نظير قولهم : عيشة راضية ، والمعنى أنه أعطاها نتخلل يتجد الله منه مقدار عشرين وساقاً راضية ، والمعنى أنه أعطاها نتخل يتجد الله والمعنى أبي جيداد عشرين وساقاً . .

ومنه ( الجُدُّ ) بالضم لشاطىء النهر ، لأنه مقطوع منه ، أو لأن الماء قطعه ، كما سُمي ساحلاً لأن الماء يَسَّحَله أي يَقَشِره . ومنه

<sup>(</sup>١) من دغاء الثناء . (٣) قوله : « بالضم » ساقط من ع . (٣) بفتح الجسيم وكسرها مماً . وفي ع : « جده جداداً » وشكلت فيها الأفعال على انها مصادر في قوله : « جد النخل : صرمه ، أي قطع ثمره » . (٤) في هامش الأصل : « أي ذا جداد » . والوستى : الحمل . (٥) من ع ، ط . (٦) في ع : « تجد » بالتاء مبنياً للمعلوم ، ونصب « مقدار » بعد ذلك على المفعولية .

حديث أنس بن سيرين : « لو شئنا لخرجنا الى الجُدُ ،(١) ، هكذا رواه الكرخي في مختصره وجامعيه الصغير والقُمَّيُّ في شرحه بطريقين(٢) وفي الحلوائي كذلك . وفي الإرشاد وشرح خُواهر زاده : « محمد بن سيرين » والأول هو الصحيح .

﴿ جدر ﴾ : ( الجيدار ) واحد ( الجيدار ) و ( الجيدار ) وبه سئمي والد النمير بن جيدار ، عن أبي يوسف في القسمة وفي نسفي الارتياب ، هكذا قال، وهو كوفي يتروي عن يحيى بن يتعلى الأسالمي، وجيدان تصحيف .

و ( المجدور ) و ( المجدَّر ) : ذو الجُدَّريُّ .

﴿ جدع ﴾ : ( الجدُّعاء ) من الشاء : المجسدوعة من الأنفل أي المستأصلة أما .

﴿ جِلْفَ ﴾ : ( جَدَفَ ) السفينة ، من باب ضرب ، حَرَّ كها بالمجَّدف ( جَدَّفاً ) .

﴿ جِعْلُ ﴾ : : ( جَادَلُهُ مُجَادَلَةً ) و ( جِدَالاً ) وهو شدّة الخصام ومراجعة الكلام ، وفي التنزيل : « ولا جِيدَالَ في الحَيَّجِ (٣) ، أي ولا ميراء مع الرُّفقاء والمُكارِينَ ،

﴿ جدي ﴾ : : ( الجَدَّيُ ) من أولاد المَعْزُ في السنة الأولى ، وجمه ( جيدا؛ ) وبه سُمِّتِي العاشير من البروج ، ويقال لكوكب(٤)

<sup>(</sup>١) يعدها في ط: « وقوله : سفينة غرقت فناول الوديعة إنساناً على الجده ، وقد علق المصحح على هذه العبارة بما يلي: « لم توجد في أكثر النسخ سوى المنقول عنها » . (٢) أي بايسنادين . (٣) البقرة ١٩٧٠: « فمن فرض فيهن الحسيج فلا رف ولا فسوق ولا جدال في الحج » . (٤) ع: كوكب « بضم الباء » .

القيالة ( جَدَيُ الفَرَ ْقَدِ ) . ومنه قول ابن المبارك في تحرسي القيلة : « أهل الكوفة يجملون الجد ْيَ خَلَف القَفَا ، والمنجسّمون يسمّونـــه ( الجُدَيَ ؓ ) على لفظ التصغير فرقاً بينه وبين البُرج .

# [ الجيم مع الذال ]

﴿ جِدْرِ ﴾ : ( الجَدْرُ ) أصل الحساب كالعشرة تُضرب في عشرة فيكون جِدْرُ المائة(١) ويسمنّى المجتميع منه مجذوراً ؟ وهو نوعان (٤٠/ب) ناطق وأصم .

وفي كلام عائشة رضي الله عنها : دسبحان من لا يَعرِف الجَـَـَدُّرَ َ الأَصم إِلاَّ هو ﴾ .

﴿ جَمْع ﴾ : ( الجَنْءَ ) من البهائم : قبل الثَّذِي " ، إلا أنه من الإبـل في السنة الثانية ، ومن البقـر والشاء في السنة الثانية ، ومن الخيل في الرابعة . والجمع ( جُدْعان ) و ( جيذاع ) .

وعن الأزهري: « الجَدَع من المَعْن لسنة (٣) ، ومن الضأن للهنية أشهر . وعن ابن الأهرابي: ( الإجداع) وقت وليس بسن ، فالمناق ( تُنجن ع) لسنة وربما أجدَعت قبل تمامها للخيعث فتسسمن فينسرع إجذاعها فهي ( جَدَعة )، ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لهانية إلى عمر مين أجذع لهانية إلى عمر من المنا أبن هر مين أجذع لهانية إلى عمر من المنا أبن هر من المنا أبن هر من المنا أبن هر من المنا أبن هر من أجذع لهانية إلى عمر من المنا أبن هر من أجذع لهانية إلى عمر من المنا أبن هر من أبد المنا أبن هم أبد المنا أبن هم أبد المنا أبن هم أبد المنا أبد المنا أبن هم أبد المنا أبد

وفي حديث ابن ينيار : وعندي عَناق مَ جَدَّعة ، قال الخطابي :

<sup>(</sup>١) ع: في العشرة فتكون أصل المائة . (٢) أي استسكمل من المغر مدّة سنة . (٣) هنا ينتهي كلام الأزهري . وهو منقول من تهذيب اللغة « ١ / ٢٥٣ » بتصرف والحتصار .

ولذلك لم تَجْـر (١) إذ كان لا يَجزي من المَعْز أقـل من الثَنبي ، وأما الضأن فالجذّع منها يَجزي .

﴿ جَدْمَ ﴾ : في حديث الأذان : ( حِيدُمْ ) الحائط: أصله. و ( الحجدُوم ) الذي به ( جُدْام ) وهو تشقّق الجلّد وتقطتُع اللحم وتساقُطه . والفعل منه ( جُدْمَ ) .

# [ الجيم مع الراء ]

﴿ جُوبِ ﴾ : ( الجَرْبِي ) جُمْ ( أُجُرْبَ ) أَو ( جَرِبِ ) والفعل من باب لبيس ، و ( الجَرَيب ) ستُون ذراعاً في ستُّين (٢) . قال قدامة في كتاب الخَرَاج : « الأَسْلُ (٣) إذا ضُرب في مثله فهو الجَريب ، والأَسْلُ طول ستين ذراعاً ، والذراع ســـت قبضات ، والقبضة أربع أصابع ، قال : وعُشْر هـذا الجَريب يسمى قفيزاً ، وعُشَر هـذا الجَريب يسمى قفيزاً ، وعُشَر هـذا الجَريب يسمى قفيزاً ، وعُشَر هـذا الجَريب يسمى قبير وعُسة وعشر هـذا الجَريب يله أَلُو وهي خمسة وعشرون رَطْلاً . قالوا : والأصل ( ١٤/ أ ) فيه الميكيال مم مي به المَبْذَر (٥) ، ونظيره البَريد .

﴿ جَرَثُ ﴾ : ( الجِيرِ "يث ) الجِيرِ "يُهُ : وهو ضر ْب من السمك ، وهو تفسير الصِّللُّو ْر (١) في حديث عمَّار ، ومنه قول محمد : ﴿ جَمِيعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) بفتح الناء ، وفعله ثلاثي « جزى » مثل قضى يقضي وزناً ومعنى . وهو في ع بضم الناء فيكون ماضيه رباعياً « أجزى » وأصله « أجزأ يجزى » فسهلت هزته ، وهو بمنى الثلاثي أو بمعسنى كفى وأغنى . انظر تفصيسل ذلك في المصباح « جزى » . (٢) أي في ستين ذراعاً . (٣) بفتح فسكون . وفي ع شددت اللام خطأ في هذا الموضع والذي يليه . (٤) كأولياء جم ولي . (٥) هو موضع البذر . وفي ع : البذر . (٦) ع : الصلوب . وكتب تحتها في الأصل : نوع من السمك .

السمك حلال غير َ الجير "يث والمار َ ماهيج (١) ، . وقولهم : • الجر "يث من المسوخات ، ليس بشيء (٢) لأن ما مُسح لا نسل َ له ولا يبقى بَعَد َ ثلاثة أيام ، عن الطحاوي .

﴿ جُرِح ﴾ : (الجَوارح) الكَواسِب ، جُمَع (جارحة) بَهيمة " كانت أو طائراً . قال الليث (۳) : سميت بذلك لأنها كواسب' بأنفسها يقال : ( جَرَح ) و ( اجتَرَح ) إذا كسّب ؛ وأصله من ( الجِراحة ) .

﴿ جَرِدٍ ﴾ : ﴿ جَرِيدٍ ﴾ النخل: في ﴿ سع (١) . [ سعف] .

﴿ جَرِهِد ﴾ : ( جَرَّهُدُ ) (٥) بن خُو َيلِيد : صحابي ، يَرُوي حديث مُواراة الفخذ .

﴿ جَرِدْ ﴾ : ( الجَرَدُ ) في الفرّس : كل ما حدث في عُرقوبه من تَزيَّد وانتفاخ وهو يكون في عُرض الكعب الظاهر والباطن ، مُشتق من لفظ ( الجُرَدُ ) واحد ( الجِرُدُانُ ) لأنه ورَم يأخذ فيصير كميئة ذلك الفأر .

وفرس ( جَرَدْ ) : به هــذا الداء ، وأنكر ابن دُر َيد فيــه الدَّالُ غير المجمة (٦) .

﴿ حِرْو ﴾ : ( الجِيرَ ار ) جمع ( جَرَّة ) بالفتح (٧) . وفي الحديث : ﴿ نَهَى عَنْ نَبَيْذَ الْجَرَّ ﴾ . قيل : هـو كل شيء يُصنَع من مَدَرْرٍ .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ . والذي في الماجم العربية والمعجم الذهبي : « المارماهي » ، وهو نوع من السمك يفسبه الحيات ويسمى : الحنكليس أو الأنقليس . (٢) ع ، ط : « باطل » ، بدل « ليس بشيء » . (٣) ط : الكميت ، تحريف . (٤) ع : صف . (٥) جعل في هامش ع من مادة « حرد » أيضاً . والثبت من ط . وقوله في هذه المادة : « الفخذ » هو في ط : الفخذ ين . (٦) جهرة اللغة ٢ / ٧٧ . (٧) بالفتح : ساقط من ع .

و ( جير"ة البمير ) بالكسر : ما يجتر"ه من الملتف، أي يتجره ويُخرَّجه إلى الفم . ومنها قوله : ﴿ جِيرِ"ة البمير بمنزلة بَمْسَرِهِ ، في أنه سر "قين .

وفي الحديث: ﴿ لِيس في (١) الإبل الجار"ة صدرة قة ﴾ : ﴿ وَإِنَا سَمِيتَ جَارِ" وَ الْمُوامِل ، لأَنْهَا ﴿ تُجَرَّ جَرَّا ﴾ أي تُقاد بأزمَّتها . وإنما سميت جار" ومع أنها مجرورة ، على الإسناد الحجازي ، كما قلنا في الراحلة والرَّكوب والحَلوب (٣) . وفي الحديث على ما أُنبيت في المتنفق وأصول الأحاديث \_ ( ٤٤ / ب ) : ﴿ الذي يَسَرب في آنية الفضة إنما ﴿ يُجَرَّ جَرِرُ ﴾ في بطنه نار جهنم ، هذا (٥) محفوظنا من الثقات بنصب الراء [في النار] (١) وممناه يُرد دها(٧) ، من ﴿ جَرَّ جَرَ الفحلُ ﴾ إذا ردَّد صوتَه في حَدْجَرَته . وتفسير الأزهري : يجرجر أي يَحَدُرُ يعني يُرسل . وكذا فقيله صاحب الغربين .

وأما ما في الفــــردوس من رقع(^) ﴿ النارِ ﴾ وتفســير يُجرجير بـ ﴿ يُصـَوِّت(^) ﴾ فليس بذاك .

﴿ جُرِزُ ﴾ : ( الجُرَّزُ ) القطع . ومنه ( أرضُ جُرُرُزُ ) لانبات بها . و ( الجُرَّزَةُ ) القُبْضة من القَتَ ونحوه ، أو الحُرُّمةُ لأنها قطعة . ومنها قوله : ﴿ بَاعِ القَتَ جُرُ زَاً (١٠) ﴾ وما سواه تصحيف .

﴿ جَرِينَ ﴾ : ( الجُنُو ، بُنِينَ ) تعريب: كُنُو ، بُنِيز (١١) .

<sup>(</sup>۱) ع ، ط : على . (۲) ع : وهي . (۳) أي ذات رحل وركوب وحلب . (٤) ع : قبرجر . (٥) ع ، ط : هكذا . (٦) س ط . (٧) ع : « الثقات أي يرددها » . (٨) ع : دفسع ، تحريف . (٩) ع : بتصوت . (١٠) قوله : جرزاً » ضبطت في ع بضم الجم والراء . (١١) ع : « الجريز » و « كريز » بالياء المفتوحة ، مع ضم الأول وسكون الثاني فيهما . وفي اللسان والمعرب وشفاء الغليل : الكريز ، بضم الكاف والباء . هو الحنب من الرجال.

﴿ حِرْسُ ﴾ : ( الجَرَسُ ) بفتحتين ما يُعلَّق بمنق البعير (١) وغيره فيصورت . ومنه : ﴿ اللهم اجمل ظُهُورِها شديداً وحوافـــرها حديداً (٢) إلا ذات الجَرَسُ (٢) ﴾ . والوجه في ﴿ شديداً ﴾ كهـو في : لعل منايانا قريبُ ... (٤) .

وأما ( حديداً ) فمناه ( صلبة كالحديد ) وأصله من ( الجَرْس ) بعنى الصوت يقال ( أجر س ) إذا صورت ، وجمعه ( أجراس ) . ومنه : ( لا بأس بأن يُحرَس في سبيل الله تعالى بالأجـــراس ، ولو راوي ( يُحرَس ) بالجم لصع .

وفي حديث العَنسْباء ناقـــة رسول الله عليه السلام : ﴿ وَكَانَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ السلام : ﴿ وَكَانَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ حِرف ﴾ : ( الجُرُف ) موضع قريب من المدينة ، وهو في السيسَر والمُزارَّعة .

﴿ جَرِم ﴾ : ( الجُرْم ) : اللون ، والصوت ، والجسند (٢) .

﴿ جَرِمَقَ ﴾ : ( الجُرْ مُنُونَ ) ما يلبس فوق الخف ، ويقال له بالفارسية خَرْ كُشُ (٧) .

<sup>( )</sup> كلة البعير مثبتة في هامش الأصل وفوقها كلة : الدابة . ( ٢ ) ع : وحوارها جديداً ، تحريف . ( ٣ ) في هامش الأصل : « إنما استثنى ذات الجرس عن الدعاء الصالح لكونهسا مشوشة » . ( ٤ ) أوله ، كما في هامش الأصل :

ألا يا اصبحاني قبل خيل أبي بكر لمسل منسايانا قريب وما ندري وكتب تحت الكلمتين الأوليين: « ألا فاصبحينا » إشارة إلى رواية أخرى . وسيأتي البيت في مادة « صبيح » من المغرب . ولم تفف على قائله ، وانظر تاريخ الطبري ١٦/٣ ٤ . (٥) زيادة من ع ، ط . (٦) هذه المادة ساقطة من الأصسل و ط . وهي مثبتة في ع . (٧) ع : فركس « بضم الفاء والكاف وسكون الراء » .

﴿ جُوثُم ﴾ : ( الجراثيم ) : في ( قبح ) . [ قدم ] .

﴿ جُرِم ﴾ : ( جُرْهُمُ ) حيّ من العرب وم أصهار إسماعيل [ عليه السلام ] (١)

﴿ حَرِنْ ﴾ : ( الجَرَبِّ ) المير ْبَدَرُ ، وهو الوضع الذي يُلقَى فيه الرُّطَبِ ليجفُ ، وجمه ( جُرُرُنْ ) لا ( جَرَائُنُ ) .

﴿ جُرُصْنُ ﴾ : ( الجُرُصُنُ ) ( ٤٢ / أ ) دخيل ، وقد اختلف (٢) فيه فقيل : البُرْج ؛ وقيل : منجرى ما ﴿ يُركُبُ فِي الحائط . وعن البَرَدُ دوي " : جِيدُ ع يُتَخرِجه الإنسان من الحائط ليَبَني عليه . وهذا ممثا لم أجده في الأصول (٣) .

﴿ جُرِي ﴾ : (جَرَ °ي الماء) معروف . ومنه (جَرَى) الفَرَ سُ و ( أَجِرَاه ) صاحبه . وفي المشل : ﴿ كُلُ \* مُجْدِرٍ فِي الخُلَاء يُسْتَرَه ﴾ (٤) ويروى : ﴿ كُلُ \* مُجِيدٍ ﴾ أي صاحب جَواد ِ .

و ( الجَرِيُّ ) بوزن الوصي " : الوكيل ، لأنه يجري في أمور مُوكيله ، أو يجري منجرى الموكيل ، والجمع ( أجْرياء ) ومنه ( الجارية ) لأنثى الغلام لخفتها وجَريانها ، بخلاف العجوز ، وبها سمسي جارية أبن ظففر الحنتي وهو صحابي ، وكذا والد زيد بن جارية ، والحاء والثاء (٥) تصحيف ، يتروي في السيير عن حبيب بن مسلمة ، وعنه مكحئول .

و ( جاراه ٔ مجاراة ) جَرى معه . ومنه : « الله َيْن والرهن يَسَجاريان مُجاراة المبيع والشّمن » . وأما : « يتحاذيان مُحاذاة المبيع » فليس هذا موضعه .

# [ الجيم مع الزاي ]

و ( أُجْرَأْنِي التيه ) كفاني ، وهذا يُجزِي، (٢) عن هذا : أي يَقضي أو ينوب عنه ، ومنه : ﴿ البدّ نَهُ تُجزِي، (٣) عن سبمـــة ﴾ . وأجزأت عنك مُجْرَزً فلان : أي كفينت كيفايته ونبنت منابه ، وله في هذا غنالا و ( جَزاء ) أي كفاية .

وقوله (٤): (الفارس أجْزَأ من الراجل أي أكفتى وتكايين مثل هذه الهمزة شاذ على ما حكي عن على بن عيسى أنه قال : يقال : هذا الأمر يُجزى و (٥) عن هذا ، فيهمز ويكليس وعن الأزهري : وعلى ذلك (٢٤/ب) بعض الفقهاء يقول : (أجزى) بعنى قضى (٢) ، وعلى ذلك قوله : (أجزى فيه الفر "ك م أي الدلك والحك" ، وتقديره أجرزى الفر "ك عن الغيسل ، أي ناب وأغنى . أو (أجزاك) بعنى كفاك على حذف المفعول ، ومثله : (إذا صكيت في السفينة قاعداً أجزاك ، على ونظيره : ( من كذب كان شر" أله » .

وأما ( جزى عنه جزاءً ) بمنى قضى فهو بغير همز ، ومنه : « ولا تَجزي عن أحد بمدك ، أي لا تُؤدِّي عنه ولا تَقضي .

<sup>(</sup>۱) الرطب: الكلأ. وهو بضم الراء وسكون الطاء وضمها أيضاً . (۲) ع: يجزي . (۲) أي يجزي . (۲) أي الب . وانظر حاشيتنا على قول الحطاني في آخر مادة « جذع » .

ومنه: (الجيز ية) لأنها تتجزي عن الذم ي . وأما حديث ابن مسمود: وإنه اشترى من دهقان أرضاً على أن يكفيه جيزيتها ، فالمراد بها خراج الأرض ، على الاستمارة ، والمعنى أنه شرط أن يؤدسي عنه الخراج في السنة التي وقع فيها البيع . وقولهم : و صلاته متجر يتة ، إن كان من هذا فالصواب (جازية ) وإلا فهي (مُحر ينه ) (١) بالهمز أو تركه على ما ذ كر آنها .

﴿ جَرْرَ ﴾ : ( الْجَزَّرُ ) القَطَّع . ومنه : (جَزَرَ الْجَزَّورِ ) الْعَطَّع . ومنه : (جَزَرَ الْجَزَّارِ ) نَحَرَها . و ( الْجَزَّارِ ) فاعل ذلك ، وبه سمي والد يحيى بن الجزار اللقَّب بزَبَّان ، يَرُوي عن علي رضي الله عنه في اللقيط والقسمة .

و ( المجْرْرَة ) أحد المَواطن التي نُهي عن الصلاة فيها ، وفي الأضاحي" : عن أجْر ( جِرْار تيها ) وهي حرفة الجزار .

و ( الجَرَّر ) انقطاع المه ، يقال ( جَرَّر الماه ) إذا انفرج عن الأرض ، أي انكشف حين غار ونقص . ومنه ( الجَرَر برة ) و ( الجَرَائر ) . ويقال ( جزيرة العرب ) لأرضها ومتحلتها (١٤٣ ) لأن بحر فارس وبحر الحبيش ودجلة والفرات قد أحاطت بها ، وحده العن أبي عبيد ما بين جفر أبي موسى ، بفتحنين ، إلى أقصى اليمن في الطول . وأما العرْض فما بين رمل يبرن إلى منقطع السهاوة .

وقال الأصمي: جزيرة العرب من أقصى عــــدَن أَبْيَنَ (٢) إلى ريف العراق. وأما العرّض فمن جُدّة وما و الاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. قالوا: ومكنّة والمدينة واليامة واليمن من الجزيرة.

<sup>(</sup>۱) كتبت لتقرأ بالهمز أو الياء بعد الزاي المكسورة المخففة . (۲) انظر آخر مادة « بين » عند الكلام على « أيين » .

وعن مالك: أجلى(١) عمر رضي الله عنه أهــــل نَـَجُرانَ ولم يُحِثُلِ أَهِل تَـيْمًاء لأَنها ليست بــلاد العرب. قال(٢): وأما الوادي، يمني وادي القُرى وهــو بالشام، فأثرى(٣) أنه لم يُحِثْلِ مَـن فيها(٤) من اليهود لأنهم لم يرو ها من أرض العرب.

وفي كتاب المُشر والخَرَاج: [قال(°)] أبو يوسف في الأمالي: حُدود أرض العرب ما وراء حـدود الكوفة إلى أقصى صخر ِ باليمن وهو مَهْرَة .

وعن محمد : من عدَّن أَبْيَنَ إلى الشَّامِ(٦) وما و الأها .

وفي شرح القدوري: قال الكر مني: أرض العرب كللها عشر ية ، وهي أرض الحجاز وتبهامة واليمن ومسكة والطائف والبر يئة ، يدي البادية . قال : وقال محمد رحمه الله(٧) : أرض العرب من العشديب إلى مكة وعد ن أبين إلى أقصى الحميد باليمن بمهرة .

وهذه العبارات مما لم أجده (٨) في كتب اللغة ، وقد ظهر أن من رَوى و إلى أقصى حَجِر باليمن ، وفشره بالجانب فقد حروف لوقوع صخر موقمه ، وكأنها ذكرا ذلك تأكيداً (٩) للتحديد وإلا فهو عنه ( ٣٤/ب ) مندوحة (١٠) .

<sup>(</sup>١) أي أخرج . (٢) ع : قالوا . (٣) أي أظن . (٤) ع : فيه . (٥) زيادة من ط ليست في الأصل . وقد كتب تحت « أبو يوسف » : « أي قال » . وفي ع : « والخراج لاي يوسف » وكانت فيها : « عن أبي يوسف » فصوبت في الهامش . (٦) ع : الشأم . (٧) الجحلة الدعائية ليست في ع . وفي هامش الاصل : « أي قال محمد رحمه الله في كتاب المنسسر والحراج » . (٨) ع : أجدها . (٩) ع : توكيداً . (١٠) أي سعة واستغناء .

وفي السيبَر : : ( عبد الكريم الجَزَري ) منسوب إلى جزيرة ابن عُمر ، والخاء تصحيف .

و ( جَزَرُ السّباع ) : اللحم الذي تأكله ، عن الليث والغُوري ، وكأنه من ( الجزر ) جمع ( جَزَرَة ) وهي الشاة السمينة . وقيل ( الجَزر ) و ( الجَزَرة ) كل شيء مباح الذّبح . ومنه قولهم : صاروا جَزَراً للمدّو إذا اقتتاوا .

﴿ جِزْزِ ﴾ : ( الجَزِ ) قطاع الشيء الكثيف الضعيف، وبه سمي والد متحمية والحارث ابتني ( جَزْ ) الرقبيدي . وعبد الله بن الحارث بن ( جَزْ ) أحد من لقيه أبو حنيفة من الصحابة (١) . هكذا في المتشابه ومعرفة الصحابة وأمالي المرغينان ، وهو المسموع من شيوخنا . وفي نني الارتياب : ابن جزَ [ الرنبيدي ] (٢) بالهمز لاغير . وفي الختليف روايتان .

وبقال: (جَزَّ) الصوف وجَزَّ النخل : إذا صر مسه ، و ( الجَيْراز ) كالجَيْداد ، بالفتح والكسر ، إلاَّ أَنْ الجَيْداد خاص في النخل والجَيْراز فيه وفي الزَرْع والصُوف والشَمر ، وقد فَرَق محمد [ رحمه الله بينها ] (٣) فذكر الجِيداد قبل الإدراك ، والجَيْراز بعده ، وهمو ، وإن لم يُشْبَت (٤) ، حَسَن ، وأما جزرَّز التمر (٥) بالتكرير كما في الزيادات فقياس ، وباسم الفاعل منه سمي ( المُجزيِّز ) المُدْليجي " القائف ،

﴿ جَرْفَ ﴾ : في كتاب المين : ( الجُنْزاف ) في البيسع والشراء ،

<sup>(</sup>۱) قوله : « وعبد الله .... الصحابة » مؤخر في ع إلى ما بعد قوله : « روايتان » 
سد ثلاثة أسطر . وفيها : « جزء » بدل « جز » . (۲) من ع ، ط . (۳) ساقـط 
من ع . (٤) في ع : « يثبت » بفتـــــ الأول وضـــم البـــاء ، مبنيـــ المعـــاوم . 
(٥) ع : الثمر .

وهو بالحَدْس بلا كيل ولا ورن . قال(١) : والقياس الكسر ، يمني إذا بُني على الفمل(٢) .

﴿ جَرْم ﴾ : قال (٣) النحَمي " : د التكبير ( جَرَرْم " ) والتسليم جَرَرْم " » . أراد الإمساك عن إشباع الحسركة والتعمق فيها وقطعها أسلاً ( 1/2٤ ) في مواضع الوقف ، والإضراب عن الهمز المنظر ط والمند الفاحش .

#### [ الجيم مع السين ]

﴿ جس ﴾ : ( الجيسُر ) ما يُعْبَرَ به ِ النهر وغيره ، مبنياً كان أو غير مبنيًا . والفتح لغة .

﴿ جَسَ ﴾ : ( الجَسَ ) الله س باليد التعرف . يقال ( جَسَهُ الطبيب ) إذا مسته ليعرف حرارته من برُودته . و ( جَسَ الشاة ) ليعرف سيمنها من هُزالها ، من باب طلب . و ( المَجَسَّة ) موضع الجَسَ .

وقوله: « وإن كانت شاة َ لحم ٍ فلابد من المَجَسَّة ، على حذف المضاف ، أو على أنها في معنى المصدر . وقدوله: « فاجتس ً لهم أمثر َ القوم » أي نظر فيه والتمسه ، من ( الجاسوس ) . ويروى (٤) بالحاء ، من الحاسنَّة .

<sup>(</sup>۱) سقط فعل « قال » من ع . (۲) أي جازف يجازف ، فقياس مصدره : الجزاف ، بكسر الجي . (۳) كلة « قال » ساقطة من ع ، ط . (٤) ع : وروي .

# [ الجيم مع الشين ]

﴿ جِشاً ﴾ : ( الجُشاء )(١) : صوت مع ربح يَخرج(٢) من الغم عند الشيبع ، و ( التجشَّوُ ) تكاشف ذلك .

﴿ جَسُبُ ﴾ : في السيير : ( عامر بن جَسَيب ) فتعيــــل من ( الجَسْيِب ) وهو الخَسَين .

﴿ جَسُو ﴾ : زيد ُ بن ثابت (٣) : ﴿ فَمَا جُشِيرَ يُطْلُلُبُ ﴿ عَالَمُ نَسُلُمُهَا ﴾ . يقال : ( جَشَرنا اللَّهُوابُ ) إذا أُخرجناها إلى المرعى فلا تروح ، من باب طلب .

﴿ جَسُنَ ﴾ : قوله ﴿ إِذَا وَلَدَتْ وَخَرَجٍ ﴿ الْجَوْشَنَ ۗ ) مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُو ۚ . الصدر . وفي غير هذا الموضع : اللَّهِ رَوْعٌ .

## [ الجيم مع الصاد ]

﴿ جِمْصُ ﴾ : ( الجُرَّصُ ) : بالكسر والفتح: تعريب كَنَجُ . ومنه ( جَمَّصُ ) البناءَ : طَلاه به .

# [ الجيم مع العين ]

﴿ جعب ﴾ : ( الجيماب ) : جمع ُ ( جَمْبَةَ السهام ) . وفي شرح القُدوري أن عمر رضي الله عنه قال لحياس (٦) : ما مالك ؟ فقال :

<sup>(</sup>۱) ع: الجفسى . (۲) ع: تخرج . ( $^{*}$ ) أي قال زيد . . و «ما » في قوله :  $^{*}$  فا » اسم موسول . (٤) ع: « جشر يطلب » مبنيين للعلوم ، مع نصب « نسلها » . (٥) ع: هو . (٦) هو حماس الليثي ، ولد على عهد رسسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عن عمر  $^{*}$  أسد الغابة . رقم ١٢٤٤ » .

﴿ جعد ﴾ : ( جَمَّدة ) بن هُبَيَّرة بن أبي وهب الخَنْزوميُّ : ابنُ أمَّ هاني ﴿ فَاخْتِهُ (٧) .

( جَعْداً ) : في ( صه ) . [ صهب ].

﴿ جعر ﴾ : ( جَمْرُ ) الفأر : نَجُورُ ، وهو للسبع في الأصل. ومنه ( الجُمْرُور ) ضرَّب من الدُّقَـل(٨) يحميل شيئًا صغيرًا لا خير فيه ، وقد نُهي عنه في الصدقة .

و ( الجِيْرانة ) موضع قريب من مكة ، بتخفيف الراء عن عن الخطاً بي ، وقد يشدَّد(٩) .

﴿ جعل ﴾ : (الجَمَائل) جمع (جَميلة) أو (جُسَمِالة) بالحركات الثلاث (١٠) بمنى (الجُمْل) وهـــو ما يُجمل للمأمل على عَمله ثم سمّتي

<sup>(</sup>١) جمع أديم . (٢) الفائق ٣ / ١٧٩ . (٣) ع : قال . وقوله : « أقرن » في الفائق : « أقرن لي » . (٤) ع : وهـو . (٥) سـقطت « في » من ع . (٦) ع : نظـيره . (٧) ع : وأخته ، تحريف . وفاختة : اسـم أم هاني ه . (٨) الدقل : أردأ التمر . (٩) فيكون بكسر الجيم والدين وتشديد الراء . وفي هامش الأصل ما نصه : « صح محقف الراء في قوانين الأدب . وهكذا ذكره الخطابي في غريب الحديث ، ومن رواه مثقلاً فقد أخطأ » . (١٠) كلة « الثلاث » مثبتة في ط وساقطة من ع ، وأحيطت بدائرة في الأصل ، وهذا يعني إسقاطها .

به ما بعطى المجاهد ليستعين به على جهاده . و (أجْعَلَت له (١)) أعطيت له الجهدل . و ( اجْتَعَله هو ) أخذ . ومنه أن عبد الله الأنصاري سئل (٢) عن الرجل يتجتعل الجهدل ثم يبدو له فيتُجعَل أقل عا اجتعل ، قال : ﴿ إِذَا لم يكن أراد الفضل فيلا بأس به » . وفي الشروح : وفي عبد عرف المضارعة ، وليس بذاك . وعليه جاء الحديث : ﴿ إِنَّ أَبِي جمل لقومه مائة من الإبل على (٣) أن يُسلموا » . وعن النتخمي أنه كان في متسلمة ، أي في ثغر ، فضر ب عليهم البعث ، أي التخمي أنه كان في متسلمة إلى الحرب ، فجمل إراهم وقعد ، أي أعطم غيره جمعلة ليغزو عنه ، وقعد هو عن الغزو . وقوله : ﴿ إِذَا لَمْ يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه لم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه لم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه لم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه لم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه لم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه لم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه لم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه الم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه الم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فقصل وزاد أن يجسه الم يكن أراد الفضل » يعني إذا لم يقصيد عا فيضل وزاد أن يجسه إلى حوائجه .

﴿ جِعَنْ ﴾ : في الأنفال : ( جَمَّوَنَة ) بن ُ الحارث: من ولاة جيوش الشام ، ومُعُوَيَة تصحيف .

وفي وصايا السيير : ﴿ حَرَام بِن مُعُوبِةٍ ﴿ ﴾ ﴾ ، و ﴿ جَعُو َلَهُ ۗ ﴾ تصحيف .

﴿ جُمُو ﴾ : ( الجِيمَة ) شراب يُشْخَذُ من الشمير .

## [ الجيم مع الفا. ]

﴿ جَعْر ﴾ : ( الجَفْر ) من أولاد المَعْز : ما بلَغ (\*) أربعـة أشهر ، والأنثى ( جَفْرة ) .

<sup>(</sup>١) ع: وجعلت له . (٢) ع: ومنه سئل ابن عبد الله الأنصاري . (٣) ع: عدن . (٤) ترجته في أسد الفابة: « رقم ١١٢٣ » . (٥) أي : الذي بلغ .

﴿ جَفَى ﴾ : ( الجِفْشِيش ) بالكسر ، وعن العسكري بالفتح ، والحاء والسين تصحيف ، وكذا المين ، وهو لقب مَعْدان بن النمان الكيندي .

﴿ جَفْفَ ﴾ : ( جَفَ ) التيء من باب ضرب ( جَفَافاً ) إذا يبس ، ومنه : و من<sup>(۱)</sup> احتلم ثم أصبح على الجفاف<sup>(۲)</sup> ، أي أصبح وقد جف ً ما على ثوبه من المني ً .

و ( التيجْفاف ) شيء يُلبس على الخيل عند الحرب كأنه درع ، تيفُعال من ( جَفَّ ) لما فيه من الصلابة واليُبوسة . وأما قوله : ر من تقدّم ( مُتجفيِّفاً ) ، ، أي ذا تيجْفاف على فرسه ، فقياسُ .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه (٣) ; ﴿ لَا نَفَلَ فِي عَنْهِمَةُ حَى تُنْفَسَمُ كُلِنُّهُما وَجُمَلَتُهَا .

﴿ جَعْلَ ﴾ : في (٤) مختصر الكرخي : في حديث عدي ﴿ إِنِي آتِي البحر " وقد ( أَجِنْفَلَ ) سمكا كثيراً ﴾ فقال ابن عباس : ﴿ كُنُلُ \* مَا حَسَسَر عنه ، ودع \* مَا طَنَفًا عليه » :

الصواب ( جَفَلَ ) من باب ضرب ، أي ألقاه على الساحل ، عن الليث ، وكذا حكاه الأزهري(٥) . قال رضي الله عنه(١) : وكأنه من قولهم : « الربح تَجُفيلَ الجَهامُ ٥(٧) . أي تذهب به ، وطعنه من قولهم : « ما حَسر عنه ، أي

 <sup>(</sup>١) سقطت « من » من ع . (٢) ع ، ط : جفاف . (٣) الدعاء من ع . وفي ط : رضي الله عنهما . (٤) ع : « وفي » . وهذه العبارة فيها متصلة بما قبلها . (٥) التهذيب / ١٨ . (٦) ع : « قلت » بدل : « قال رضي الله عنه » . (٧) الجهام : السحاب الذي لاماء فيه .

ما نَضَبَ عنه الماء وانكشف ، والمنى أنَّ ما مات بسبب نُصُوب الماء فهو حلال وكثلثه ، وما مات حَتَّفَ أنفه فطَفا(١) فوق الماء وارتفع فلا .

﴿ جَعْو ﴾: ( جَفَا ) جَنْبُهُ عَنَ الفَرَاشُ ( ٤٥/ب ) و ( تَجَافَى ) : إذا نَبَا وَارْتَفَعَ . و ( جَفَاه ) صاحبه و ( جَافَاه ) . ومنه ( جَافَى ) عَضَدَيه : أي باعد هما عن جنبيه(٢) ، وكذا قول القدوري في المناسك : ﴿ فَإِنَ أَرْسَلَتَ \* شَيْئًا عَلَى وَجَهَا وَجَافَتُهُ عَنْهُ فَلَا بأس به » .

وفي حديث عمر رضي الله عنه : ﴿ إِنَّنِي أَجِفُو عَنْ أَشَيَاءُ مَنَّ اللَّهِ ﴾ أي أنبو عنها وأجهلها .

و ( الجَفَاء ) غالب على أهل البدو ، وهو الغيلَظ في العيشرة والخُرُق في المعاملة وترك الرفق ، ومنه : « أربَع من الجفاء ، (٣) . وثوب ( جاف ٍ ) : غليظ .

وقوله في الفتر°ق بين الذبح والقتل: ﴿ إِنَّ الذبح بقطَّع الأوداج (٤) ، والقتل بإيقاع الفعل في المحلَّ مع التجاني ، ينني أن القاتيل يتضرب من بعيد متجافياً كالنامي عن الثبيء لا يدري أيصيب المحلُّ أم لا ؟

# [ الجيم مع اللام ]

﴿ جلب ﴾ : ( جلب ) الشيءَ : جاءَ به من بلد إلى بلد للتجارة ( جَلْبًا ) . و ( الحِلَبُ ) : المجلوب . ومنه : «نهمَى عن تلقتْي الحِلَبُ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: فطفى . (٢) ع: جنبه . (٣) في هامش الأصل: « قال النبي عليه السلام: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً ، وأن يسمى الأذان ولم يجب، وأن يسلى بالصحراء ولم يكن بين يديه سترة ، وأن يمسح جبهته قبل الفراغ من المسلاة » . (٤) ع: يقطم الأوداج . «فعل ومفعول به» .

وفي كتاب عمر رضي الله عند : « ما أجلَبَ الناسُ عليك من المسكر من كراع أو مال فاقسيمُه » : الصواب ( جَلَبَ ) لأنه من الجَلَّب . وأما ( الإجلاب ) فذلك(١)من ( الجَلَبَة ) الصَّيحة ، وليس هذا موضعه . وقيل : هو اختلاط الأصوات ورفعتُها . ومنه : « وأجلب عليهم بيخيَّلك ورجيلك »(٢) .

وقوله في السيير: ﴿ إِنْ زَلَتُ بِهِم جَلَبَةُ الْمَدُو ﴾ ، وفي موضع آخر (٣) ؛ ﴿ وَلا يَقَدْرُونَ عَلَى دَفْع جَلَبَةُ الْمَدُو ﴾ ويتُروك ( ٤٩ / أ ) : حَلَبْة ، ولا يتقدرون على دفع جلبة المدو ويتروك ( ٤٩ / أ ) : حَلَبْة ، ولما وسكون اللام ، وهي خيل تتجتمع للسيباق من كل أو ب ، وإذا اجتمع القوم من كل وجه لحرب قيل أحلبوا . وربما جموا الحَلَبْ ... خَلَائبُ ، ومنه : ﴿ لَبُنْ قَلِيلاً تَلَاّحَتَ الْحَكَانِ ، ﴿ أَي الجماعات . والرواية الأولى أشهر وأظهر .

وأما قوله: و لا جَلَب ولا جَنب في الإسلام(٢) ، فالجلّب إما عنى الجَلّب: وهو أن يتَجْلُبُوا إلى المتصديّق أنعامتهم في موضع يتَـنزله فنتهيّ عن ذلك وأمير أن يأتي بنفسه أفنييتهم (٧) فيأخذ حد قاتيهم ، وإما عنى الجلّبة: الصبحة .

<sup>(</sup>١) غ ، ط: فذاك . (٢) الا سـراه ٦٤ ، والرجل \_ بكسر الجيم \_ بمنى راجل . وقرئت باسكانها على أنها جم راجـل ، كسعب وصاحب . (٣) أي : ويروى . (٤) ع : حلبة العدو بالحاء . (٥) من أمثال العرب ، كما في اللسـان دحل ، وفيه : « يلحق » ، ووزنه رجز . وانظر جهرة الأمثال ٢ / ٢٠٦ . (٦) قوله : « في الاسلام » ليس في ع . (٧) جم فناه ، بكسر الفاء .

والجَنْب: مصدر ﴿ جَنْبَ ﴾ الفرس إذا اتتَّخذه جَنْدِة ، والمنى فيها (١) في السباق : أن يُتْبَيِّع فر َسَه رجلاً يُجْلِب عليه ويرَزجُره ، وأن يتجنب إلى فرسه فر سا عُرْياً (٢) فاذا قررُب من الغاية انتقل إليه لأنه مستريح فسبتن عليه (٣) .

و ( الجِلْباب ) ثوب أوسع من الخيار ودُون الرداء . ومنه قوله تعالى<sup>(3)</sup> : « يُدُّنيين عليهن من جَلابيبهن<sup>(٥)</sup> » .

﴿ جلع ﴾ : رجل ( أجْلَع ) : انحسَر مقدَّم شعره (٢) وهو فوق الأَوْنُوع ، ودون الأَجْلِي والأَجْلَه .

﴿ جَلَدُ ﴾ : ( التجليد ) من الأضداد : بمنى إزالة الجلاد ، ومنه ( جَلَدُ ) البعير أذا كشطنَه ، وبمنى وضعيه ، ومنه : ( جَورب مجلنَّد ) و ضيع الجلاد على أعلاه وأسفله .

و ( الجَلُد ) ضرب الجِلُد . ومنه ( جَلَدَهُ الجَلاَّد ) . ورجلُّ ( جَلَد ) و ( جَلَيد ) : غير بليد .

و ( الجَلَامَد ) و ( الجُلُمود ) : الحجر المستدير ، وميمه للالمِحاق .

﴿ جَانَ ﴾ : ( الجِلُواز ) عند الفقهاء : أمين القاضي ، أو الذي يسمتَّى صاحبَ المجلس . وفي اللفة : الشُرَّ طي ، والجمع ( جَلاويز ) و ( جَلاوِزة ) .

﴿ جلس ﴾ : ( جَلِيسَيْهَا )<sup>(۷)</sup> : في ( قب ) .

<sup>(</sup>١) أي في الجنب والجلب. (٢) أي عارياً. وفي ط: عرياناً. (٣) أي فسبق الرجل صاحبه على الفرس، وفي ع: فيسبق عليه. (٤) كلتنا « قوله تعالى » ليستا في ع ، ط. وهما مثبتتان في هامش الأصل. (٥) الأحزاب ٥٩. (٦) في الأصل: « رأسه » وكتب تحتها: « شعره » تصويباً. (٧) ع: جلست بها. ط: جليسها. ولم يرد ذلك في الفاف والباء.

﴿ جُلَقَ ﴾ : ( الجَوَالَقُ ُ ) بالفتح (٢٦/ب) جمع (جُوالِقَ) بالفتح (٢٠/ب) جمع (جُوالِقَ ) بالفتح (١) . و ( الجَوَالِيقَ ) بزيادة الياء تسامُح (٢) .

﴿ جَلَلَ ﴾ : ( الجيلال ) جَمَ الدابّة ) و ( جُلُة التمر ) ايضاً وهي و عاده . وأما ( جيلال السفينة ) وهو كالسقف لها ؛ فهو مفرد . و ( الجيل ) بالكسر : قصب الزرع إذا حُصد وقطع . قال الدينوري (٣) : فإذا نُقل (٤) إلى البيندر و ديس سئمي التيس . وأما ما في سيبر شرح مختصر (٥) القدوري أن ابن سماعة قال : د ولو أن رجلاً زرع في أرضه ثم حصده وبقي من حصاده وجيليه مرعى " فله أن يَمنه وأن يَبيه » ففيه توسم كما في الحصاد .

و ( الجَلَّة ) بالفتح: البَمْرة . ومنها قوله (٢): «كانوا يترامَو ن بالجَلَّة ) . وقد كُنْنِي بها عن المَذْرِة فقيـــل(٧) لا كَلِلْها ( جَاللَّة ) ومنها: « إنما نهيتكم عن (جَوال ) القرية ، بتشديد اللام كدواب في جمع دابَّة . ومن روى ( جَوَّالات ) بتشديد الواو فقد غليط . وفي حـــديث آخر: « نهى عن لحوم الجـــلاًلة ، ، و « لا تَصحَبْنى على جَلاًلة ، .

و ( الجُلْجُلُل ): ما يُعلَّق بَعنق الدابَّة أو برجْل البازي . ومنه : « وَ جَد بازياً وَفِي رَجْلُمَيه سَيَئْرُ ۖ أَو جَلاجِل » .

و ( الجُلُاجُلُلانُ ) ثمرُ الكُنْرُبُرة ، والسيسمُ أيضاً ، وهو المراد في حديث ابن عمرأنه (^) كان يَدُّهين بالجُلجُلان .

<sup>(</sup>١) بالضم: من ع ، ط . (٢) سقطت كلة « تسامع » من ع . (٣) شكات في الأصل بفتح الدال وسكون الياء . والصواب كسر الدال كا في ع ومعجمي ياقوت والبكري . (٤) ع : وإذا تقل . (٥) مختصر : من ع . (٦) سقطت كلة «قوله» من ع . (٧) كلة «فقيل» ساقطة من ع . (٨) سقطت كلة « أنه » من ع .

( جيل" ) : في ( دق ) . [ دقق ] .

﴿ جُلُو ﴾ : ( جَلَا ) لِي الثيءَ ، و ( تَجَلَّى ) ، و ( جَلَوتُه ) أنا : كَشَفْتُه . و ( الجَلَا ) بالفتح والقصْر : الإثنميد لأنه يجلو البصر ، ويُروى ( الجِلَا ) بالكسر ممدوداً . ومنه حديث المعتدَّة : « فسألتها عن كحثل الجيلاء ، والأول أصع .

وقولُهُم للرجل المشهور : هو ( ابن جلا )، أي (١) الذي يقال له جلا الأمُور (١/٤٧) وأوضحها ، أو جلا أمرُه أي وضَح وانكشف. و ( أَجْلُو ا ) عن قتيل : انكشفوا(٢) عنه وانفَرجوا .

و ( الجَلاء ) بالفتح والمد" : الخروج عن الوطن ، والإخراج . يُقال : ( جلا ) السلطان القوم عن أوطانهم ، و ( أجلام فجَلَوا وأجْلُوا ) : أي أخرجهم فخرجوا ، كلاها يتعدى ولا يتعدى . ومنه قيل لأهل الذماة من اليهود ( جاليية ) لأن عمر رضي الله عنه أجلام عن جزيرة العرب ليا تقدم من أمر النبي عليه السلام فيهم ، ثم لزم هذا الاسم كل من لزمت الجزية من أهل الكتاب والحجوس بكل بلا ي وإن لم يتجللوا(؟) عن أوطانهم . ويقال : و استُعمل فلان على الجالية ، إذا و التي الخرية منهم ، وإنما أنيث على تأويل الجماعة ، والجمع ( الجوالي ) .

# [ الجيم مع المبم ]

﴿ جُمَّ ﴾ : الجَمَعُ عِمنى ( الجَمَاحُ ) غيرُ مسموع ، وهو أن يَركَب الفرَّسُ رأسه لا يَنْتَنِه شيء ، و ( جَمَع ) براكبه: غلبه وهو

<sup>(</sup>١) أي : من ع ، ط (٢) ع : أي انكشفوا . (٣) بفتح أوله مبنياً للمعلوم كما في الأصل . وفي ع بغتم أوله وفتح اللام مبنياً للمجهول . (٤) بغتم الواو وتشديد اللام ، كما في الأصل . وفي ع بفتح الواو وكسر اللام . وفي ط : ولي على أخذ .

( جَموح ) و ( جامـــح ) . الذكر والأنثى فيهــها سَواء . وعن الأزهري (١) : فرس جَموح له معنيان : أحدها ذَمُ يُرَدُ منه بالعيْب ، وقد ذ كر ، والثاني أن يكون سريعاً نشيطاً ، وهو ليس بعيْب .

﴿ حِمْ ﴾ : (جَمَّر) ثوبه و (أجْمره) : بَخَره . و (التَّجِمير) أكثر . ومنه : ﴿ جَنَّبُوا مُسَاجِدَ نَالًا صَبِيانَكُم ، وكذا وكذا ، وجمَّروها في الجُمْع ، أي طيِّبُوها ( بالميجْمَر ) وهو ما يُبخَرَّر به الثياب من عُود ونحوه ، ويقال لما يُوقد ( ميجْمَر ) أيضاً .

فمن الأول قوله عليه السلام (٠٠) : ﴿ وَمَجَامِرُ مُ الْأَلُو ۗ هَ ﴾ . أي بَنَخُورِ مِ المُود الجيئد . وقول محمد رحمه الله في السييسَ : ﴿ وَلُو وَجَلَهُ مِيْجُمِرًا لَمْ يَكُنُ لَهُ أَنْ يَتَجَمَّرُ بِهِ وَلَا يُوقِيدَ مَ \* يَنِي الْمُود .

ومن الثاني قوله(٧) في امرأة ي: في يدها ميجُمْر (٤٧/ب) فصاح عليها . وقولهم : « وتُكره(٨) الميجمرة دون المدخنة ، لأنها تكون في الغالب من الفضة ، ولذا(٩) قالوا : « ويُكثره الاستجهار بمجمر فضئة ي . وفي جم التفاريق : قيل لا بأس بالمدخنة بخلاف الميجمرة .

و (الاستجار) في الاستنجاء: استمال (الجمَرات) و (الجيار) وهي الصيفار من الأحجار ، جمع (جَمْرة) وبها سَمَّوا المواضع التي تُرمى (١٠) (جياراً) و (جَمرات ) لما بينها من الملابسة . وقيدل ليتَجمَّع ِ ما هنالك من الحصَى ، من (تجمَّر القوم ) إذا تجمَّعوا .

<sup>(</sup>١) النهذيب ٤ / ١٦٨ وقد اختصر المطرزي عبارته . (٢) ط: مساجدكم . (٣) ع : طيبوا . (٤) ع : ويقال للشيء الذي يوقد . (٥) ط : « قولهم » بدل « قوله » . والضمير في مجامرهم يعود إلى أهل الجنة . (٦) بفتح أوله وضم اللام مع تشديد الواو . وضبطت في ع بضم الهمزة وسكون اللام مع تخفيف الواو المفتوحة . (٧) سقطت كلة « قوله » من ع . (٨) ع : تكره . والتاء غير معجمة في الأصل . (٩) في هامش الأصل أيضاً : ولهذا . (١) ع : الموضع الذي يري .

و ( جَمَّر شَمْرَه ) جَمَه (١) على قفاه . ومنه : و الضافر (٢) والمليّة والمجيّر ، عليهم الحَلْقُ ، ومنه : ( الجُمْثَار ) لوأس النخلة ، وهو شيء أبيض ليّين ، ألا تراهم يسمّونه كَشَراً لذلك ؟ ، ومن قال : الجُمْثَار في الوّدي في وهو التافيه من النخل \_ فقد أخطأ .

و ( جَمْرُ ) النار : معروف ؛ وهو من ذلك أيضاً . وقوله (٣) : « فادفع الجَمْرُ بَمُود يَنْ » أي سبب الجمر ، وهو الجَوْر ، بشاهديْن ، وهذا تمثيل حسن .

﴿ جَهُوں ﴾ : ( الجُمهوري ) : شراب يرقَق بالماء ثم يُطبِخ ، وهو اليعقوبي ، وقد سُمي بذلك لأن جُمهور الناس ، أي جُلتُهم وأكثره ، يصربونه .

﴿ حَمْنُ ﴾ : ( حَمَنُ ) : عَدَا وأُسرع ، من باب ضرب . ومنه : ( الجُنَّازة ) . وأما الحديث : ﴿ فَضَافَ عَلَيْهُ كُمِّنًا جَمَّازَةً ۗ ، فَهِي جُبُنَّةُ مَنْ صُوفَ قَصِيرَةٌ ضَيِّقَةً الكَنِّينُ ، بالفتح والضم .

﴿ جَسُ ﴾ : ( الجاميس ) : الجاميد . و ( الجاموس ) نوع من البقر .

﴿ جَمِع ﴾ : ( الجَمَع ) : الضم ، وهو خلاف التفريق ، وهو مصدر ( جَمَع ) من باب منع ، وباسم الفاعــــل(٤) منه القب فوح بن أبي مريم المَر و زي ، يَروي عن الزاهري ، وعنه أبو حنيفة . (١/٤٨) هكذا في و مشاهير علماء السلف ، لأبي محمد الخرق "(٥) ، وإنما القب بالجامع لأنه فيا يقال أخذ الرأي من (١) أبي حنيفة وابن أبي ليـــــلى ،

 <sup>(</sup>١) ع: إذا جمسه . (٢) الغافر : الذي اتخذ شعره ضفيرة . (٣) ع : وقولهم .
 (٤) أي الجامع (٥) قوله : « هكذا ... الحرق » ساقط من ع وكلة « علماء » ليست في ط . (٣) ع ، ط : عن .

والحديث عن الحجّاج بن أرْطاة ومَن(١) كان في زمانه ، والمَفازيَ عن محد بن إسحاق ، والتفسيرَ عن الكلبي . وكان مع ذلك عالماً بأمـــور الدنيـــا .

و ( الجَمْعُ ) أيضاً (٢) : الجماعة ، تسمية " بالمصدر ، يقال رأيتُ ( جَمْعًا ) من الناس و ( جُمُعًا ) .

و ( الجَمْع ): الدَّقَل لأنه بُجُمْع ويُخلَط من تمر خمين نخلة "، وقيل : كلَّ لون من النخل لا يُعرف اسمه فهو جمْع ، ثم غلَب على التمر الردي "(") . ومنه الحسديث : و بيع الجمْع اللدَّراه ثم ابتع الله الدي ألا ، والجنيب في فيل (الله عن أجود التمر .

و ( جَمَعُ ): اسم للمزدلفة؛ لأن آدم عليه السلام اجتمع فيه مع حواء وازدلنف إليها ، أي دنا منها .

ويقال: فلانة ماتت ( بيجُـنْع ) بالضم: أي ماتت وولَـدُها في بطنها . ويقال أيضاً: هي من زوجها ( بيجُـمْع ) أي عذراء لم يمسّها (٥) بعد ، وهو المراد في الحديث(٢): « المبطون شهيد والنّفساء شهيد ، والمرأة إذا ماتت بجُـمْع شهيد ، بدليل الروابة الأخرى .

والمرأة تموت ( بجُمْع ): لم تُطلمَت ، لأن الطمَث الافتضاض وأخلْذُ البكارة ؛ فهو كالتفسير له .

و ( الجُمَّمة ) من الاجتماع ؟ كالفُرَّقة من الافتراق ، أضيف اليها اليوم والصلاة ، ثم كثر الاستمال حتى حُدْف منها المضاف ، وجُمعت (٧) فقيل ( جُمُعُمات ) و ( جُمَعُ ) . و ( جَمَّعُنا ) أي شهيدنا الجُمُعة أو الجاعة ، وقضينا الصلاة فيها .

<sup>(</sup>١) ع : وبمن . (٢) سقطت « أيضاً » من ع (٣) ع : الردي. . (٤) فعيل : من ط . (٠) ع : يمسما . (٦) ع : بالحديث . (٧) ع : وجمع .

ويقال: ( أجمع ) المسير وعلى المسير : عزم عليه . وحقيقته جمّع رأية عليه . ومنه الحديث : « من لم يُنجِمْعِ الصيام ( ٤٨ / ب ) قبل الفجر فلا سيام له » . و ( أجْمَعُوا ) على أمر : اتفتَّقوا عليه .

و (استجمع) (۱) السيل': اجتمع من كل موضع . و (استجمعت ) المرء أمـــور'ه : اجتمع له ما بجبه . وهـو لازم كا ترى . وقولهـم و استجمع الفرس جرَوْيا ، نصب على التميييز . وأما قول الفقهاء و مستجميعاً شرائط الجمه (۲) فليس بشبت م

وأما قول الأبيوردي(٣) :

شآميية تستجميع الشوال حراجف

فكأنه قاسه على ما هو الغالب في الباب، أو سَمِيمه من أهل الحضر فاستممله .

ويقال ( رجل مجتميع ) إذا بلغ أشده ، لأنه وقت اجماع القنوى ، أو لأن ليحيته اجتمعت ، وأما ( الجياع ) فكناية عن الوط ، ومعنى الاجماع فيه ظاهر ، وعن شر يح : « كان (٤) اذا أخذ شاهد زور بعث به إلى السوق أجمع ما كان ، ، وانتصابه على الحال من السوق ، وإنما لم يقل « كان » ، لأنها قد تذكر ، وينشد :

<sup>(</sup>١) ع: ويقال استجمع . (٢) ط: الصحة . (٣) هو أبو المظفر محمد بن أحمد الفرشي الأموي ، ساعر مؤرخ عالم بالأدب « ـ ٧٠٥ ه » . والبيت في ديوانه ٢٠٦ من قصيدة طويلة وصدره : « وتقرون ، والآفاق يمري نجيعها » وفيه يصف ريحاً باردة تجمع الابل بعضها إلى بعض . الفول : النوق الستي قل لبنها ، ج شائلة ، والحرجف : الربح الباردة ، وقد أثبت في ط عبارة تتضمن شرح كالت المصراع ، وبعضها مثبت في هامش الأصل بخط مغاير . وكل ذلك من زيادات الشراح . (٤) ع: أنه كان .

#### بِسُوق ِ کثیرِ ربِیْحُهٔ وأعاصِر 'ه (۱)

وفي حديث الإمام: ﴿ وَإِذَا صَلَّى جَالَسَا فَصَلَّوا جَلُوسَا أَجْمَعِن ﴾ وروي: ﴿ وَإِذَا صَلَّى قَاعَداً فَصَلَّوا قُمُوداً أَجْمَعِن ﴾ هكذا في سنن أبي داود ومتَّفَق الجَوْزَقِ" ﴾ وهذا إن كان محفوظاً نصب على توهيم الحال ﴾ وإلا ً فالصواب من حيث الصنعة ﴿ : ﴿ أَجْمُونَ ﴾ بالواو تأكيداً للضـــمير المرفوع المستنكين \* في ﴿ يَخَلُوسًا ﴾ أو ﴿ قَمُوداً ﴾ .

﴿ جَلَ ﴾ : ( الجَمَل ) زوج الناقة ، ولا يسمَّى بذلك إلاَّ إذا بَـزَـَل . والجُمع ( أجمال ) و ( حِمال ) و ( حِمالة ) .

و ( يوم ُ الجمل ) وقامة ُ عائشة رضي الله عنها ( 1/٤٩ ) بالبصرة مع علي رضي الله عنه ، سميت بذلك لأنها كانت على جَمل اسمه عَسَّكُر ُ . و ( مَسَّك ُ الجَمَل ) كَنْثَرَ أَبِي الحُقْمَيْنَ . و ( جَمَل ُ المَاءِ ) اسمـه الكو ْسَج (٢) والكُبْعَ .

و ( الجَميل' ) الوَدَكُ ، وهو ما أذيب من الشحم . و ( الجُمَالة ) صُهارتُه ، يقال ( جَمل الشحم ) أي أذابَه (جَمَّلاً ) من باب طلب.

و ( حمل جمالاً ) حسن . ورجل ( جميل ) وامرأة ( جميلة ) . وبها سنميّيت ( جميلة ) بنت ثابت ( بن أبي الأقلح الأوسي ، وكنيتها أم عاصم ، وعاصم ابنتها من عمر رضي الله عند . وكان اسمها عاصية فسميّيت جميلة .

وأما (جيلة ُ بنت ُ سَلُول ِ ) \_ كما في الكتر °خي \_ فالصواب: بنت أبي

<sup>(</sup>١) اللسان و سوق ، بلا نسبة وصدره : « ألم يعظ الفتيان ما صار لمي ، . (٢) الكوسج : سمك في البحر له خرطوم كالمنثار (٣)ع : بنت أبي ثابت ، غلط . ولجيلة هذه ترجة في الاستيماب ١٨٠٢/٤ .

ابن سَاوِل آخَتُ عبد الله بن أبي ، وهي التي قالت لرسول الله عليه السلام: « ما أعتبِ على ثابت في دِبن ولا خُلُثُق ، أي لا أحقيد عليه . واختلمت ، منه بحديقة .

- · [ خصص ] · ( خص ) ، في ( خصص ] ، ( فتجمئل )
  - · (۲)( يه ) : في ( يد )
- ﴿ جَمَّ ﴾ : ﴿ جَمَّ ﴾ الماء : كثر ﴿ جُمُوماً ﴾ ومنه :

إن تنفر اللهم" فاغفير " جَمَّا (٣) .

أي ذئبًا جمًّا كثيرًا .

و ( الجُمَّة ) بالضم : مجتمع شَمر الرأس ، وهي أكثر من الوَ فَرة . وقوله : « رأى لُممَة ً فنسلها بجُمَّتيه ، أي بِبلَّة جُمَّته ، على حذف المضاف .

( المغرب ) - م / ١١

<sup>(</sup>١) في قول الشاعر: وإذا تصبك خصاصة فتجمل . (٢) كذا ، ولم يذكر شيء في اليماء والدال . ولعله يريد قول الشاعر:

وإذا جوزيت قرضاً فاجزه إنما يجزي الفستى ليس الجمل (٣) ع: « تنفر جما » . وهو لأمية بن أبي الصلت كما في أحاديث الثمر « ه ه » ومو في ديوانه ٤٩١ . وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعده : « وأي عبد لك لا ألما » . (٤) بعدها في ط : « يسني مسح الكيال على رأس الففيز » . وهي مثبتة في هامش الأصل بخط مغابر .

وكبش ( أَجَمُ ) : لا قرنَي ْ له ، والأنثى ( جَمَّاء ) وجمعها ( جُمُّ ) . ومنه : « تُننى المساحد حُمُّا ، أي لا شُرَّفَ لحُدُرانها .

و ( الجَمْجَمة ): إخفاء الكلام في الصدر . والمَجْمَجة مثلها ، عن الزوزَني .

و ( الجُمْجُمة ) بالضم: عظام الرأس ، ويُعبَّر بها عن الجُملة فيقال : (٤٩/ب) ، وضَــع الإمام الخَراج على الجَهاجم ، على كل جُمجمة كذا ، .

## [ الجيم مع النون ]

﴿ جنب ﴾ : (أجْنب) الرجل: من (الجنابة)، وهو وهي وهم وهن " (جُنبُه"). وفي حديث (المجنابة) به عسال أنه عليه السلام كان بأمرنا إذا كنا سقيراً (٢) أن لانتئز ع خيفافنا ثلاثة أيام وليالييبَهُن "، لا من جنابة ي، ولكن " من غائط أو فوم أو بتو "ل ، وفي شرح السنة : د إلا " من جنابة لكن " من بول يه (٣) والأول أحسن . وقوله : د المساء لا ينجنب (٤) ، أي لا يتنجب ، مجاز .

و ( جُنيب َ ) فهو ( مَجْنوب ): أصابه ( ذات ُ الجَنْب ) وهي علة معروفة .

و ( جَنْبُ ): حَيُّ مَن اليمن إليهم يُنسب حُسين () بن جُنْد َب الجَنْبِيُ وكنيته أبو ظينيان ، بالكسر ، والصواب الفتح (٦) عن أهدل اللغة ، وحديثه في السيِّير .

<sup>(</sup>١) ع: وحديث . (٢) قوله : « إِذَا كَنَا سَفَراً » لِيسَ فِي عَ ، ط . (٣) سَقَطَت كَلَةَ « يُولُ » من ع . (٤) بضم الباء وكســـر النون كا في الأصل . وفي ع بفتح النون . (٥) ع : حسين . (٦) ع : بالفتح .

ولا جَنب ، : في ( جل ) . [ جلب ] .
 د جَنيباً ، : في ( جم ) . [ جم ] .

﴿ جنع ﴾ : (جنع جُنوعاً) : مال . و (اجتنع) مثله . وفي التنزيل : « وإن جنت السّلم فاجنع لها (١) » وفي حديث على رضي الله عنه : « فجاء شيخ كبير قد اجتنع يدف ، أي مال إلى الأرض معتمداً بكفيّه على ر كبتيه من ضمفه . وعن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام أمر (٢) ( بالتجنع ) في الصلاة ، فشكا ناس إلى النبي عليه السلام الضمف ؟ فأمره أن يستعينوا بالر كب :

قيل : ( التجنيُّع ) و ( الاجتناح ) هـو أن يسمد على راحتيه في السجود مُجافياً ليذراعيْه غير مفترشيها . « الدَّفيف ٣٠٠ : الدبيب، من باب ضرب .

﴿ جَنْد ﴾ : ( الجُنْد ) : جمع مُعَدُ التحرب ، وجمعه ( أجناد ) و ( جُنود ) . وبتصغيره سُميِّي والد محمد بن الجُننيَّد ِ ؛ هكذا في مختصر الكرخي . وفي المتشابه : محمد بن عبدالله بن الجُننيَّد ِ المِناد ) .

( ٠٠/أ ) و ( جُنادة ) بالضم والتخفيف : ابن أبي أميّة الدَّو سيّ ، صحابي " .

﴿ جَنْ ﴾ : ( الجينازة ) بالكسر : السَّرير ، وبالفتح : الميَّت . وقيل ها لنتان . وعن الأصمى : لا يقال بالفتح ، وعن الليث : المرب

<sup>(</sup>١) الأنفال ٦١ . (٧) ع : أمره . (٣) في قسول علي : « اجتنح يدف » . وقد تقدم في أول هذه المادة . وشرح هذه السكلمة ساقط من ع .

تقول : طنَّعن فلان في جَنَازته(١) ، ورثمي في جيِّنازته إذا مات .

حديث عدي (٢) الجُدْايِّ: ﴿ قَلَتَ : يَا رَسُولُ اللهَ كَانَتُ لِي امرأَتَانَ التَّتَلَتَا فَرَمِيتُ ۚ إِحداهَا فَرْمُمِيَتُ ۚ فِي جَنَازَتُهَا ﴾ ؟ فقال عليه السلام : ﴿ اعقبِلْهَا وَلاَرْتُهَا ﴾ يمني ماتت هي ، وإنتما قالوا هذا لأن جنازتها تصير مَرَمِيًّا بها ، والمراد بالرمي : الحمل والوضع .

﴿ جنس ﴾ : ( الجيئس ) عن أثمة اللغة : الفئر "ب" من كل شيء ، والجمع ( أجناس ) . وهو أعم " من النوع ؛ يقال : « الحيوان جنس والإنسان نوع » ؛ لأنه أخص من قولنا : حيوان ، وإن كان جنساً بالنسبة إلى ما تحته ، والمتكلمون على المكس يقولون : الألوان نوع ، والسواد جنس .

ويقال : فلان ( يجانس ) هذا ، أي يشاكله ، وفلان يُتجانس البهائم َ ، ولا يُتجانس الناس ، إذا لم يكن له تمييز ولا عقل ؛ قاله الخليل .

وعن الأصمي أن هذا الاستمال مولد ، والذي أفاد أهل اللغة بالجنس أن ما شاركه فيا لأجله يتستحيق (٣) الاسم كان هو مسع ذاك (١) ضر با واحدا . والأول مذهب الفقهاء ؛ ألا ترام يقسولون في السلم : إنه لا يجوز إلا في جنس معلوم ويتعنون به كونه تتمراً أو حنطة ، وفي نوع معلوم ويعنون به التمر : كونه بتر نيباً أو مت قلياً (٥) ، وفي الحنطة : كونها خريفياة أو ربيعياة .

وأما قوله : أوصى بثلث ماله لأهل بيته ؛ فهذا على بني أبيه ، وكذا إذا أوصى لجيئسه ، لا يتدخل في ذلك أحد من قرابة(٢) الأم . هـذا

<sup>(</sup>١) في الأساس: طعن في نيطه إذا مات . (٢) من هنا إلى آخر مادة « جنز » ساقط من ع ومثبت في ط وهامش الأصل . (٣) كتب تحتها في الأصل : « استحق » . وهي كذلك في ع م ط . (٤) ع : ذلك . (٥) البرني : أجود التمر . والمعقلي : نوع من التمر بالبصرة . (٦) ط : قرابات .

لفظ رواية(١) الزيادات والقُدوري أيضاً ، وهو الصواب.

وفي شرح الحاوائي: «ليحسيبه (۲) »، قال: « لأن الحسيب هو كل من يُنسَب إلى من يُنسَب هو إليه » . وفيه نظر ؛ وتقـــريره كل من يُنسَب إلى من يُنسَب هو إليه » . وفيه نظر ؛ وتقـــريره ( حس ) . [ حسب ] .

﴿ جَنْفَ ﴾ : ( الجَنَفَ ) : المَيْل ، ومنه ( جَنَف ) عليه إذا ظلم ، من باب لَبِس ، وعن بعض الفقهاء : ﴿ يُرُدُ مَن جَنَفُ الناحِل مَا يُردُ مَن جَنَف الوصي (٣) ﴾ : يعني بالناحل مَن يَنْحَل بعض ولَده فيفضل بعضهم (٤) على بعض بيتُحله (٥) فيتجننف ،

وفي الحديث: ﴿ مَا تَنْجَانَفُنْنَا لَإِنْمَ ﴾ أي لم ننحرف إليه ولم نَسَلِ ۗ ، يَنْنِ مَا تَمَدُنَا في هذا ارتبكابُ المصية (٦) .

﴿ جَنْ ﴾ : ( جَنَّه ) : ستره ، من باب طلب . ومنه ( الميجنن ) التشرس ، لأن صاحبه يتستسر به . وفي رسالة أبي يوسف : « ولا قطع فيا دون ثمن المجن ، وهو عشرة دراه ، عن ابن عباس . ولفظ الحديث في الفردوس : عن سمد بن مالك عن النبي عليه السلام : « لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن » . قال : والمجن يومشذ ثمنه دينار أو عشرة دراه ، وفيه : عن ابن عمر ، وابن مسمود : « لاقعل عيا دون عشرة دراه » .

و ( الجَنَّة ) : البستان ، ومنها قوله : ﴿ لأَنه لا يُستَنَّبُتَ ﴿٧٧

<sup>(</sup>١) ط: روايات . (٢) أي بدل قوله : « لجنسه » . (٣) ع ، ط : الموصي . (٤) ع : بعض ولده . (٥) بغيم النون وسكون الحاء ، مصدر نحل : إذا أعطى شيئاً من غير عوض . وفي ع : بنحلة ، بكسر النون وسكون الحاء وتاء بعد اللام ، وهما بمعنى . (٦) ع : مصية . (٧) أي القصب . وفي ع : لأنها تستنب .

في الجِينان ، أي البساتين . و (الجنّة) عنــد العرب : النخل الطّوال . قال زهير :

كَأْنْ عَنِيَ ۚ فِي غَرَبَي ْ مُقَتَّلَةً إِلَى مِينَ النَّواضِعِ تَسَقَّى جَنَّة ۗ سُحُقًا و ( الجِنبِن ) : الولد ما دام في الراحيم . و ( الجُنون ) : زوال المقل أو فساده(٢) .

و ( الجين " ) : خلاف الإنس ، و ( الجان " ) أبوم . و ( الجان " ) أبوم . و ( الجان " ) أبيض : حيّة بيضاء صنيرة . وفي شرح الجامع الصنير للصدر الشهيد (٣) : و الجيني " من الحيات : الأبيض " ، ؛ وفيه نظر .

﴿ جِنِي ﴾ : ( الجيناية ) : ما تنجنيه من شر" ، أي تنحد ثه ، تسمية " بالمصدر ، من ( جنى ) عليه شر" أ ، وهو عام " إلا أنه خُص" بما يتحرّم من الفعل ، وأصله من ( جنني )(٤) الثمر وهو أخذه من الشجر ٥٠) .

## [ الجيم مع الواو ]

﴿ جوب ﴾ : ( ١٥/ أ ) في الحديث : (أي الليل(١) أُجُوب ، أي أُ الليل(١) أُجُوب ، أي : أي أُجِزائيه وساعاتيه أسرع جواباً ٢ وهو مجاز ، فقال َ : ﴿ جوف الليل الآخير أو الغابر ، أي الجزء الباق .

<sup>(</sup>۱) الصدر من ط وهامش الأصل . والبيت في ديوان زهير ٣٧ . الغرب: الدلو الضخة . والمفتة : المذللة . والناضح : البعير يستقى عليه . والسحق : المتباعدة النواحي . (٢) ع : وفساده . (٣) الصدر الفسهيد : من ط . وفي ع : المسهيد . وانظر مادة « ثمن » . (٤) ع : جنى ، مقصوراً . (٥) ع : الشجرة . (٦) على حذف المضاف وهو : ساعات . وقوله : « أجوب » باعتبار الملازمة ، أي يجاب فيه ويقطع فيه . وعبارة ع : « آ ناه اللسيل أجوب ، أي أجزاؤه وساعاته » .

﴿ جُونُ ﴾ : ( جُواثاً؛ ): قرية بالبحثريَّن ، بالمدُّ عن الأزهري . والقصُّر هو المشهور(١) .

﴿ جوح ﴾ : ( الجائحة ) : المصيبة المنظيمة التي تجتاح الأموال ، أي تستأصلها كلنها . وسننة ( جائحة ) : جند به . ومنه : « في السنين الجنوائج ، . وعن الشافعي : هي كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي . ومنه الحديث : « أمر بوضع الجوائح ، أي بوضع صدقات ذوات الجوائح ، على حذف الاسمين (٢) ، يمني ما أصيب من الأموال بآفة سماوية لا تؤخذ منه صدقة .

﴿ جُوخٍ ﴾ : في الإباق : ( جَوْ ْخِتَى ) بُوزَنْ فَوْ ْضَى: مُوضَعُ \* بالسواد(٣) .

﴿ جود ﴾ : ( جَواداً ) : في ( غذ ) . [ غذذ ] .

﴿ جُورٍ ﴾ ؛ ( جار ) عن الطريق ؛ مال ، و ( جار ) ؛ ظلّم ، ( جَوْراً ) ، وفي حديث علي رضي الله عنه : ﴿ إِنْهُ لَيْجَوَّرُ ۗ ، أَي دُو جَوْرٍ ، يَمْنِي جَارِ فَيْهِ الْحَاكُمُ ؛ أَيْ مَالَ عَنْ مُثَرٌ الْقَضَاءُ ( عَنْ مُدَ الْقَضَاءُ ( عَنْ مُ

و ( أَجَارِهُ ۗ يُتَجِيرِه إِجَارِةً ): أَعَانَـه . والهَـمْزة للسَّلَـّب . ومنه قوله : ﴿ أَجِيرِ نِي ، فقال : مُنَّاذًا ؟ فقال(٠) : من دم عمد ، أي من هذه الجيناية .

و ( الجار ): المُجيد والمُجار، و ( الجار ) أيضاً: المجاور، ومؤلثه الجارة . ويقال للزوجة ( جارة ) لأنها تُتجاور زوجتها في محلُ واحد ِ.

<sup>(</sup>١) في طبعــة التهذيب ١١ / ١٦٩ : « جواثمي قرية بالبحرين معروفة » . وفي معجم ياقوت : « يمد ويقصر ، حصن لعبــد الفيس بالبحرين » . (٢) يسني الصدقات والذوات . (٣) في معجم ياقوت : « جوخا ، بالضم والقصر ، وقد يفتح : اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد » . (٤) ع : مر الحسكم والقضاء . (٥) ع : قال .

وقيل: العرب تَكُني عن الضرَّة بالجارة تطيِّراً من الضرر. ومنه: « كان ابن عباس ينام بين جارتيه ». وفي حديث حمّل بن مالك: « كنت مبين جارتي فضرتب إحداها الأخرى ».

﴿ جوہر ﴾ : ( الجُو يُبار ) : فارسي ، وهو الجدول (٥١/ب)على شَطَيَّهُ أَشْجَار " .

﴿ جُونَ ﴾ : ( جاز ) المكان و ( أجازه وجاو رَه و تجاو رَه ) : إذا سار فيه وخلُّفه ، وحقيقتُه : قطع جَوْز َه \_ أي وسطة \_ و نفلَذ فيه ، ومنه : ( جاز ) النكاح أو البيع إذا نفذ . و ( أجازه ) القاضي : إذا نفذ . و وحكم (١) . ومنه ( النجيز ) : الوكيل أو الوصي ؟ لتنفيذه ما أمير به ، وهو في اصطلاح أهل الكوفة ، وعليه حديث شر بح ي : إنه كان يجيز بيع كل منجيز ، وقيل هو المبد المأذون له .

و ( جَوَّز الحَكُم َ ) : رآه جائزاً، و ( تجویز ) الضَّر اب<sup>(۲)</sup> الدراه َ . أن بجلها رائجة جائزة <sup>(۲)</sup> .

و (أجازه) بجائزة سنية: إذا أعطاه عطية ، ومنها (جَوائز الو نود) للتُحف واللّطَف (٤) بوأسله من (أجازه) ماء يَجوُوز (٥) به الطريق: إذا سقاه ، واسم ذلك الماء: (الجَواز )، وبه سميّ سك المسافر الذي يأخذه من السلطان لئلا يتعرّض له ، وفي الحديث: «الضيافة ثلاثة أيام ، وجائزته يوم وليلة ، أي يعطني ما يتجوز به مسافة يوم وليلة ، عن الأزهري (٢) ؛ وعن ماليك: يمكر مه ويتشعيفه ويتحفيظه يوماً وليلة .

و ( تجاوز َ ) عن المسيء و ( تجو ّز ) عنه : أغضَى عنه وعفا .

 <sup>(</sup>١) ع: وحسكم به . (٢) ط: الصسراف ، تحريف . (٣) ع ، ط: جائزة رائبة .
 (٤) اللطف – بفتحتين – الهدايا ، ج لطفة . (٥) ع : ما يجـوز . (٦) تهذيب اللغة .
 (١) ١٠٠ / ١٠ .

و ( تجو"ز ) في الصلاة : ترخيَّص فيها وتساهـَل. ومنه ( تجو"ز ) في أخذ الدرام : إذا روسَّجها ولم يَردُها . وقوله : « مَبَنْنَى(١) الصلح على كذا وكذا وعلى التجور بدون الحق ، : كأنه ضمَّنه معسنى الرضا فعدًّاه بالياء .

وفي حديث ابن رَواحة : ﴿ هَذَا لَكَ وَتَجَاوَزُ ۚ فِي الْقَسَمِ ﴾ يمني تَجُوَّرُ ۚ ﴿ الْمَالُ ﴾ فيه ؛ وهــو \_ وإن لم نسِمعه \_ جائر ، لأن الترخُّص والإغضاء \_ وهو ترك الاستقصاء \_ من وادرٍ واحد .

و ( الجَوْز ) : تعريب كوز ، وإليه نسب ابراهيم بن موسى الجَوْزي ؛ يروي عن سفيان بن عيينة ، وبفَعَال منه : لُقب محمد ابن منصور الجَوَاز ، وفي الجَرَّح : محمد بن منصور بن الجَوَاز بن تابت بن خالد المكتي الخُراعي ؛ عن سفيان بن عيينة أيضاً ، وكلاها في شرح القدوري .

﴿ جوس ﴾ : ( جَوْسُ )(٢) عن الضحاك : « لا طلاق قبل أيكاح ، ؛ هكذا في شرح الجامع الصغير (٣) وهو تحريف ، وإنما الصواب «جُو يَشِير »(٤) \_ على لفظ تصغير جابر \_ عن الضحاك عن النيز "ال بن سبشرة عن على عن النبي عليه السلام . هكذا في نني الارتياب . وفي الجرح : هو جُو يُبر بن مميد البكخي ؛ ضمّقه ابن ممين .

﴿ جوع ﴾ : ﴿ الرَّضاعة من ﴿ الحِبَاعة ﴾ ، أي الرضاعة التي تثبت ﴿ جُوعَ عَلَهُ اللَّبُن ۚ جُوعَتُهُ ، بِهَا (٥) الحُبُر ْمَةُ مَا تَكُونُ (٦) في صِغْرِ الصِي " حيث يَسَلُدُ اللَّبُن ْ جُوعَتُهُ ،

<sup>(</sup>١) ط: وبني . (٢) أي روى جوس . (٣) الصفيد : من ط . (٤) أي أن الفظ « جوس » تحريف عن « جويبر » . وجويبر لقبه ، واسمه جابر بن سعيد الأزدي ، أبو القاسم البلخي ، نزيل الكوفة ، راوي التفسير ، ضعيف جداً ، مات بعد سنة ١٤٠ هـ تقريب التهذيب ١ / ١٣٦ . (٥) في الأصل : به ، والتصويب من ع ، ط . (٦) ع : ما يكون .

فأما إذا لم يتسدُّها إلا الطمام فلا ، وصاحبها حينثذ لا يسمَّى رضيماً .

﴿ جُوفَ ﴾ : ( الجائفة ) : الطّعَمْنة التي بلغت الجَوْف أو نفذَ تَه . وفي الأكمل(١) : الجائفة ما يكون في اللبّة والمانة ؛ ولا تكون(٢) في المنتق والحلثق ، ولا في الفخذ والرجّلين(٣) . وطمّنه ( فأجافــه ) و ( جافه ) أيضاً . ومنه الحديث : ﴿ فَتَجُوفُو ، أَي اطْعَنُوهُ في جَوْفه .

﴿ حِولُ ﴾ : أبو قَتادة : ﴿ أَصَابِ المُسْلِمَيْنِ ﴿ جَوَالَةُ ۗ ﴾ : هِي كَنَايَةً عَنِ الْهَزِيمَةِ وَلَا تُسْتَعْمَلُ إِلَا ۚ فِي حَقِّ الْأُولِياءُ ، وأَصْلَهَا ﴿ ) مِنَ الْجُولُانُ ﴾ .

﴿ جُومٍ ﴾ : ( الجَامُ ) : طَبَقُ أَبِيضَ مَن رَّجَاجٍ أَو فَضَةً . وبشهد له ما أُنشَد أَبُو بَكُر ( ٤٥ / ب ) الخُوار زَرْميُ لَمَصُدُ الدُولَة :

بَهَعَانَة مُ تَعجِز ُ عن وصْفها يا مُدَّعي الأو ْصاف بالز ْور (٥) كأنها وهي على جاميها (٦) لآلي في جام كافيور

## [ الجيم مع الهـا• ]

﴿ جهد ﴾ : ( جَهَده ) : حمَّله فوق طاقته ، من باب منع . ومنه قول عمر رضي الله عنه في المؤذن(٢) : ﴿ يَجَبُهَدُ نَفْسَهُ ، وقول معد ِ : ﴿ أُو رَجِلُ يَجَبُهَدُ أَنْ يَتَحميل سلاحَهُ مَنَ الضَعَف ﴾ ؛ على حذف المفعول ، وتقديره : يتَجِبْهَدُ نَفْسَهُ أَي يَكلنّها مشقّلة " في حمل السلاح .

<sup>(</sup>١) هو كتاب « خزانة الأكل» في فروع الحنفية لأبي يعقوب الجرجاني ، يوسف بن علي ، مات بعد ســـنة ٢٢ ه ه . (٢) ع : « الجائفة ماطمن في اللبة والعانة ولا تكون » . (٣) ع : والرجل . (٤) في نسخة الأصل : « وأصله » . وأثبت ما في ع . ط . وفي الهامش : أي في حق المسلمين ، (٥) البيطة والبيط : الأرز يطبخ باللبن والسمن ، معرب . والبيتان في اليتيمة ٢ / ٢١٧ . (٦) في هامش الأصل : عالها . (٧) ع : للمؤذن .

و (أجْهَد): لغة وقليلة (١). و (الجَهَد) و (الجَهود): المشقة . ورجل (مَجهود): نو جَهْد ، و (اجتهد) رأية ، و (الجيهاد) مصدر (جاهدت ) المسدر " ؛ إذا قابلته في تحمّل الجَهْد، ، أو بَذَل كُلُّ منكا (الجَهْده)، أي طاقته في دفع صاحبه ، ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار ونحو .

﴿ جَهِنَ ﴾ : ﴿ عَبَانُ ﴿ أُجِهِنَ ) عليه ﴾ بضم الأول مبنياً المفعول : من ﴿ أَجِهْزَ ﴾ على الجريح : إذا أسرعَ قتلكَ . وفي كلام محمد : ﴿ جرحه رجل ۗ وأجهز عليه آخر ۗ ، عبارة من إتمام القتل .

و ( المُتجاهير ) ، عند الماميّة : الغنيّ من التجيّار ، وكأنه أريد ( المُتجهيّز ) وهو الذي يبَعث التجيّار ( بالجيهاز ) وهو فاخر المتاع ، أو يسافر به ، فريّف إلى المُتجاهيز .

وأما (الحِهِنَّز) في كتاب الحج: فانما عني به الذي (جُهيِّز) ، أي هيُسَّىء له ما احتاج َ إليه من الزاد والمتاد ليتحيُّج َ عن غيره .

﴿ جَهِضَ ﴾ : ( أَجُهْمَضْتُهُ ) : عن الأمر : أعجلُته وأزعجتُه . ومنه الحديث : ﴿ طَلَبَتْنَا العدو ّ حتى أجهضناه ، أي أنهضناهم وأزلناهُم عن أماكنهم .

﴿ جهم ﴾ : رجل ( جَهُم ) الوجه : عَبُوس ، وبه سُمْتي جَهُم بن صفوان (٣٥/أ) المنسوب إليه ( الجَهُميّة ) وهي فر قسة شايعته على مذهبه وهو القول بأن الجنة والنار تَفنيان (٣) ، وأن الإيمان هو المرفة فقط دون الإقرار ودون سائر (٤) الطاعات ، وأنه لا فيمل

<sup>(</sup>١) أي قليلة الاستعال . (٢) ع : كل واحسد منكما . (٣) ع : يفنيان .

<sup>(</sup>٤) ع ، ط : « فقط دون سائر » .

لأحد على الحقيقة إلا لله تمالى ، وأن العباد فيا يُنسبَ إليهم من الأفعال كالشجرة تُحر كها الربح ، فالإنسان عنده لا يتقدر على شيء إنما هـو متجبّر في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ، وإنما يتخلن الله تمالى الأفعال فيه على حسب ما يتخلن في الجمادات ، وتُنسبَ إليه مجازاً كا تُنسبَ (١) إلها .

وقوله في مقدمة المنتقى : « لا يجوز الاقتداء بالجَهْمي" ، ولا المُقاتيلي" ، ولا الرافيضي" ، ولا القدري" ، : فالجَهْمي" هذا . و « المُقاتلي » : من دان بدين مقاتل بن سليان ، وهو من رجال « المُرجئة » وه الذين لا يَقطَمون على أهل الكبائر بني أمن عفو أو عقوبة (٢) بل يُر جيون الحكيم في ذلك ، أي يؤخرونه إلى يوم القيامة . يقال : « أرجأت الأمر وأرجيئته » ، بالهمز أو الياء (٣) ، إذا أخرت مه . والنسبة إلى المهموز : « مر جيئي » كمر جيه (٤) » وإلى غيره : « مر جي » يبا المهموز : « مر جيئي » كمر جيه (٤) » وإلى غيره : « مر جي » بيا المهموز : « مر مر جيئي » المهموز : و مر مر جيئي » كمر وقد تفر د مقاتل من هولاء بأن الله تعالى لا يُدخل أحداً النار بارتكاب الكبائر ؛ فإنه (٥) تعالى ينفر ما دون الكفر لا محالة ، وأن المؤمن العاصي ربته يمذ بيوم القيامة على الصراط على مثن جهنم ، يُعيبه لقيع النار ولها فيتألم بذلك على مقدار المعية على مثن جهنم ، يُعيبه لقيع النار ولها فيتألم بذلك على مقدار المعية (٣٠) ) مم يُدخل الجنة .

و « الرافضي » ؛ منسوب إلى « الرافضة » وهم فرقة من شيعة الكوفة كانوا مع زيد بن علي ؛ وهـو محنّ يقول بجواز إمامة المفضول مـع قيام الفاضل<sup>(٦)</sup> . فلما سموا منه هذه المقالة وعرفوا أنه لا يتبَرّ أ من الشيخين رفيضوه ـ أي تركوه ـ فلنُقبّوا بذلك ، ثم لزم هـذا اللقب كل ً من غلا في مذهبه واستجاز الطمن في الصحابة .

<sup>(</sup>١) ع ، ط: ينسب . (٢) ع : عفو ولا عقوبة . (٣) ع : والياء . (٤) قوله : « كمرجمي » ساقط من ع ، ط . (٥) ع ، ط : وأنه . (٦) ط : الأفضل .

وأما ﴿ القَدَرِيَّة ﴾ : فهم الفرقة المُجبِّرة الذين يُثبَتُون كلَّ الأمر بقدر الله ، ويَنْسبُون القبائح إليه ؛ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً(١) . وأما تسميتهم بذلك [أنفسهم] (٢) أهل المدل والتوحيد والتنزيه فمين تعكيسهم ، لأن الشيء إنما يُنسبَ إليه المُثبِت لا النافي (٣) . ومن زعم أنهم يُثبتون القدر لأنفسهم (٤) فكانوا به أولى ؛ فهو جاهل بكلام المرب وكأنهم لما سمعوا ما رثوي أنه عليه السلام قال : ﴿ القدريَّة مجنوس هذه الأمة ، ؛ هربوا من الاسم وإن كانوا قد ار تكبوا مُسمًاه .

وعن الحسن عن حذيفة أن النبي عليه السلام قال: ﴿ لَهُمَنَتُ الْقَمَّرِيَةُ ۗ وَ اللَّهُ ﴾ والمُرجِئَة على لسان سبمين نبياً ﴾ . قال : قيل : ومن القد رية يا رسول الله ؟ قال : ﴿ قوم يزعمون أن الله تعالى ( ) قد ر عليهم المعاصي وعذ "بهم عليها » .

وفي و الأكمل ، عن مالك: يُستتاب (٢) ، قال: يعني الجَبَرِيَّة . وعن الحسن رضي الله عنه قال: و إن الله بعث محمداً (٧) إلى العرب وهم قَدَرَيَّة مُحَبِّرة ، يَحملون ذَنُوبهم على الله تعالى (٨) ، وتصديقُه في قوله سبحانه: و وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءَنا والله أمرتا بها ، قــل إن الله لا يأمر بالفحشاء (٩) ، أعاذنا الله من المُتجازفة والمُسكارة (٤٥/أ) والإلحاد في آياته (١٠) تعالى .

و (دار ْ بني جَهْم) : محَلَّة بمكة ، وبتصفيره كُنّي ( أبو جُهُمَم) الأنصاري ؛ ذكره أبو نُعيم الحافظ ُ فيمن عُرف بالكُنّي من الصحابة (١١) ،

<sup>(</sup>١) قوله: «عن ذلك علواً كبيراً»: زيادة من ع. (٢) من ط. (٣) ع: لا إلى النافي. (٤) ع: لأنفسهم القدر. (٥) سقطت كلة «تعالى» من ع، ط. (٦) أي يدعى إلى التسوبة. وفي ع: «تستتاب القدرية». وعبارة ط: «مالك رحمه الله أنه يستتاب القدرية». (٧) ع: وعسن الحسن أن الله تعالى بث محداً صلى الله عليسه. (٨، «تعالى»: من ع، وكذا كلة «سبحانه» بعدها. (٩) الأعراف ٢٨. (١٠) ع: آيات الله. (١١) غ: الصحبة.

وقال : هو ابن الحارث بن الصيّعيّة . وفي و الجَرْح ، : ويقال له ابن الحارث ، ويقال إنه الحارث ، وفي كتاب الكُننَى للحنظلي كذلك . وذكر خُواهرَ وزاده أن اسمه أيتوب . وقد استقصيت أنا في طلبه \_ في جُمْلة من اسمُه أيتوب \_ فل أجده . والظاهر أنه سهو .

﴿ جَهِنْ ﴾ : ( جُهُينة ) : في ( سف ) . [ سفع ] .

# [ الجيم مع الياء ]

﴿ جِيشِ ﴾ : ( الجَيْشُ ) : الجُنْدُ يَسيرُونَ لَحْرِبُ ، مِنَ ( جَاشَتَ ) القيدُّرُ ، إذا غلنَت .

﴿ جِيضَ ﴾ : في حــديث ابن عمر : ﴿ ( فِجَاضَ ) المسلمون جَيََّضَةً " ، وروي : ﴿ فِحَاصَ ، بِالحَــاء والصاد . يقال : ( جاض ) عنه وحاص " : أي عدّل ومال ّ حَذَراً .

﴿ جِيف ﴾ : في حديث عمر رضي الله عنه : ﴿ أَتُكَالِّمِ قُوماً قَدَ ( جَيَّنُوا ) ؟ ، أي صاروا ( جِينَفاً ) ، وهي جمع ( جِيفة ) : وهي حُثُنَّة الميت المُنْشنة .



# باب الحاء

#### [ الحاء مع الباء ]

﴿ حبب ﴾ : ( الحُبُ ) خلاف البُغض ، وبفَعيل منه سُمَّتي ( حَبيب بن سُلْمَ ) في الكفالة ، وكان عَبَّد شُريح (١) القاضي . وبمؤنثه كُنيت ( أم حَبية ) حَمَّنة بنت جحش ، وهي التي سألت رسول الله عليه السلام في الاستحاضة ، و ( أم حَبية ) بنت أبي سفيان في حديث الحداد .

و (حَبَّانُ بِن مِنقَدَ ) : الذي قال له (٢) عليه السلام : و قـل لا خيلابَة ، و ( محمَّد بن يحيى بن حَبَّانُ ) في السيّسَر : كلاها بالفتح . و ( حَبِّانُ بِن زيد الثَّرعبي ) : بالكسر ، وزيد بن حيّان : تحريف مع تصحيف . وأما جمفر بن حيبًان عـن الحسن ( ٤٥ / ب ) ـ بالباء وكسر الحاء ، أو بالفتح والياء بنقطتين \_ فمختلف فيه (٣) .

وفي مختصر الكرخي : ( زيد بن الحُباب ) بالضم ، وهـــو أبو الحُسين المُسكُنْلِيُ (٤) ، يَروي عن سفيان الثوري ، وعنه محــــد بن المسلاء .

( أمنة الحباب ) : في ( سل ) . [ سلم ] .

<sup>(</sup>١) أي كان وكيل شريح. وفي ع ، ط: عند. (٢) له: من ع ، ط. (٣) قوله: «فيختلف فيه » : جاء في ع ، ط بعد قوله : « عن الحسن » . وفي ع : « وبالفتح » بدل « أو بالفتح » . (٤) كذا في الأصل . وهو مافي تقريب التهديب ١ /٢٧٣ وخلاصة تذهيب الكمال للخررجي ١ / ٣٥٠ . وفي هامش الأصل : « العدكي » بكسر العبن ، وكتب تحتها : « يباع العلك » . وفي ع : « العدكي » أيضاً .

﴿ حَبِرَ ﴾ : ( الحَبِرَ أَهُ ) على ميثال العينَبة : بُردُ يَهَانَ ، والجَمع ( حَبِبَرَ ) و ( بُرودُ رُ حَبِبَرة ) و ( بُرودُ رُ حَبِبَرة ) و ( بُرودُ مَبِبَرة ) و ( بُرودُ مَبِبَرة ) على الإضافة (١) لضروب من البُرود اليانية ، وليس ( حَبِبَرة ) موضعاً أو شيئاً معلوماً إنما هو وشي ، مأخوذ من التَحْبِيرِ ، التزيينِ .

وباسم المفعول منه سُمَّتي ( الحبَّر ) والله ْ سَلَمَة ، على زَعـــــم الشرَّح(٢) ، وإنما الصواب سَلَمة ْ بن الحبيِّق ، بالقاف وكسر الباء(٣) .

وفي حديث عَمَانُ<sup>(٤)</sup> رضي الله عنه : « كل شي الحيب ولده حتى ( الحُبارى ) » قالوا : إنما خصها لأنه يُضرب بها المثل في الحُمثُق . فيقول : هي على حُمقها تحب ولدها وتعلقه الطيران ، يَطير بينة ويسرة ويتعلقه .

﴿ حبس ﴾ : ( الحَبَاسُ ُ ) : النَّاع . وقوله : «الصوم ُ محبوس » أي موقوفُ ُ غير مقبول ولا مرفوع (٥) .

و ( الحُبُس ) بضمتين : جمع ( حَبِيس )(٢) وهو كل ماوقفتُهُ لوجه الله ، حيواناً كان أو أرضاً أو داراً . ومنه : « كانت بنُو النَّضير حُبُساً لنَوائِه » أي أموال بني النضير ، على حذف المضاف .

<sup>(</sup>١) كفولنا : خاتم فضة . (٢) في الأصل بفتح الراء المسددة . وفي هامشه : أراد به الذي شرح المبسوط ! . (٣) في هامش الأصل ما نصه : « قوله سلمة بن الحجق اسمه صخر بن عقبة ، وهو من الحبق ، كما سمي عمرو بن هند مضرط الحجارة في الدلالة على الشجاعة ، ومضرط الحجارة أي يصوت الحجارة » . وقد أثبت في متن طقوله : « وكسر الباء واسمه صخر بن عقبة .. » إلى « مضرط الحجارة » ، كما أثبت في موضع آخر من هامش الأصل إلى جانب « سلمة بن المحبق » ما يلي : « واسم صخر بن عقبة ، وهو من الحبق » . (٤) ع : عمر . والحديث في الفائق ١ / ٥٥٠ . (٥) أي إلى السياء ، إلى موضع يصعد العمل الصالح إليه . (٦) مثل بريد وبرد ، بضمت بن في الثانية ، كما في يجمع البحرين . وفي المختار : « الحبس بوزن الفغل » .

ويقال : ( حَبَس ) فرساً في سبيل الله ، و (أحْبَس )؛ فهو ( حَسِيس ) و ( مُحَدِّبَس ) . وقد جاء ( حبِّس ) بالتشديد . ومنه قوله عليه السلام لممر رضي الله عنه في نخل له: ﴿ حَبِّسِ الْأَصْلُ وَسَبِّلُ الثمرة ﴾ ، أى احملُه وقفاً مؤدَّداً واحمل ثمَرته في سمل الخبر.

وقول شريح: ﴿ جَاءُ مَحَدُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ( ٥٥ / أ ) بإطلاق الحُبُسُ ﴾: أراد بها ما كان أهل الجاهلية يتحبيسونه من السَّوائب والبَّحارُ والحامي ، فنزل القرآن بإحلال ذلك .

وأما: ولا حُبُسَ عن فرائض الله ، فالصواب: ولا حَبُس ، على لفظ المصدر ، كما في شرح خُواهر و زاد ، ؛ وهكذا أثبيت في فردوس الأخبار . وتقريره في المُعْرَبِ .

و (المحابس) بكسر الم : ما يبسط على ظهر فراش (١) النُّوم ؟ ويقال له : المقرَّمة .

﴿ حبش ﴾ : ( الحَبَشُ ) جم ( حبَشي ) . وبه ممتى الموضم الذي مات به عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ وهـو قريب من مــــكة . ويروى : ر بالحُبْشي ، وهو أصح من الحَبَش .

وبتصغيره: سمَّتي حُسَنْش بن خالد ، من الصحبابة (٢) ، وكُنْس به والد فاطمة بنت أبي حُبُيَيْش .

﴿ حَبِّقَ ﴾ : ( حُبُيَثِقَ ) : في ( عذ ) . [ عذق ] . ابن الحبيّن : 'ذكر آنفاً(") .

( المغرب ) - م / ۱۲

<sup>(</sup>١) ع : على فراش . (٢) قوله : « من الصحابة » زيادة من ط . (٣) في (حبر) ,

﴿ حبل ﴾ : ( الحَبَال ) : رمال يَستطيل ويَتد" ، مستمار من واحد الحيال . ومنه حديث أعروة بن مضريّس : ﴿ وَمَا تَرَكَـــتُ مَنْ حَبُّل ِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْه ﴾ .

« و يَسرِق الحَبُثُل » : في ( بي ) . [ بيض ] .

و ( الحَبَلَة ): الكَرْمة ، وهي شجرة العنب ، وأما الحديث : « نهى عن حبل الحَبَلة ، فالحبَل (١) : مصدر (حَبِيلت) المرأة (حبَلاً) فهي ( حُبُلتي ) وهن (حَبَالَي )، فسمي به المحمول كما سُمَّي بالحَمَّل؛ وإنما أدخيلت عليه الناء للإشعار بمعني الأنوثة فيه ؛ لأن ممناه أن يَبيع ما سوف يحمله الجَنين إن كان أنثى . ومن روى : « الحَبِيلة ، بكسر الباء فقد أخطأ .

و ( الحُبُلِيُّ ) بضمتين وتخفيف الباء واللام وبياءي النسب<sup>(۲)</sup> : أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن يزيد ؛ يتروي عن المعافيريُّ وابن عَمرو<sup>(۳)</sup> والمستَورِ د بن شدَّاد ، وعن شُر حُبيل بن شَريك ِ .

﴿ حَبِن ﴾ : ( الْأَحْبَنَ ) : الذي به استسقاء . ومنه كُنييت المَظَالِة (٤) ( • • / ب ) بأثم حُبَيْن ؛ لميظم بطنها .

﴿ حبو ﴾ : (حَبَا) الصبيُّ (حَبَواً) : مشى على أربع ، أو دَبُّ على اسْتَيْه ، عن النوري . ومراد الفقهاء الأول ، ولهذا قال شيخنا في وجمع التفاريق ، فيمن نذر أن يطوف حَبَواً : و يطوف أسبوعاين ، أسبوعاً لليدين وأسبوعاً للرجُّلين ، .

ومنه ( الحَبِيُّ ): السحاب (٥) لأنه ( يَحْبُو ). وقيل: هو من ( حَبَا ) إذا عرّض ، كما ممَّى عارضاً لذلك .

<sup>(</sup>١) ع: « حبلة الحبلة والحبل » . (٢) ط: وبياء النسبة . (٣) ع: وابن عمر .

<sup>(</sup>٤) العظاية: دويية كسام أبرس . (٥) ط: السحاب المتراكم .

و ( الاحتيباء ): أن يَجمع ظهره وساقيُّه بثوب أو غيره ؛ ومنه : د يقمد كيف شاء محتماً أو مترسَّعاً ي.

و ( النَّحَابَاة ) في البيع معروفة ؛ وهي(١) من ( الحبياء ) : المطاء

#### [ الحاء مع التاء ]

﴿ حَتُّ ﴾ : في الحديث : ﴿ حَنَيُّهِ وَاقْرُ صِيهِ ﴾ ؛ (الحَتُّ ) : القَيْشِ باليد أو العُود ، والقرَوْس : الأخذ بأطراف الأصابع ، كلاهما من باب طلب .

﴿ أُمَّةُ ۗ الحُمَّاتِ ﴾ : في ( سل ) . [ سلم ] .

﴿ حَتْفَ ﴾ : قولهم : ﴿ مَاتُ ﴿ حَتَّفَ ۗ ﴾ أنفه ﴾ إذا مات على الفيراش ، قبل هذا في الآدمي ، ثم عم عم في كل حيوان إذا مات بغير

#### [ الحاء مع الثاء ]

﴿ حَمْم ﴾ : سلمان بن أبي حَشَّمة (٢) : بفتح الأول وسكون الثاني ، واسم أبي حَشْمة : عبد الله بن حُذيفة ، وقيل : عَدَى بن كمب . ﴿ حَمْو ﴾ : ( حَشَيْتُ ۗ ) التراب ( حَشَيًّا ) و ( حَمُو ْتُهُ حَمُّواً ) : إذا قبضتُه ورميتُه . وقوله(٣) : ﴿ إِنَمَا يَكْفِيكُ أَنْ تَحْثَيُ ثُمَالُاتٌ حَقَيَاتٍ ﴾ أراد سب الماء في الناسل ، ويتروى في السانن: ﴿ أَنْ تَحْفِيسَنِ ( اللهُ عَالَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الحَفْنة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَهُو ﴾ . والثبت من ع ، ط . (٢) ع : بن حثبة . (٣) في . الأصل: « قوله » والمثبت من ع ، ط . (٤) ط : تحفن .

## [ الحاء مع الجيم ]

﴿ حجب ﴾ : ( الحَبَاب ) : المنع ، ومنه ( الحِباب ) .
 و (حاجب ) الشمس : أو"ل ما يبدو منها ، مستعار من حاجب الوجه .

﴿ حجج ﴾ : ( الحَج ) : القَصد ، ومنه ( الحَجَة ) : العَرب ، قال الحَبِّل السَّعدي :

( ١/٥٦ ) يَحُجُون سِبُ الزِ بِسُوقانِ المُنزَعْفَرا (١)

أي يتقصيدونه ويتختلفون إليه . والسيب : الميامة . والزبرقان : لقبَ حُسين (٢) بن بدر ، وهو في الأسسل : القيمر ، وقد عليب الحج على قصد الكمبة للنستك المعروف (٣) .

ومنه: (الحُبِّة) لأنها تُقصَد وتُعتمد، أو بها (٤) يُقصَد الحَقّ المطلوبُ. وقد (حاجَّهُ فَحَجَّه) إذا غلبَه في (الحُبِّة)، وهو (حاجُّ )(٥)، وهو (أحبَجُ منه). و (الحجُوج): المناوب.

و ( الحَجَّاج ) ، في الأعلام : مُحتميلُ (١) ، وبـه سمي ان ُ يوسف ، وإليه يُنسب الصاع لأنه اتخـــذه على صاع عُمْر ، فيقــال :

<sup>(</sup>١) الأساس « حجج » . وصدره كما في السان « سبب » و ط : « وأشهد من عوف علية كثيرة » . وهما بيتان في طلبة الطلبة ٢٧ . (٢) حصين : زيادة من ط ليست في الأصلين . (٣) كلة « المعروف » ساقطة من ع . (٤) ع : وبها . (٥) أي غالب . (٦) يشي القصد والغلبة ، وعبارة ط : « يحتمل أن يكون من الحج : الغلبة بالحجة ، أو من القصد » .

( الصاع ُ الحَجَّاجِيُّ ) و ( القفيز الحَجَّاجِيُّ ) وهو تَبَعِ الْهَاشَمِيُّ ، وهو ثَبَعِ الْهَاشَمِيُّ ، وهو ثَانِية أَرطال ، عن محمد رحمه الله .

ومن مسائل الحِدَّ : ( الحَجَّاجِيَّة ) وهي في : ( خر ) . [ خرق ] .

وأما حديث الدُقعَلة : ﴿ أَنْ رَجِلاً وَجِدَهَا أَيَامٍ ﴿ الْحُبُوبَاتِ ﴾ ﴾ فذاك بالضم جمع ﴿ حَاجٌ ﴾ ، وقد رُوي : ﴿ أَيَامِ الحَجِ ۗ » ، وفي شرح السمدي (١) : ﴿ أَيَامِ الْحَاجِ ۗ » وهـــو بمنى الْحُبُوبَ ، كالسام بمسنى السمار في قوله تعالى : ﴿ ساميراً تَهَجُرُونَ ﴾ (٢) .

﴿ حَجَر ﴾ : ( الحَجْر ) : المنع ، ومنه : ( حَجَر ) عليه القاضي في ماله : إذا منعه من أن يُفسده ، فهو ( متحجور عليه ) . وقولهم : « المحجور يفمل كذا ، على حذف الصلة ، كالمأذون ، أو على اعتبار الأصل ؛ لأن (٣) الأصل : ( حَجَره ) لكن استُعمل في منع يخصوص فقيل : ( حَجَر عليه ) .

و ( الحَجُرة ) : الناحية ، ومنها (٤) حديث فَرافِصَة : ﴿ أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَأَى رَجَلاً فِي ( ٥٦ / ب ) حَجَرْة ٍ من الأرض فقال : أعد الصلاة ، .

و ( الحيجر ) بالكسر : ما أحاط به الحطيم مما يلي الميزاب من الكعبة . وقوله : « كل شوط من الحيجر إلى الحيجر ، ويتمني به هذا ، سهو ؛ إنما الصواب : « من الحَتجر إلى الحَتجر ، يمني الحَتجر الأسود ، لأن الذي يتطوف يتبدأ به فيستليمه ثم يأخذ (٥) عن يمينه على باب الكعبة .

<sup>(</sup>١) على الجامع الصغير . وقوله : « وفي شرح السعدي أيام الحاج » : ساقط من ع .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون ٦٧ . وكلة « تعالى » قبل الآية زدناها من ع ، ط . (٣) من قوله :

<sup>«</sup> لأن الأصل » إلى قوله : « حجر عليه » ساقط من ع ، ط . (٤) ع : ومنه .

<sup>(</sup>٥) ط: يأخذه .

و (حَيجْر) الإنسان بالفتح والكسسر: حيضنه ، وهو (۱) مادنون إبطيه إلى الكشيّح ، ثم قالوا : فلان في حَجْر فلان ، أي في كنفه ومنمتيه . ومنه قوله تعالى : « ور بائبسكم اللاتي في حُيجوركم (۲) ، . وقولها (۳) : « إن ابني هذا كان له كذا وكذا وحَيجْري له حُواءً ، بالضم ؛ أي مكاناً (٤) يتحوّه وينؤوه .

و ( الحيجْر ) بالكسر: الحرام ، و ( الحُنجِسُ ) بالضم : لغة . وبه سنمتي والد ( وائل بن حُنجِسُ ) . وبتصغيره سمّي والد قاضي مصر : ( ابن حُنجِيشُ ) .

ومنه ( تَحَجَّرُ ْتَ ) علي ٌ ما وســــــَّعه (٥) الله ؛ أي ضيُّقت َ وحَرَّمتَ ،

و ( احتجر ) الأرض : أعثلم علماً في حدودها ليبتحثوز ها ويمنعها . ومنه قول عمر رضي الله عنه لبلال بن الحارث : « إن رسول الله عليه السلام لم يمعليك العقبق \_ وهو موضع \_ لتحتتجيره عن الناس ، وفي حديثه أيضاً : « من أحيا أرضاً ميثة وله ، وليس لحتجير بهد ثلاث سنين حق ، وفي شرح خواهر والده : «ليمتحجر» .

و ( الحَجَر ) بفتحتين : من هذا الباب ؟ لأنه ممتنع لصلابته ، وبحَمْمه سُمْيْت ( أحجار الز يُت ) وهي متحلة بالدينة . ويُشتق منه فيقال : ( استحرْجر ) الطين ؟ إذا صلَب كالحجر . والآجر في طين ( مستحره ) بالكسر ؟ أي صلاب .

<sup>.</sup> (1) 3 : (1) 3 : (1) 3 : (1) 3 : (1)

<sup>(</sup>٠) بتشديد السين ، كما في الأصل . وفي م بكسرها مخففة .

و ( الحَنْجِرَة ) : مجرى ( ٤٧ / أ ) النفس ، من هذا أيضاً ، لأنه موضع صيّق(١) .

- ر حجَر الفص"ِ ، : في ( جع ) . [ جحر ] .
  - د أقمى حَجْر ، : في ( جز ) . [ جزر ] .

﴿ حَجْزَ ﴾ : ( الحَبَّزُ ) : المنْع ، و ( الحَبِّزُ ) : موضع معروف ؛ لأنه ( حَبَجَزَ ) ـ أي فَصل ـ بين الغَوْر ونجُّد ، وقيل : بيْن الغَور والشام وبيْن البادية .

وقيل: (احتَجَز) بالحِرار (٣) والحِبال: أي (٣) أحاطت به ؛ من (احتَجِز الرجل إزاره) إذا شدَّه في وسَطه ، وعن الأصممي: إذا عرضت الله الحِيرار بنَجِد فذلك الحِجاز .

﴿ حَجِلُ ﴾ : ( الحَجَلة )(٤) بفتحتين : سيَّر العروس في جَبُوفُ البيت ، والجمَّع (حَيَجَال ) . وفي الصحاح : بيت يُنزينَّن بالثياب والأسير ، وبه يُخرَّج قول محمد في عيدان الحَجَلة وكيسُّوتها .

و ( والحيجُ ل ) بالكسر : الخَلَيْخَالُ والقيَيْد ، والفتح لفة ، وجمعُه ( حُبجُ ل ) و ( أحيجال ) ، ومنه : فَرَسُ ( محجَّل ) وهو الذي قواعُه الأربع بيض ، قد بلغ البياض منه ثلاث الوَظيف أو نيصفه أو ثلثيه بمد أن يُجاوِز الأرساغ ؛ لأن ذلك موضع ( الأحيجال ) .

﴿ حجم ﴾ : (حَيَجْمْ ) الشيء : مَلْمَسُهُ تَحَتَ يَدَك ؛ عن النوري . وعن الليث : (الحَيَجْم) ويجدانك مَسَ شي الحجم ثوب يقال : مَسَيِسْت الحَبْلَى فوجدت حجم الصبي (٥) في بطنها .

<sup>(</sup>١) سقطت كلة « ضيق » من ع . (٢) ج حرة : وهي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار . (٣) ع : لأنها . (٤) ع : الحجل . (٥) ع : الجنين .

و ( أَحْتَجَمَ ) الثدّي على نحر الجاربة : إذا نَهَد ، وحقيقته : صار له ( حَجْم ) أي نُتُوءُ وارتفاع . ومنه قوله : « حتى يَتَبَيَّن حجم عظامها ، ، وقوله : « مكن جبهتك من الأرض حتى تجدد حجم مي عظامها ، .

و ( الحَجْم ) أيضاً : فعثل ( الحَجَّام ) ؛ من باب طلَب . و ( الحِجْمة ) بالكسر : قارورته ، وكذا ( الحِجْمة ) بالكسر : قارورته ، وكذا ( المِحْجَمّ ) بطرح الهاء .

و ( المَحَدَّجَمَ ) ، بالفتْح ، من المُنق : موضع المِحْجَمة ، عن الليث ( ٥٧ / ب ) والأزهري(١) . ومنه قوله : ﴿ وَيجِب غَسَلُ المَحَاجِمِ ، يمني مواضع الحِيجامة من البدَن .

﴿ حجن ﴾ : ( الميحبَّن ) : عنود معنوجُ الرأس كالصَّو علال ٢٠٠٠ .

﴿ حجي ﴾ : في الحديث : د من بات على ظهر بيت ليس له (حيَّجيٌّ) فقد برئت منه الذميَّة ، روي بالكسر والفتح ، وهو الحيجاب والسيّر .

# [ الحاء مع الدال ]

﴿ حَدَاً ﴾ : ( الحِيدَ أ ) بالكسر ، وقد يُفتح : طائر يصيد الحُيْرِذَان . وعن ابن عباس : « لا بأس بقتل ( الحِيدَو") والأتَعْمَو" للمُتحْرَم، وروى البخاري : ( الحُدريّا ) . قال الأزهري : كأن « الحُدريّا ، تصغير « الحيدوّ ، ؟ لغة في « الحيداً ، ٣) .

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ٤ / ١٦٦ . (٢) في المختار : « وحبنت الشيء ، من باب صر ، واحتبنته : جذبته بالمحبن إلى نفسك . والحبون ، بفتح الحاء : جبل بمحكة ، وهي مقبرة » . (٣) التهذيب ه / ١٨٨ وعبارته هناك مصحفة .

وعن أبي حاتم : أهلُ الحجاز يقولون لهذا الطائر : ( الحُندَ يُنّا ) ، ويَتجمعونه : ( الحَندَاوَ ِي )(١) . قال : وكلاهما خطأ .

﴿ حدب ﴾ : ( حَدْبِ حدَ بَا ) فهو ( أحدب ) ، من باب لبيس . و ( الحدُّبة ) (٢) : عين ُ ذلك النتوء في الظهر . وقدوله في الواقسات : ( الأحدب اذا بلغ حُدوبَتُه الركوع ، تحريف ، والصواب : ( حَدَ بُه ) .

﴿ حدث ﴾ : ( الحدوث ) : كون شي ﴿ لم يكن ، يقال : (حدَث) أمر ( حُدُوثاً ) ؛ من باب طلب . وقولهم : ﴿ أَخَذَهُ مَا قَدَهُم وَمَا حَدَث ، بالضم ؛ على الازدواج : أي قديم الأحزان وحديثها .

و ( الحدَّث ) : الحادِث ، ومنه : ﴿ إِياكُوالحَدَّ فِي الْأَسِلَامِ ﴾ يمني لا تُتَحَّدُث شيئًا لم يُعهد قبل (٣) . وبه سمي ﴿ الحَدَّث ﴾ من قلاع الروم ؛ ليحدوثه أو لكونه عُندَّةً لأحداث الزمان وصروفه .

و (حید ثان ) الأمر : أوله . ومنه حدیث صفیته ؛ وهی عروس : ( بحید ثان ِ ما دخلت علیه ، علیه السلام ، وقوله علیه السلام لعائشة رضي الله عنها : « لولا حید ثان قومك ِ بالجاهلیة ، ، ویثروی ( ۱۵۸ / أ ) : «حَداثة مُ

<sup>(</sup>١) بكسر الواو مع ياء مثددة ، أو بفتحها مع الألف . (٢) كذا ضبطت في الأصل ، أي بضم فسكون . وفي ع بفتحتين . ولم يذكرها الفيروزابادي . وهي في اللسان والتاج والمختار والثهذيب بفتح الحاء والدال معاً ، وزاد في الثهذيب قسوله : « وقال الليث : الحدب مصدر الأحدب ، والاسم الحدبة » بضم فسكون . وفصل الزنخشري في الأساس فقال : « وفي ظهره حدبة \_ بضم فسكون \_ ومن الحجاز : نزلوا في حدب من الأرض وحدبة ي بفتحتين فيهما \_ وهسو النفز وما أشرف منه » . (٣) سقطت كلة « قبل » من ع .

قومك بالكفر ، وها بمنى . يقال : افعل هـــذا الأمر ( بحيد ثانه ) و ( بحكما ثنه ) ، أي في أو له وطراء تيه (١) . ويروى : ولولا (٣) أن قومك حديث عهد بالجاهلية ، والصواب : « حكيث عهد ، بواو الجمع مع الإضافة ، أو « حديث عهد هم ، على إعمال الصفة المشبهة ؛ كما في الصحيحين .

و (حَديثة المَوْصل ): قرية ؛ وهي أول حد السواد طُنُولاً . و (حَديثة الفُرات ): موضع آخر .

﴿ حدد ﴾ : (الحَدَّ) في الأصل: المنَّمُ ، وفعله من باب طلب، و (الحَدَّ) : الحَاجِيز بين الموضعين ، تسمية " بالمصدر ، ومنه ( حُدود الحرم ) .

وقوله: « مُسْلَمِهُ مُوقُوفَة على حد " مَحْرَم ، أي على شرَفِ أَن يَطَاهَا كَافَر " . وكذا : « مسْلُم مُوقُوف على حد كُفْر ، أي يُلاّجأ أُن يَطَاها كَافَر " . وكذا : « مسْلُم مُوقُوف على حد كُفْر ، أي يُلاّجأ أُن بالله . وقول العلماء لحقيقة الذيء : ( حَد " ) لأنه جامع مانع .

و ( الحد"اد ) : البو"اب لمنه من الدخول . وسميت عقوبة الجاني ( حَدًّا ) لأنها تَمنع عن المماودة ، أو لأنها مقدّرة . ألا ترى أن التعزير ــ وإن كان عقوبة "لا يسمتّى حدًّا ؛ لأنه ليس بمقدّر . وقول عمر لابن عوف رضي الله عنها : « لو رأيته على حدّ ، : أي على أمر موجب للحده ، وقيل في قوله : « إلا متجالوداً في حدا ، : أراد حدا القذاف .

و ( الحداد ) : الذي يقيم الحدث ، فَعَالَ منه ، كَالْجَلَا ُ د من الْجَلَد . ومنه قوله : ﴿ أُجْرَةُ الْحَدُّادُ عَلَى السَارِقَ ، وقيل : هـــو السَجَّانُ ؛ لأنه في الغالب يتولّى القطع . والأول أقرب وأظهر .

<sup>(</sup>١) الطراءة : كالطراوة ، وشيء طري : غض . (٢) ع : ولولا .

و (حُدود الله ): أحكامه الشرعية ؛ لأنها مانعة عن التخطي إلى ما وراءَها ، ومنه قوله تعالى : « تلك حُدود الله فلا تَمْتَدُوها » (١) . ويقال لمَحارمه ومناهيه (٨٥/ب) : (حُدود ) لأنها ممنوع عنها . ومنه : « تلك حُدود الله فلا تَمَّرَ بَوها » (٢) . و (المَحَدود) : خلاف المَجدود (٣) لأنه ممنوع عن الرزق .

و (حيداد المرأة): تر°ك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها؛ لأنها مُنعت عن ذلك أو منعت نفسها عنه (٤) . وقدد (أحدَّت إحدَّدادًا) فهي (٥) (مُحيدُ ) و (حدَّت تَحَيِدُ ) – بضم الحاء وكسرها – (٦) (حيدادًا) . و (الحيداد) أيضًا: ثياب المأتم السُّود .

وأما ( الاستيحداد ): لحلنق العانة؛ فمشتق من ( الحديد ) لأنه يُستعمل في ذلك ، وكأنه سمي حسديداً لأنه منع نفسه بصلابته . ومنه : « وحروافير ها حديداً ، أي صلبة كأنها حديد . وبه سميّي والد عبّارة بن حديد البرّجكي ؛ في باب السرايا . و ( الحيدادة ) بالكسر : صناعة الحداد وهو الصانع في الحديد . وقوله : « له أن يتعمل فيا بدا له من الأعمال ما خلا الرحى والحداد والقصار ، الصواب : « ماخلا الرحى والحيداد والقيصارة ، لأن تلك الأعيان ليست من أعماله .

و ( حُدُّان ) بالضم : اسمُ مرتبَجلُ من حروف الحديد . ومنه سعيد بنُ حُدُّانَ ، في السيير ، يروي عن علي رضي الله عنه .

﴿ حدر ﴾ : ( الحَدَّر ) : السرعة والتَّوْريم ، وهو مصدر

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۲۹ . وعــبارة : « قوله تعــالى » قبـــل الآيــة زيادة من ع . (۲) البقرة ۱۸۷ . (۳) صاحب الجد ، بالفتح ، وهو الحظ . (٤) ســقطت كلة « عنه » من ع . (٥) في الأصل : « فهو » والتصويب من ع ، ط . (٦) التقبيد من ط . وفي هامش الأصل : من بابي ضرب وضر .

قولهم (١) : هـــو ( يتحدّر ) في الأذان وفي القيراءة . وضرّبه حتى ( حمّدَر ) جيلند ًه : أي ورسّمه (٢) ، من باب طلب .

وبتصغیرہ : سمی حُسسہ َیْر بن ؒ کُٹر َیْب ، اُبُو الزاہیریَّة ، وزیاد ؒ بن حُد َیر .

﴿ حدق ﴾ : (أحد قوا) به : أحاطوا حوله . ومنه قوله : د المدار مُحد قة بالبستان ، أي محيطة . و (حد ق ) إليه (تتحديقاً) : شد د النظر إليه . وقول (٥٩/أ) الحج اج وقد أر تيج عليه : « قد ها لني كثرة رؤ وسم وإحداقكم إلي بأعينكم ، الصواب : « تحديق كم إلي » .

﴿ حَدَلُ ﴾ : ( ذَاتَ ُ أَحَدَالَ ِ ) : مُوضَعُ بِالصَّغَيْرَاء ، وَهِي وَادَ ِ فِي طَرِيقَ مَكَةَ ، مَاتَ بِهُ عَبِيدَةً بِنَ الْحَارِثُ . وَفِي السَّيِّيْرِ بِالْحِيمِ وَالْحَاء .

﴿ حدم ﴾ : دم ( محتدم ) : شدید الحمرة إلى السواد . وقیل شدید الحرارة ، من ( احتدام ) النار وهو التهابها . ومنه ( احتدم ) الشراب : إذا غلا (٣) .

﴿ حَدُواً ﴾ : ( حَدَا الْإِبَلَ ) سَاقَهَا ( حَدُواً ) (¹) . و ( حَدَا ) لهَا غَنتُى لهَا . و ( الحادي ) : مثل السائق .

#### [ الحاء مع الذال ]

﴿ حَدْرٌ مِنْ الْحَدْرُ ) الْحُوفُ . وفي المُثَلُ : ﴿ أَحَدْرُ مِنْ

الغراب ،(١) . وباسم المفعول منه كُنْنِي (أبو مَتَحَذُورة) المَسَوَّةُ (٢) ، واسمه سَمَرُة أو أوس بن ميعير ، ميفيد بالكسر ، من عيار الميزان .

﴿ حَذَفَ ﴾ : (الحَمَدُ ف): القطع والإسقاط ، ومنه : فــر ّس ُ و محذوف ) الذّنَب أو العُر ٌف: أي مقطوعُه ، ويُتجمّل عبارة ً عن ترك التطويل والتمطيط في الأذان والقراءة ، وهو من باب ضرّب .

و ( تَتَحَدَيف ) الشَّمر : تطريره وتسويته ، تَفَعْيل ، من الطُيُر " ق ( ") ، وهو أَنْ يَأْخَذَ من نواحيه حتى يَستوي . ومنه : ﴿ الْأَخْدُ مَنْ عُرُفُ الدَّابُةُ وقَصُ ۗ الحَافِرُ لِيسَ بِرَضَى " ، كَتَقَلِيمِ الْأَظْفَارِ وَالتَّتَحَذَيْفَ فِي الْجَارِية " . .

( حُذَافَةً ) : في ( خر ) . [ خرج ] .

﴿ حَدْقَ ﴾ : ( التَّحَذِّينَ ) من الحِذُّق ؛ قياس لا سَهَاع .

﴿ حَدْمٍ ﴾ : ﴿ فَاحَدْمٍ ، : فِي ( رس ) . [ رسل ] .

﴿ حَدْمُ ﴾ : ( تَمَمِ بن حَدْ لَم ٍ )(٤) بوزن سَلَاجَمَ ، يَروي عن على رضى الله عنه .

﴿ حَدُو ﴾ : قولهم : (حَدَاءَ) أَذَنيه ، و (حَدَّوَ ) مَنْكَبيه : كلاها صحيح . ويقال : (حَدَوْته ) و (حاذَيْته ) أي صير ْتْ بحذائه . ومنه قول الحلوائي : ﴿ مَا يَحْدُرُو رَأْسَهَا ، أي مَا يُحاذَيه مِن الشَمَر ( ٥٩ أب ) ولا يَسترسيل .

و ( حَذَا النَّمْلُ ) بالمثال ( ) : قطعها بـه (٢) . و ( حَذَا ) لي

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١ / ٢٢٦ . (٢) صحابي ، مات بمكة ٩ ه ه . (٣) قــوله : « تفعيل من الطرة » ساقط من ع . (٤) هو أبو ســـلمة الكوفي . ثقة ، مات سنة ١٠٠ه . (٥) أي على مثال ِ . (٦) قوله : « به » ساقط من ع .

نملاً : عملها . وفي المنتقلَى : ﴿ القولِ فِي هذا قولُ الْحَذُو َّهِ ﴾ السواب : المحذُو ِّ له ﴾ أو ﴿ المحذُو َّةِ له النَّمْـٰلُ ۚ ﴾ كما في المقطوعة (١) يســـد .

وفي حديث مس" الذكر : ﴿ هل هذا(٢) إلا بَصَنْعَـَهُ مَنْكُ أَوَ حَيْدُوهُ ۚ ﴾ ؟ . ويُروى ﴿ حَيْدٌيَّةَ ﴾ بالكسر فيهما ، وهما القطمة من اللحم إذا قنطمت طنولاً .

و (الحُنَدُونِ): العطيئة ، و (أحَنْدَيته) أعطيتُه . ومنه الحديث: و كان يُتحذي النساء والصبيانَ من المَنْمُ ، . و (حَدَيْتُهُ) لغة ، ومنه حديث شُقْرُانَ : و فَحَدَاهُ كُلُ مَ رَجِلٍ مِن الأُسْارِي ، أي أعطاه شيئًا ، وكان على أسارى بَدْر .

و (حذا ) الشراب أو الخل لسانه: إذا قَرَس . وهذا لبَن قارص ( يَحَدْني ) اللسان ، وهو أن يفعل بــه شيبه القَطْع من الإحراق .

#### [ الحاء مع الراء ]

﴿ حُرِبُ ﴿ حُرِبُ ﴾ ؛ (حُرِبُ ) الرجل ، و (حَرِبُ حَرَّبًا ) فهو (حَرِبُ حَرَّبًا ) فهو (حَرِبُ وَ فَ فَالله كُلُنّه ، ومنه قول صَفَيْنَة حَيْنُ الرَّزِ الزبيرُ رضي الله عنه : ﴿ وَاحْرَبِي ﴾ ، وهي كلة تأسنّف و قلهنف ، كقولهم : يا أَسَنَى ﴿ وَيُرُوى أَنْهَا قَالَتَ : ﴿ وَاحْسِدِي ﴾ أي هسنا واحيدي ، على سبيل الاستمطاف لأنه ما كان لها ابنُ سيواه .

<sup>(</sup>١) ع : كما المقطوعة . (٢) ع : هل هو . (٣) رسمت في الأصـــل بلا شــــكل ، وفي ع فتحت الفاء .

و ( الحَرَّب ) بالسكون: معروفة . وقوله [ تمالى ] (١): • فإن لم تفعلوا فأ ْ ذَنُوا بحربِ من الله ورسوله ، (٣): أي فإن لم تفعلوا التَّركَ والانتهاء عن المطالبة فأعلموا أن الحرب تأتيكم من قبل الرسول والمؤمنين . وتفسير من قال: إنهم حرَّب لله ، أي أعداء محاربون ، تردَّه (٣) كلة • من ، .

وقوله: ﴿ وَيُنكُرُهُ إِحْرَاقَ ۚ الْمُسْرِكُ بِعِدُ مَا يُنْقُدُرُ عَلَيْهِ ﴾ فأمثا وهو <sup>(٤)</sup> في حَرَّبِه ﴾ أي وهــو منْحارب . ويُرُوى : ﴿ في حَرِرْبِه ﴾ أي في جماعته وقومه ﴾ لكليها ( ١/٩٠ ) وجه ْ .

وعن أبي حنيفة : « كانت مكة إذ ذاك حرَّبًا » ، أي دار َ حرب .

﴿ حرث ﴾ : (حرث ) الأرض (حرَث ): أثارها للزراعة . ومنه : «أفرأيتم ماتَحر ثون (٥) » . و (الحَر ث ) : ما يُستَنبَت بالبَذ روالله والنبوى والغرس ، تسمية والمسلم ، وهو مجاز . وقوله (٦) تعالى : و نساؤكم حرَ ث لكم (٧) » : مجاز من طريق آخر ؛ وذلك أنهن شبُهن بالمَحارث ، وما يُلقَى في أرحامهن من النطق : بالبُدور . وقوله : « أنتى شئتم » أي من أي جهة أردتم ؛ بعد أن يكون المأتى واحداً وهو موضع الحرث .

وباسم الفاعل منه (٨) سمي ( الحارث بن لقيط ) النتَّخَمَيْ (٩) في

<sup>(</sup>۱) من ع ، ط . (۲) البقرة ۲۷۹ . وقوله : « ورسوله » لم يرد في نسخة الأصل . (٣) ع ، ط : يرده . (٤) في الأصل : « هو » . والمثبت من ع ، ط ؛ وهو الأحسن . (ه) الواقعة ٦٣ . (٦) في الأصل : « قوله » بلا واو . والمثبت من ع ، ط . (٧) البقرة ٢٢٣ وبعدها : « فأتوا حرث كم أنى شئتم » . (٨) منه : زيادة من ع ، ط . (٩) كوفي ، ثقة مخضرم ، مات قبل سنة ١٠٠ ه .

الصيد ، و ( الحارث بن قيس )(١) في النكاح . وقيس بن الحارث أو قيس بن ثابت : كلاها سهو فيه .

﴿ حرج ﴾ : (حرج ) مناب الحيرة : ضاف ، (حرج ) ، مناب البيس . ومنه : (الحرج ) ضيين المأتيم . و (تحرس ) من كذا : تأثيم ، وحقيقته جانب الحرج ، وفي أضاحي الحير (٣) الخيوار رّمي : فتحرس جنّ أو حر "كن ذنبها ؛ أن (٤) ذلك ذكاتها . كأنه استمار التحرف للتحرك على بعُد ، والفااهر أنه تحريف : و فتحرك ، أو فتحورت ، من تحورت ، من تحورت الحيّة : إذا تسلوت وترحين ، من الرسّحي (٥) .

﴿ حَرِدَ ﴾ : ( الحَرَدُ ) : أَنْ يَيْبَسَ عَصَبُ يَدِ البِمِيرِ مَنْ عَقِالًا ، أَو يَكُونَ خَلِثْقَة فَتَخَبِّمِطَ إِذَا مَثْنَى . وَبِعِيرٌ ( أُحَرَدُ ) . المذكور في الرواية هذا ، والحِم والذال في الشرح .

و (الحَرَاديُ ): ما يُلقى على خشب السقف من أطنان القصب عن الأعرابي \_ الواحد (حُر دي ")، وهو نَبَطي ". قال ابن السكيت : ولا تقلل هُر دي ". وفي و العسين ، الهُر دية قصبات تُضم " مَل وية " بطاقات الكر م ( ١٠/ب) تُرسل عليها قضبان الكر م ، و (الحُر دية) : حياصة الحَظيرة التي تُشك على حائط من قصب عَر منا .

<sup>(</sup>۱) الجسبي الكوفي ، ثقة ، قتل بصفين ، وقيل مات بعد على . (۲) ع : حرجاً ضاق . (۳) في هامش الأصل : « الحير اسم اللأمير بلسان أهل خوارزم » ع : حبر ، بثلاث تقط تحت الباء . ط : معاظم . وفي القاموس الحجيد ط : «خبر» بلا تعريف بأل . (٤) ط : أي أن . («) من الرحسى : زيادة من ع . أي صارت كشبه الرحمي . (٦) تهذيب اللغة ٣ / ٢٣٤ .

﴿ حور ﴾ : (الحرَ ") خلاف البَر د. وقولهم : « و َل ّ حار "ها من تولتى خير ها ، تمثّل به من تولتى قار "ها (١) » أي : و َل ّ شر "ها من تولتى خير ها ، تمثّل به الحسن رضي الله عنه حين أمر على " أن يَحدُد " الوليد بن عُقْبه بشرب الحمر أيام عثمان رضي الله عنه ، والمعنى أنه إنما يتولتى إقامة الحد " من يتولتى منافع الإمارة .

و (الحَرَّة) الأرض ذات الحجارة السُود ، والجمع (حرار). و (يوم الحَرَّة) يوم كان ليزيد (٢) على أهـل المدينة قُتل فيها خلنق كثير من أبناء المهاجرين والأنصار . وقوله : « وبه قضَى زيد في قتلى الحَرَّة ، الصواب ابنه خارجة لأنه رضي الله عنه مات سنة خمس وأربعين أو خمسين ، و (يوم الحرَّة) كان سنة تُـلات وستين ، وهي تُعرف (محَرَّة واقيم ، بقرُب المدينة .

و ( الحُرْ ) خلاف العبد ، وتُستعار (٣) للكريم كما العبد' للثُّيم . وبه سمِّي ( الحُرْ بن الصيّاح ) (١) .

و ( الحُرَّة ) خلاف الأَمَة وبهـا كُنِي ( أبو حُرَّة ) واصل بن عبد الرحمن (٥) ، عن الحسن البَصْري في السيير ، وفتح الحاء خطأه. وقولهم ( أرض حُرَّة ) لا رَمل فيها ، مجاز . وأما قولهم للتي لا عُشر عليها ( حُرَّة ) فمولئد .

<sup>(</sup>١) بحم الأمثال ٣٦٩/٢ والنهاية «حرر » . (٢) بعده في ط: « لعنه الله » وقد يقي لفظ الجلالة في نسخة الأصل وطمس الفعل . وعبارة ع « ليزيد فيه الكرة على . . » . (٣) ع ، ط: ويستعار . (٤) بعدها في ط: « فعال من الصيحة » وقد أثبتت هذه العبارة في هامش الأصل بزيادة « وهو » قبلها . والحر بن الصياح النخمي الكوفي ، ثقة ، مات بعد سنة ١٠٠ ه . (٥) صدوق عابد ، وكان يدلس عن الحسن . مات سنة ١٢٢ ه .

<sup>(</sup> المغرب ) - م / ۱۳

و (الحَرَّ يُّة) مصدر (الحَرَّ) وحقيقتها الخَصْلة (١/١) المنسوبة الى (الحَرُّ) ويقال لجماعة الأحرار (حُرَّ يُّةٌ) نسبة [ إليها ] (١) ومنها قول محمد: وفصالَحوهم على أن يُؤمينُوا حُرَّ يُّتَهَم من رجالهم ونسائهم ». و (حَرَّ المملوكُ ): عَدَّقَ (حَسراراً) من باب لبيس ، و (حرَّر ) صاحبه . ومنه « فتَحرْبِر رقبة (٢) » . و (تحَرَّ ر) بمنى (حَرَّ ) قياسُ . وقوله تعالى: « إنَّ يَ نذرتُ لكُ ما في بطني مُحرَّراً »(٣) أي منْ مُتَقاً لجدمة بيت المقدِس .

و (الحَرَّوريَّة) اسم بمعنى الحُرَّيَّة وفتح الحاء هو الفصيح. وأما (الحَرَّوريَّة) ليفرَّقة من الخوارج فمنسوبة إلى (حَرُوراء) قرية بالكوفة كان بها أوسُّلُ تحكيمهم واجتاعهم، عن الأزهري (٤). وقول عائشة رضي الله عنها لامرأة: وأحرَّوريَّة أنت ؟ به : المراد أنها في التعميّق في سؤالها كأنها خارجيّة ، لأنهم تعميّقوا في أمر الدين حتى خرجوا منه .

و (الحرر) الإبريسم المطبوخ ، وسمتي (٥) الشوب المتشخذ منه (حرراً) . وفي جمع التفاريق : « الحرير ماكان منصمتاً ، أو لحمته حرير ، وفي كراهيية (٦) شرح الجسامع الصغير الحسامي (٧) : « سيتر الحرير وتعليقه على الأبواب ، و «سيتر الخيد (٥) الحرر الحران ) من بلاد الجزيرة ، إليه تنسب ثياب (٨) الحرر الحرانية .

﴿ حَرِزَ ﴾ : (أحرزه) حسله في الحيرُوز و [الحيرز](٢)

<sup>(</sup>١) من ع . أي ينسب أيضاً إلى الحرية والياء فيها ياء النسبة معنى لا لفظاً مثل كرسي في النسبة .. (٢) وردت في ثلاث آيات هي : النساء ٩٢ ( مرتين ) ، المجادلة ٣ . (٣) آل عمران ٣٥ . (٤) التهذيب ٣٠/٣٤ . (٥) ع : سمسي . (٦) أي في الكلام على ما يكره . (٧) أي الذي ألف حسام الدين الملقب بالصدر الشهيد . وقد عرفنا به في حواشي مادة « ثمن » . (٨) ع ، ط : الثياب . (٩) من ط .

الموضع الحَصين . وباسم فاعله سمّي ( مُحَرْ زَ ْ بن جِمْفَر ) أبو هريرة ، مولى أبي هريرة ، يَروي عن صالح بن كَيْسان في السييَر ، هكذا في « المشتبيه ، عن عبد الغني " ، وعن الدار قطائني كذلك . وفي النفي ( مُحَرَّ وَ ْ ) برا المحمد مشد "دة مفتوحة مكر رَّرة أكثر .

واسم المفعول منه (مُحرَّرَ) و (حَريَرُ ) أَيضاً . وبــه سمي حَريَرُ بن عَمَان في السيرَ ، يَروي عن عبد الله بن بُسْر ، قال في « الجَرَّح » : هو ثقة . وقيل : كان يُرمَى (٦١/ب) بالانحراف عن علي رضي الله عنه . وعن الحلوائي : هو مطعون فيه .

وقوله: « ما نمت سر قته في مال محر ور » صوابه : « مُحرَّرَ » وإن صح ما في [كتاب] (١) المقاييس من (حرَرَ وثه) كان هذا أسم مفعول منه ، وبتصغيره سمّي والد عبد الله بن مُحيَيْريز الجُمنَحي ، في حديث الأذان والتَّرجيع فيه .

و (حَرَاز) [ بالتَخفيف ] (٢) على فَعَالَ منه : قلْعَهُ ۚ إليها يُنسب أَزهر (٣) بن عبد الله الحَرَازِي ٌ في السيير .

﴿ حَرَسُ ﴾ : (حَرَسَهُ حَرِرَاسَةً ) حَفَيْظُهُ . و (الحَرََّشُ) في مصدره قياسُ لا سهاع، وقد وقع في كلام محمد رحمه الله كثيراً .

و (الحَرَس) بفتحتين جمع (حارس) كخادم وخدَم. وقـول عمو رضي الله عنه: « ألا أُنبِيْتُكُم بليلة هي أفضل من ليلة القـدر ؟ حارس في سبيل الله لعله لا يؤوب إلى رحَاله » أي ليلة عارس،

<sup>(</sup>١) زيادة من ط ليست في الأصلين . والعبارة في مقاييس اللغة لابن فارس ٣٨/٢ . (٢) من ط ، وقد أثبتت في هامش الأصل . وفي ع شددت الراء والعلين في كللتي : «حراز ، فعال » وهو خطأ . (٣) ط : زهير ، تحريف . وأزهر الحرازي : حمسي ناصي صدوق اللهجة وجزم البخاري بأنه ابن سعيد . توفي بعد سنة ١٠٠ هجرية .

كقوله: ﴿ أَفْضَلُ الْأَعْمَالُ الْحَالُ ۚ الْمُرْتَحِيلُ ﴾ أي عمل الحال ، ﴿ لَعَلَمُ لَا يُؤُوبُ إِلَى رَحَلُهُ ﴾ في منوضع الحال وتقديره: يائساً من الحياة غير راج إياها .

و (حَرَيْسَةُ الْجَبِلُ) هِي الشَّاةُ الْمُسْرُوقَةُ مَمَا يُبْحَرُ سَ فِي الْجَبِلُ . وقيل : هو من قولهم للسارق : (حارس) على طريق التعكيس . وفي « التكلة » : « حرّسني شاةً » أي° سرّقها ، (حَرَّساً) .

﴿ حَرَصَ ﴾ : ( حَمَرُ صَ ) القَصَّارُ الثَّوْبُ : شَقَّهُ فِي الدَّقِ . وَمَنهُ ( الْحَارِصَةُ ) فِي الشَّيْجَاجِ ، وهي التي ( تَحَرُّرِصَ ) الجَيِلْنَدُ أي : تَشْيُقُتُهُ (٢) .

﴿ حَرَضَ ﴾ : ( الحُرُ "ض ) الأُ نَشْنَانُ ، و ( النَّحِدُ نَضَة ) (٣) و عاؤه .

﴿ حرف ﴾ : ( الحر°ف ) الطرف . ومنه ( الانحــراف ) و ( التنحر ف ) : الميل إلى الحر ف ، و في التنزيل : , مُتتَحر في القتال ، (٤) أي مائلاً له وأن يصير بحرف (٥) لأجله ، وهو من مَـكائد الحرب يُري المعدو في أنه منهزم ثم يَكُر في عليه . ومنه الحر في (١/٦٧) في اصطلاح النحويين .

وأما قوله ( نزل القرآن على سبمة أحرف ، : فأحسن الأقوال

<sup>(</sup>١) من قوله . « أي ليلة حارس » إلى هنا ساقط من ط . (٢) في المحتسار : المطارصة : الشجة التي تشق الجلد قليلاً ، وكذا الحرصة بوزن الضربة . (٣) من أسماء الآلة التي جاءت مضمومة الميم والعين مثل المنخل والمكحلة . قال سيبويه : « لم يذهبوا بها مذهب النعل ولكنها جعلت أسماء لهذه الأوعية » . ( شرح المفصل ١١١/٦) أ. هـذا وقد شكلت في معجاننا بكسر المسيم وفتح الراء ، على القياس . (٤) الأنفال ١٦: « ومن يولهم يومئد دبره إلا متحرفاً لقتسال ، أو متحيزاً إلى فئسة ، فقد باء بغضب من الله » . (٥) ط : مجرف منه .

أنها وجوه القراءة التي اختارها القُرْ"اء . ومنه : فلان يقرأ بحرف ابن مسعود .

وقيل المحروم غير المرزوق (مُحارَفُ ) لأنه بحرَوْف من من الرز°ق ، وقد (حُورِ فَ ) والاسم ( الحُرْ°فة ) بالضم .

و (الحرّفة) بالكسر: اسم من (الاحتراف) ، الاكتساب. و (حَريف) الرجل مُعامله . ومنه : « رجـــل له (حَريف) من الصيارفة أمَره أنْ يُعطى رجلاً ألف درهم قضاءً عنــــه ــ أو لم يذكر قضاء عنه \_ ففعـَـل فإنه يرجع على الآمـير وإنْ كانْ غــيرَ حَـريف فإن قال قضاء عنتي رَجع وإلا ٌ فلا ».

﴿ حرق ﴾ : « ضالته المؤمن ( حَرَقُ ُ ) (١) النار » : هــو اسم من ( الإحسراق) كالشفَّق من الإشفاق ، ومنه : « الحَرَقُ والغرَّقُ والشرَقُ شهادة ﴾ . وعن أبن الأعرابي : المراد به في الحديث اللهبُ

وأما الشَقْتُ في الثوب فإن كان من النار فهـو بسكون الراء ، وإن كان من دَقَّ القصَّار فهو محـرَّك ، وقد رُّوي فيه السكون . والمنى أن من أخذ الصالة للتملك فإن ذلك يؤد يه إلى الحر ق.

و ( الحُرْ اقة ) بالضم والتخفيف : ما يَبقى من الثوب المحترق . و ( الحريق ) : النار . وأما الحديث : «والحريق شهيد والغريق شهيد» فالمراد: ( المُحرَق ) وإن لم أجده ، ونظيره : الكتاب الحكيم بمنى المُحْكَمَ ، على أحد القولين . وفي كلام محمد رحمــه الله : « ولو وُجِد مَن في المركة حريقاً أو غريقاً لم يُغسَل ، . و (الحَرْقَى) في جمميه مبنيٌّ عليه وهو مثل قـَـتـُلـنـى وجـَـر°حـى ، في قتيل وجريح .

<sup>(</sup>١) في المصباح المنير : « الحرق بفتحتين اسم من إحراق النار » وفي النهاية : بالفتح وقد تسكن الراء .

وأما (الحرُقة) بفتح الراء فلقب لطن من جهينة ، منهم عبد الرحمن بن العلاء الحرُق وهو الذي بتي في بطن أمه أربع (٦٢/ب) سنين ، عن الحكوائي .

﴿ حرم ﴾ : (حَرَم) الشيء فهو (حَرَامُ) وبه سمّي (حَرَام) ابن معاوية و (حَرَام) بن عثمان الأنصاري، عن عبد الرحمن بن جابر، وعنه أبو بكر بن عياش. و (بنو حَرَام) قوم بالكوفة نُسبت إليهم المحَلّة الحَرَاميّة .

و (الحُرْمة) اسم من (الاحترام) وقوله: اليوم وم الملاحمه تنهم تنهم فيه الحرر ممة

يعني حُرُّمة الكفار ، وإنما حُرُّكَ الراءُ بالضم لإتْباع ضمّة الحاء.

و (المَحْرَم) الحَرَام والحُرْمة أيضاً ، وحقيقته موضع الحُرْمة . ومنه : « هي له مَحْرُم وهو لها محرم » . وفلان مَحرمُ من فلانة . و ( ذو رَحيم ) مَحرَّمُ إِ : بالجرّ صفة نارَّحيم ، وبالرفع ليذو .

وأما قوله: « وإنْ وهَبَها لأجنبي الو ذي رحم ليس بمحرم، الله محرم به الله عدم ليس بدي رحم به فالصواب: « أو لحر م ليس بذي رحم به فالصواب: « أو لحر م ليس بذي رحم به فالصواب: « أو لحر م

﴿ حَوْلُ ﴾ : (حَرَّنُ) الفَرَّسِ : وقف ولم يَنْقَدَ (حُرُونًا). و ( الحَرَّنُ ) في معنى و (حَرِّانًا) من باب طلب ، وهو (حَرَّونُ). و ( الحَرَنُ ) في معنى الحِرانُ : غير مسموع .

﴿ حري ﴾ : (التَحرّي) طلب أحرى الأمريْن ، وهو أو الها، تفشّل منه ، وقيل : أصله قصْد الحَرّى (١) وهو جَناب القوم ، ثم استعير فقيل (تحرّيت) مرضاتك ، وهدو (يتحرّى الصّواب) : أي

<sup>(</sup>١) ع ، ط: الحرا .

يتوخَّاه وقوله: ﴿ الحِهةُ المُتَحرِّي إلها (١) ﴾ صوابه ﴿ التَّحرُّاهُ ۗ ﴾ .

و (حيراء) بنير حرف التعريف مكسوراً ممسدوداً ، والقصر خطأه : علم محبل بمكتة (٢) . ومن فسره بحبل في طرق المفازة وأخذت التحرّي منه فقد ستها . وفي الحديث : « السكنن حيراء » على حذف حرف النداء .

# [ الحاء مع الزاي ]

﴿ حَرْبِ ﴾ : ( الحَيِزْبِ ) واحد ( الأحزاب ) وهو الجماعة ومنه : ﴿ قرأ ( حَيِزْبه ) من القرآن » أي و ر د َ ه ووظيفته . ونهي عـــن ( تَحزيب ) القرآن : وهو أن يُجعل حَيِزبًا حزبًا ، كل (٣) شي العمل معيّن من صلاة أو غيرها .

و (يوم الأحزَّاب): هو يوم الخندق لأن الكفتّار (تحزُّبوا)(٤) على أهل المدينة حتى خنْدَ قوا .

(١/٦٣) و (حَزَبَهُم أمر ): أصابهم ، من باب طلب .

﴿ حَوْرٍ ﴾ : ( الحَرَّرُ ) التقدير ، ومنه : « فأنا لي أَحَرَّرُ النحْلُ » وُرُرُوكَى ( جِزَازِ ) [ النخل ] (٥) بالجيم والزاء (٢) المكرَّرة .

و (حَزَّرة) المال : خيارُه ، يقال : هـذا (حَزَّرة مالِه) و (حَزَّرة مالِه) و (حَزَرة قَلْبه) و (حَزَرة نَفْسِه) لأنه يُقدَّرُه في نفسه ويُعدَّده، ومنه الحديث : « لا تأخذ من (حَزَرات) أنفتُس الناس شيئًا ، خُذ الشارِفَ ، أي النسنة والفتية .

<sup>(</sup>١) أي المتوجه إليها . (٢) يذكر ويؤنث . فان أنث لم يصرف ( المحتار ) . (٣) ط : يؤخذ كل . (٤) أي تجمعوا . (٥) من ع . (٦) ع ، ط : والراي .

و (غُلامْ حَزُورُهُ) : احتلَم واجتَمَعَت قُواه .

﴿ حَرْدُ ﴾ : (الحَرْ") القطع، ومنه : «الإثم حَوَّارَ القلوب ، (۱) على فَواعل ، جمع (حارّة) كدابتة ودواب ، وهي الأمور التي تحُرُ في القلوب ، أي تتحلك وتنوهيم أن تكون معاصي لفقد الطلمانينة إليها . وأما (حَرْ"از) على فعال منه ، فلم يتروه أحد ، وعن شيمش وحوّ"از ، على فعال من الحَوْز : الجمع ، أي يتحوز القلوب ويعليب علمها . والأول أشير (۲) .

﴿ حَرْم ﴾ : (الحَرَّم) شَدَّ (الحَيرَامِ) ومنه : « الحَيرَامُ جودة الرأي » وبه (٣) سمّي أبو جَدَّ أبي بكر بن حرم ، لأنه ابن محمد ابن عمرو (٤) بن حرم ، إلا أنه 'سب إلى الجَدَّ فاشتُهُر به ، وهـو بن اسمُه كنيُتُه .

وباســم الفاعـــــل سمي [والد (جَرير بن حازم) و (اسحاق بن حازم) ، وكني به والد (قيس بن أبي حازم) ، وكلتهم في السيير. ﴿حزي﴾: (الحازي) في (عر) . [عرف]

# [ الحاء مع السين ]

(حسب): (حسب) المال : عَدَّه ، من باب طلب (حَسْبًا) و (حُسْبًا ) و (على الطاقة ) و (على حَسْبًا ) أي قَدْر ّها .

و (حسَبُ ) الرجل : مآ ثیر ٔ آبائه ، لأنسه یُحسَب به من

<sup>(</sup>١) الحديث في النهاية ٢٧٧/١، ٤٥٩ برواياته المختلفة . (٢) أي (جواز ) على فواعل . وقد اثبت ابن الاثير رواية « حزاز » من الحز . (٣) في الأصل « ومنه » وأثبت ما في ع ، ط . (٤) ع : عمر . (٥) سكنت السين في ع .

المناقب والفضائيل له . وعن شيمر : (الحسب) الفتمال الحسن له ولا بائه . ومنه : « من فاته حسب نفسيه لم ينتفع بحسب أبيه » قال الأزهري (١) : ويقال للسخي "الجواد (حسيب ) ، وللذي يكثر عدد أهل (٣٧) : وللحسيب معنى آخر أهل (٣٧) بيته (حسيب ) . قال (٣) : وللحسيب معنى آخر وهو عدد فوي قرابة الرجل من أولاده وعيره ، وينهسر ذلك حديث الزمهري عن عروة أن هوازن أتو النبي عليه السلام فقالوا : أنت أبر الناس وأو صلهم وقد سبي أبناؤ نا ونساؤ نا وأخذت أموالنا . فقال عليه السلام : « اختاروا إحدى الطائفتين : إما المال وإما السبشي ، (٣) فقالوا : أما إذ خير تنا بين المال وبين الحسب فإنا نحتار الحسب ، فقالوا : أما إذ خير تنا بين المال وبين الحسب فإنا خيرناه بين المال فاختاروا أبناءه ونساءه . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناءه ونساءه . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناءه ونساءه . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناءه ونساء م . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناءه ونساء م . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناءه ونساء م . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناء ه ونساء م . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناء ه ونساء م . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناء ه ونساء م . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناء ه ونساء م . فقال عليه السلام : « إذا خيرناه بين المال فاختاروا أبناء م ونساء م . فقال عليه السلام : « إذا خير في المسبق . . والمنا م من المال في يعد المال من المال في يعدد أو المال المال في المال في

قال (٤): فبيتن هذا الحديث أن عدد أهل بيت الرجل يسمى (حسماً).

قلت (°): وعلى ذلك مسألة الزيادات: و أوصى بثنك ماله لأهل بيته أو لحسبه ، وهو من الأول (٦) على حذف المضاف لأن الأبناء ذو و الحسب والعدد من الماثر والمناقب ، أو على أن الآباء يكيثر عدده بالبنين ، أو لأن الذب عن حريم الأهل من الماثر ، فسيم وا حسبا لهذه الملابسة ، وأما من روى و لحسيبه ، فله وجه .

وقوله (٧) عليه السلام : « الحسبَ المال ، والكرَّم التقاْوى » : هَـد م لقاعدة العرب ، ومعناه أن الغني يعظمُّم كما يعظمُّم الحَسيب، وأن التقيّ (٨)

<sup>(</sup>١) التهذيب ٤/٣٣٩ وقد تصرف المطرزي في نص الأزهري . (٢) أي الأزهري (٣) في التهذيب: البنين (٤) أي الأزهري . (٥) في الأصل «قال » وفي هامئه : « أي المصنف رحمه الله » . والمثبت من ع ، ط . (٦) أي من المآثر . (٧) ع : « وأما قوله ... فهدم » . (٨) ط : وأن من له التقوى .

هـــو الكريم لا من يجود بماله ويبذّره ويُخطِّر بنفسه ليُعـَدّ جواداً شحاعاً .

و (احتسب بالشيء): اعتد به وجعله في الحساب، ومنه: احتسب عند الله خيراً إذا قد مه ، ومعناه اعتد فيا يُد خر عند الله وعليه حديث أبي بكر رضي الله عنه: ﴿ إِنِي أَحتَسب خُطايَ (١/٦٤) هذه » أي أع تده ها في سبيل الله . و «من صام رمضان إيماناً واحتساباً » أي صام وهو مؤمن (١) بالله ورسوله ويتحتسب صومة عند الله .

و ( احتسب ولد م ) إذا مات كبيراً ، ومعناه (٣) اعتد الجر مصابه فيا يُد خَر . ومنه : ﴿ أُريد أَنْ أَحتَسب ابني وأُوجَر فيه » . و ( الحيسبان ) بالكسر : الظن . و ( الحيسبان ) بالضم : سهام صفار يُرمني بها عن القيسي الفارسية ، الواحدة ( حُسبانة ) . وإنما قال محمد رحمه الله ﴿ يُرمني به » اعتباراً ليليفظ (٣) .

﴿ حسر ﴾ : (حسر ه فانتحسر) أي (٤) كشفه فانكشف ، من باب ضرب ، ومنه (الحاسر) خلاف الدارع وخلاف المقنع أيضاً ، و (حسر) الماؤ : نضب وغار ، وحقیقته : انكشف عن الساحل ، ومنه حدیث ابن عباس : «كُل ما حسر عنه البحر ودع ما طفا علیه » .

<sup>(</sup>١) ع ، ط : يؤمن . (٢) ع : معناه ( بلا واو ) . (٣) ط : باعتبار اللفظ . (٤) كلة « أي » ليست في ع . (ه) ع ، ط : وباسم الفاعل منه .

﴿ حسك ﴾ : (الحسك) عُشْبَة \* شو ْ كُنها مدَ حُرْج (١) ، الواحدة (حَسَكَة) وبها كُنيت أمَّ حَسكة وهي التي أعطاها رسول الله عليه السلام السُد "س .

﴿ حَمَّلُ ﴾ : (الحَيِّسُلُ) وَلَدَ الضَّبِّ . وَبِهُ سَمِي (حَيِّسُلُ بِنُ خارجة ) الأشجي " . وقيل (حُسيَنْلُ) على التصغير .

﴿ حسم ﴾ : (الحَسْم) قطّع الذيء استئصالاً . ومنه قوله عليه السلام في السارق : ﴿ اقطعوه ثم (احسيمتُوه) ﴾ أي اكثوثوه لينقطع الدّم .

و (حيْسمى ) بالكسر : ماءُ لكابٍ ، قيل : هـــو بقية ماءِ الطوفان ، وقيل : بلد ُ جُذام َ .

﴿ حَسَنُ ﴾ : (حَسَنُ ) اللَّهِ ؛ فهو (حسَنُ ) وبـــه سمِّي ( الحسن بن المعتَمِر ) وبمؤنَّتُه سُمِّيت أم شُرَّحْبيل بن (حَسَنَة ) .

# [ الحاء مع الشين ]

﴿ حَسَرَ ﴾ : في حديث عمر (٦٤/ب) : « لا يُعطَى من الفنائم إلا راع أو سائق أو حارس ، وفي الحلوائي (حاشير ") . قال : وهو الذي يجمع الفنائم ، من ( الحَشْر ) : الجمع .

و ( الحَشرات ) صغار دواب الأرض ، وقيل هي الفأر واليرابيع واليضباب .

﴿ حَشْشُ ﴾ : (الحَشيش) من الكلأ: اليابسُ ، ويستعار للولَد إذا يَبِس في بطن أمّه ، ومنه الحديث : « فألقَتُ حشيشاً » أي ولداً ياساً .

<sup>(</sup>١) أي مدور .

و (حشَشْت الحشيشَ) قطعتُه ، و ( احتَشَشْتُه ) جمعتُـه ، عن الحوهري ، وفيه نظر ، وعليه قول القُدوري في الكلا : « ليس له أن يمنعه ولا أن يبيعه حتى يَحَتَشَه فيُحرَّرِه » .

و (الحَــُش") البستان ، ويكنى به عن المُستَرَاح ، لأنهم كانوا يتنو طون في البساتين . ومنه الحديث : « إن هــذه الحُيُسوش محتضرة فإذا أتى أحد كم الخلاء فلايقل : أعوذ الله من الخبُّنُ والخبائث ، وها جَمَعًا خبيث و خبيثة ، والمـراد شياطين الجين والإنس ، دُكرانهم وإناثهم .

و (المَحَسَّة) كناية عن الدُّبِيْر . ومنها الحديث: أن النبي عليه السلام و نَهى أن تُوْتَى النساء في مَحَسَّهن ، ورُوي بالسين . وعن ابن مسعود: « مَحَاشُ النساء عليكم حرام » يعني أدبار َهن ".

﴿ حشف ﴾ : (الحَشفَة) ما فوق (١) الخيتان من رأس الذكر .
و (أحْشفَت النحْلة) صارت ذات (حشف ) وهو أردأ التمر .
و (استَحْشفَت الأُوْن) يتيست فهي (مستحشفة) و (أنف مستحشف) : صار بحيث لا يتحر ل غضروفه .

﴿ حشم ﴾ : (الحيشمة) : الانقباض من أخيك في المَطْعم (٢) وطلبَ الحاجة ، اسم من (الاحتشام) . يقال (احتشمه) و (احتشم منه) إذا انقبض منه أو استحيا . وقيل : هي عامية لأن الحيشمة عند العرب الغضب لاغير .

ومنها (حَشَمَ (١/٦٥) الرجل): لقرَابته وعياله ومن يَغضب له إذا أصابه أمر ، عن ابن السكيت ، وهي كلة في معنى الجمع لا واحد لها من لفظها . وقيل : مجمعت على (أحشام) ، هكذا في جامع النوري .

<sup>(</sup>١) ع : الحثفة فوق . (٢) ع : الطعم ( بضم فسكون ) .

﴿ حَسُو ﴾ : (الحَشُو) : مصدر (حَسَا) الوسادة َ ، فسمِّي به الثوبُ المحشو ُ . ومنه قولهم : « ويُنْزَع عنه الحَشُو ُ » .

و ( احْتَـَشَـت ) الحائض' بالكُرْ ْسُفُ (١) : إذا أدخلتْه في الفرْج. وقوله : « احتشـَى كُرْ ْسفاً » : على حذف الباء أو على التضمين .

وقوله: ﴿ خَذَ مِن (حَوَاشِي) أَمُوالُهُم ﴾ أي مِن عُرَّضُها ، يَعْنِي مِن جَانِبٍ مِن جِـــوانِها مِن غـير اختيار ، وهي في الأصل جـــعُ ﴿ حَاشِية ﴾ الثوب وغيره ، لجانبِه .

#### [ الحاء مع الصاد ]

﴿ حصب ﴾ : ( المحصبَّب ) موضع الجيار بيمني ً . وأما (التَحْصيب) فهو النوم بالشيعْب ساعة من الليل ، ثم يتخرُّج إلى مكة . ومنه قـول عائشة رضي الله عنها : « ليس التحصيب بثيء » . وعن ابن عباس كذلك . وعن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنُنته ً ، وكان يصلتي الظهر يوم النَفْر (٢) ( بالحَصْبة ) وهو (٣) موضع مُ شَمَّة .

﴿ حصد ﴾ : (حصد) الزرع : جز ه (حصداً) و (حصاداً) من بابي طلب وضرب . وفي الواقعات : «أشميل في (حصائد) الزرع » : حمد (حتصيد ) و (حصيدة) وها الزرع المحصود، وأريد همنا مايقى في الأرض (٤) من أصول القصب المحصود . ومثله في شرح الحامع الصغير : «استأجر أرضاً فأحرق الحصائد فاحتر ق شيء في أرض غيره لا يتضمن » .

وأما ما ذكر في شرح القُدوري أن ابن سَماعة قال : ﴿ وَلُو ِ أَنْ

<sup>(</sup>١) هو القطن . (٢) هو اليوم الثالث من أيام النحر ، لأنهم ينفرون من مني . (٣) تحتها في الأصل : « وهي » . وجاءت في ع : وهي . (٤) قسوله : « في الأرض » ساقط من ع .

رجلاً زرّع في أرضه ثم حصد، وبقي من حصاد، وجله (۱) مرعى فله أن يمنع هذا ويبيعه لأن الحصاد نبت بزرعه ، ففيه توسشع وذلك أن الحصاد مصدر في الأصل كما ذكرت ، وقد نطق به التنزيل (٦٥/ب) في قوله [سبحانه] (۲): « وآتُوا حقّه يوم حصاده ، ثم سمي به الزرع الحصود . قال الأعشى :

له زَجِتُلُ كَحَفَيْفِ الْحُصَا دِ صَادَفَ بِاللَّيْلُ رَبِّحًا دَ بُوراً ٣)

ثم سمّى به ههنا (٤) ما بقسي في الأرض . وأما الأول فمَـتوجيّـهـ كالحِيلُ .

و (أحْصَد) الزرع و (استحصَد) حان له أن يُحصَد، فهو (مُحْصِد) و (مستحصِد) بالكسر، والفتح خطأه.

﴿ حَصِرَ ﴾ : (الحَصْرَ) : المنسَّع ، من باب طلب ، ومنه (الحَصْرَ) بالضم ، من الغائط ، كالأُرْسُر من البول وهو الاحتباس . و (الحَصَرَ) بفتحتين : العيُّ وضيق الصدر .

والفعل من الأول (حُصِر) مبنياً للمفعول فهـو ( محصور ) ومن الثاني (حَصِر ) مثل لبيس ، فهو (حَصِر ) . ومنه : ﴿ إِمَام حَصِر َ فَلَم يَستَطَع أَنْ يَقَرأُ ، وضم الحاء فيه خطأ .

ويقال : (أُحصِر الحَاجُ ) إذا منعه خوف أو مرض من الوصول الإتمام حجّه أو عُمْرته . وإذا منعه سلطان أو مانعُ قاهرُ في حَبْس ِ أو مَدْ ينة ٍ ، قيل (حُصِر) ، هذا هو المشهور ، وقول ابن عباس :

<sup>(</sup>۱) الجل « بالكسر »: قصب الزرع إذا حصد . وفي ع « رعي » بكسر فسكون بدل « مرعى » . (۲) من ع . والآية من سورة الأنعام ۱٤۱ « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا ... » . (٣) ديوانه ٩٩ وفيه «لها جرس » . (٤) سقطت « همهنا » من ع .

« لا حَصْرَ إلا " حَصْرُ المدو" ، قال الأزهري (١) : فَتَحَمَلُه (٢) بنير ألف جائزاً عنى قوله تعالى : « فإن أُحصِر تُهُم فما استَيْسَر من الهَدي ، (٣) .

و (الحَسير) المَحْدِيس ، ورجل (حَسور) : لا يأتي النساء ، كأنه حُبِس عما يكون من الرجال .

﴿ حصص ﴾ : (حَصَّنَي) من المسال الثُلُثُ أو الرّبع : أي أصابني وصار في حيصتني . و « أخسذت ما يتحصُّني ويخسسني و يخسسن و (تحاص ) الغريان أو الغراماء : أي اقتسموا المال بينهم حيصاً .

ورجِل (أحَصْ ) : لا شَعْر له . و (حُصَاص) الحَار : شدَّة عَدُوه ، وقيل ضُراطُه (٤) .

﴿ حَصْرُم ﴾ : في جميع التفاريق : « الكِشْمَيْسُ : رَبَيْبُ ( لا حَيْثُرُم أول ( لا حَيْثُرُم أول العنب النبيء الحامض بانفيّاق (١/٦٦) أهل اللغة .

﴿ حَصَىٰ ﴾ : ( الحُصْن ) بالضم : العيفيّة ، وكذا ( الإحصان ) . وأصل التركيب يدل على معنى المنتم .

ومنه (٦) (الحيصن) بالكسر ، وهو كل مكان متحسمي متحرّر ز لا يُتوصَّل إلى ما في جَوفه ، وبـــه سمي والد (عُيينة بن حيصن ) الفَرَاري ، و (كَنتاز بن حيصن ) الفنوي .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٢٣٣/٤ . (٢) في ع بسكون العين مصدراً ، ورفع « جائز » بعده . وما في الأصل هو الموافق للتهذيب . (٣) البقرة ١٩٦ . (٤) انظر المحتار « حصص » في تفسير الحصاص . (٥) سقطت « له » من ع ، ط . (٦) في الأصل « منه » وأثبت ما في ع ، ط .

وبتصغيره ممتي (حُصتين بن عبد الله) في حديث القرَّطا (١).

وأما (سفيان بن حُصيَن) كما ذكر خُواهـَـر واده في حديث صوم التطوع وقال: ضعّفه الشافي ، فالصواب: سفيات بن حسين ، بالسين ، كما في تاريخ البخاري ، وهو مؤديّب المَهْدي وقال صاحب الجَر ح عن يحيى بن ميّعين: هو ثقة (٢) ، وعن والده: هـو صالح الحديث يُكتب حديثه ولا يُحتج به .

وقد (حَصْنَ ) المكان (حَصَانَة ) فهو (حَصِين) وب كني (أبو حَصِين) عبّان بن عاصم بن حَصِين الأسدي ، [يروي] (٣) عن ابن عباس وابن الزبير والنحمي ، وعنه الثوري وشعبة وشمريك ، وضم الحساء تحريف ، عن ابن ماكولا وغيره (٤) . وفي نسخة سماعي من السيم ومتن الأحاديث : أبو الحُصَين عن الشعبي ، وعنه الثوري ، وهو (٥) من باب مبعث السرايا .

و (حصَّنه) صاحبه و (أحْصنه) ومنه: « لنتُحصنكم من باسكم » أي لينكَمْنعكم ونحر"ركم (٦) .

وإنما قيل للعفية (حُصْنُ ) لأنها تُحصِن من الربية . وامرأة (حاصين ) و (حَصَانُ ) بالفتح ، وقد (أحْصَنَت) إذا عَفَيْت و (أحْصَنَت) إذا عَفَيْت و (أحْصَنَه) ) زوجُها : أعفيها فهي (مُحصَنَة) بالفتح ، و (أحْصَنَت) فر جها فهي (مُحصِنة) بالكسر .

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في الأصل : «موضع » ولم يذكره ياقوت والبكري . ط : القرطاس . (٢) ع : إنه ثقة . (٣) من ع . (٤) من قوله : «وضم الحاه إلى قوله «وغيره» . مؤخر في ع إلى ما بسد قوله : «مبعث السرايا» .. (٥) ع : وهي . (٦) ع : ليحصنكم ... ليمنعكم ويحرركم (المغائب المفرد) . وتحرير الرقبة : عتقها .

وأريد (بالمحصنات) ذوات الأزواج في قوله تمالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (١) . والحرائر في قوله : ( ومن (٢) لم يستطع منكم طو لا أن ينكيح المحصنات ، والعَفائف في قوله : ( والمحصنات من المسؤمنات ، والمحصنات (٦٦/ب) من الذين أوتوا الكيتاب (٣) ، يعني الكيتابيات .

و (الحيصان) بالكسر : الذكر من الخيل ، إمثًا لأن ظهـر. كالحيصين لراكبه ، ومنه :

أن الحُصون الخيل لامدر القرى (٤)

وإمثا لأن ماء، مُحْصَن مُحْرَرُ يُضَنَ به فلا يُنزَى إلا على حيثُر كريمة (٥) ، والجمع (حُصُنُ ) بضمَّتين .

﴿ حَمِي ﴾ : في الحديث « من أحصاها دخــل الجنة ، أي من ضَبطها علماً وإيماناً .

د يبع الحصاة (١) ، في (نب) ، [نبذ] .

<sup>(</sup>١) النساء ٢٥ . (٢) في الأصل وحده: « فن » والصواب ما أثبت ، والآية من سورة النساء « ٢٥ » . (٤) هذا عجز ببت للأسمعر الجعني ، من شعراء الجاهلية ، وصدره: « ولقد علمت على توقي الردى » . وله خبر انظره في الأساس « حصن » . (٥) ع : « كريم » . والحجر : الأثنى من الحيا . (٦) ع : الحصا ،

<sup>(</sup> المغرب ) - م / ١٤

# [ الحاء مع الضاد ]

و (الحاضرة) الذين حضروا الدار التي بها مجتمعهم ، ومنه (حضيرة و (الحاضرة) الذين حضروا الدار التي بها مجتمعهم ، ومنه (حضيرة التمر) للجرين (۱) ، عن الأزهري ، عن ابن السكتيت ، عن الباهلي ، لأنه (يُحَمْضَرُ) كثيراً . وهكذا في زكاة « التجريد » [ لأبي الفضل الكرماني ] (۲) وحصوله في (الحصار ) ، وفي الكرخي بالظاء . وهو تصحيف . وفي الصحاح وجامع الغوري بالصاد غير معتجمة من الحصر : الحبيس ، وله وجه ، إلا أن الأوسل أصح (۳) .

و (احتُنْضِر): مات ، لأن الوفاة حضرتُه أو ملائيكة الموت . ويقال : فلان (مُحُنْدَضَر) أي قريب من الموت . ومنه : « إذا احتُنْضر الإنسان و حجّّه كما يوجَّه في القبر » .

و (حَضُور ﴿) : من قُرى اليمن ﴿) .

﴿ حضوم ﴾ : ( الحَضْرَ مِي " ) منسوب إلى حضْرَ مـوت ، وهي بُلْيَدة صغيرة في شَـرقي " عدَنْ " .

﴿ حضن ﴾ : (الحيضن) : ما دون الإبط . ومنه حديث أُسيند ابن حُضيني : « لولا رسول الله عليه السلام لأنفذت حيضنيك » أي خر قت جنبينك ، و « خُصيْيَنك » (٥) تصحيف .

<sup>(</sup>١) الموضع الذي يجفف فيه التمر . (٢) من ع . وهو عبد الرحمن بن محمد ، انتهت إليه رياسة المذهب الحنني مجراسان . توفي سنة ٤٥ ه . وانظر كشف الظنون ١/٥٤٥ . (٣) وردت هنا في ط عبارة لا مكان لها ، وسترد في النسخ جيماً في مادة « خصر » ، من عند : « وقوله نهى عن احتضار » إلى قوله : « وهذا يكون الأصح » . (٤) وهي من أعمال زيد « ياقوت » . (٥) ع : وخصيتا .

و « احتَضَنت الدجاجة من عند مسموع . وأما قوله : «ولو غَصَب بَيْضة وحضَنَهَا تحت دجاجة له (۱) حتى أفرخَت ، أي وضعها تحتها وأجلسها عليها (۲) ، فإن كان محفوظاً فعلى الإسناد الحجازي (۳) كما في : بنى الأمير المدينة ، وإلا فالصواب التشديد .

# [ الحاء مع الطاء ]

﴿ حطب ﴾ : ( الحطّب) معروف ، وقـوله : د ما زرع وغّرس فهو بينها نيصفان كذا وكذا وأصول الكرم وعيدانه وحطبه ، أي ما يَبيّس منه ، أو مالا يُنتفَع به إلا في الناد .

و (حَطَبه) جَمَعه ، من باب ضرّب . وباسم فاعله سمّي (حاطب ابن أبي بَلْتُمَة) وكان حازمًا ، وفيه جرى المثل : « صَفْقة لله يَشْهُدها حاطب (٤) ، وقوله : « رُخيّص في دخول مكّة (الحطّابة) » أي للجاعة الذين يتحطبون .

و (حطَب) بفلان : سعنى به ووشنى ، من (الحَطَب) بمعى النميمة في قوله تعالى : « حَمَّالة َ الحطَب (٥) ، ، على أحد القولين . و (حطَب) عليه بخير : أو رد َ عليه خيراً. وعلى ذا قوله في

<sup>(</sup>١) سقطت «له» من ع . (٢) قوله : «عليها» ليس في ع . (٣) في قوله : «حضنها» . (٤) بجم الأمثال ٢٩٤/١ . (٥) المسد : ٤ « وامرأته حالة الحطب ، في جيدها حبل من مسد » .

كتاب, أمان السلطان : , بِسَمْي واش وحاطب عليك ، إمَّا تضمين أو سهو (١) .

﴿ حطط ﴾ : (حَطَّ ) من الثمن كَـــذا : أَسَّقَط . واسم ُ المحطوط : (الحَطيطة ُ).

# [ الحاء مع الظاء ]

﴿ حظر ﴾ : (الحَظُور) المنتع والحَوْر . ومنه (حظيرة) الإبل. و (المحظّور) خيلاف المُباح لأنه ممنوع منه ، ويقال (احتظر) إذا انتخذ حظيرة النفسه ، و (حَظر ) لغيره . وقولهم (٢) ، كان هذا زمان التحظير ، إشارة (٧٧/ب) إلى ما فعل عمر رضي الله عنه من قسمة وادي القرى بين المسلمين وبين بني عندرة وذلك بعد إجلاء الهود، وهو كالتاريخ عنده .

# [ الحاء مع الفاء ]

﴿ حَفَد ﴾ : ( الحَفَيْدُ ) الإسراع في الخدمـــــة ، ومنه « نسمي ونَحفيد ، (٣) . أي نعمل لله بطاعته .

و (الحفّدة) الخدّم والأعوان. ومنه قيل لأولاد الابن أو° لولد الولد (حَفّدة).

﴿ حَفَرَ ﴾ : ( الحَفَسُ ) : مصدر ( حَفَرَ ) النهر َ . ومنه : [فم] (<sup>1)</sup> فلان ِ ( محفور <sup>د</sup> ) حَفَرَهُ الأَرْ كَالَ<sup>ر</sup>ُ .

<sup>(</sup>١) فحق الكلام: «حاطب به » أو أنه شمنت معنى «عدا » أو « ظلم » . (٢) أي قول الفقهاء . (٣) في دعاء الفنوت . (٤) في الأصل و ط: « ومنه فلان » والتكملة من الأساس . وفي ع: « ومنه سن محفور » وإنما السن مؤتلة .

و (حَفَرَتْ) أسنانُه فسَدَتْ وتأكلَّتَ. و (حَفَرِتُ (١) حَفَراً ) لغة . ﴿

و (الحَفيرة) الحُفرة . وقوله : ﴿ حَفَرَ مُوضًّا مِنَ المَدِّنَ ثُمَّ عَامَ (الحَفيرة) » أي ما حُفر منه .

و (حَفِير ") و (حَفِيرة ) موضعان ، عن الأزهري (٢) . وقيل:
بين الحفير وبين البصرة ثمانية عشر ميلاً . وعن شيخنا : (الحُفَيَرة)
بالضم موضع بالعراق في قولهم : • خَرج من القادسية إلى الحُفيَيْرة » .
و (الحُفُوري ") منسوب إلى (محفور) بليدة على شط " بحر الروم
يُنسج (٣) فها النُسُط . و «العَن » تصحف .

ر أو حافر ٍ ، ( ن في ( خف ) ، [ خفف ]

﴿ حَفَرَ ﴾ : في الحديث : • اذا صلت المرأة ( فلتَحَتَّفُر ) ، أي فلتَ تضام ً كتَّضام ً ( المحتفر ) وهو المستوفر ، افتعال ، من ( حفر ه ) إذا حر كه وأزعجه .

﴿ حَفْسُ ﴾ : (الحيفَشُ ) البيت الصغير ، وهو في حديث المتوفقى عنها روجُها : « دخلت (حيفُشاً ) » . وفي حديث عامل الصدقة : « هلا " جلتس في حيفش أمّه » وهو مستعار من (حيفش المرأة) وهو در "حها .

﴿ حَفَظ ﴾ : (حَفَظ ) الذيءَ (حَفَظ ) : منمَه من الضياع . وقولهم : و الحَفِظ خلافُ النسيان ، من هذا . وقد يُحمل عبارة عن الصَوْن وترك الابتذال ، يقال : فلان تحفظ

<sup>(</sup>١) ع: وحفر . (٢) تهذيب اللغة ٥/١٦ ، ويطلق هذان الاسمان على مواضع كشيرة ، انظرها في معجم البلدان . (٣) ع: تنسج . (٤) وذلك قلوله : « لا سبق إلا في خف أو حافر » .

نفسته (١٩٨/) ولسانه ، أي لا يبتدله (١) فيا لا يتمنيه . وعليه قله تعالى : « ذلك كفارة أيْمانكم إذا حَلَفْتم واحفظوا أيمانكم (٢) ، في أحد الأوجه أي سنونوها ولا تبتدلوها ، والغرض صون المقشم به (٣) عن الابتدال . وبيانه في قوله [تعالى] (٤) : «ولا تجعلوا الله أعرضه لأيمانكم (٥) ، أي معرضاً لها فتبتدلوه (١) بكثرة الحليف به لأنه أمر مذموم [ولذا قال الله تعالى : «ولا تنظيع كل حلاف متهين (٧) ، في فجعل الحكلاف عنوان الأوصاف المذمومة ] (٨) ويعضد هذا الوجه عيمه بالواو (٩) دون الفاء ، وعليه بيت كثيش :

قليل الألايا ، حافظ ليمينيه وإن بدرت منه الأليَّة برَّت (١٠)

أي لا يُولِي أصلاً بل يتحفَّظ ويَتصوَّن ، ألا تَرَى كيف قرَّرَ بذلك أن القيلة "فيه بمعنى العدّم كما في بيت الحماسة :

قليل التشكي للمهم يُصيه كثير الهوى أنوى والمساليك (١١) وبهذا دخل البيتان في باب المدح ، على أنك لو حَملت القلة على الإثبات ، والحيفظ على مراعاة اليمين لأداء الكفارة كما زعموا لم تتحل بطائل قط من قوله : « وإن بدرت » ، وهذا ظاهر لمن تأميل و « بدرت » ، بالباء ، من قسولهم : بدر منه كلام ، أي سبق ، والبادرة : المدهة .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: « لا يبتدلهما » . (٢) المائدة ٨٩ . (٣) وهـو الله بيحانه . (٤) من ع . وفي ط: قول الله تعالى . (٥) البقرة ٢٢٤ . (٦) قوله: فببتدلوه » ليس في ع . (٧) الفلم ١٠ . (٨) ما بين مربعين من هامش الأصل عن نسخة أخرى . وهو مثبت في ط وأوله : « ومنه قوله تعالى ... » . (٩) يسني قوله : واحفظوا . (١٠) العجز ساقط من ع . والبيت في ديوان كثير ٢٢٠/٢ «ط : ١٩٣٠ » واللسان « ألو » وطلبة الطلبة « ٢١ » . (١١) عجزه ليس في ع . والبيت لتأبط شراً من قصيدة في الحاسة « ٩٤/١ «مرزوقي» .

﴿ حَفْفَ ﴾ : (حَفَّتُ ) المَـــرأة وجهتها : نَتَفَتْ شَعْرَ هَا (١) ﴿ حَفَّاً ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةُ أَنَّ لَهُ (٢) سَأَلتُها امرأة \* عَن ( الحَفَّ ) فقالت (٣): أميطي الأذى عَن وجهك .

﴿ حَفَلَ ﴾ : (الحَفَلَة) الناقة أو البقرة أو الشاة التي حُفيّل الله في ضرعها أي 'جمع بترك حلّها ليفتر" بها المشتري فيزيد في الشمر.

#### ﴿ حَفْنُ ﴾ : (الحَفْنة) مِلَّ الكَفِّ .

﴿ حَفَي ﴾ : (حَفِي ) مشى بلا خُنُف ولا نَمْل (حَفَاءً) بالمد". وأما (الاحتفاء) في معناه (٤) كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه فلم أجده أنا . و (الحافي) خلاف الناعل والجمع (حُفاة ) . و (حَفييَ) قَدَمُه : رقّت من كثرة المثني (حَفاً) بالقصر فهو (حَفٍي) .

و (حَفَيِيَ به (١٨/ب) حَفَاوة ) أَشْفَقَ عَلَيْهُ وَبَالَـــغُ فِي إِكْرَامَهُ ، وَهُو (حَفَيِيُ بُــه) . وَمَنْهُ حَـَدَيْثُ عَمْرُ رَضِي الله عنه في الحَجْرُ الْأَسُودُ : ﴿ رَأَيْتُ أَبّا القاسمُ بِكَ حَفَيِيًّا ﴾ .

و (أحفَى) شاربه: بالغ في جَنَرَّه. ومنه (احتَـفَى البقـُلُ ) إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه من قيصَـره وقلَّته.

وعليه حديث المضطر الذي سأل رسول الله علميه السلام: متى تتحيل لنا الميثة ؛ فقال: ﴿ مَا لَمْ تَحَتَّمَهُوا بَهَا بَقَالًا فَشَأْنَكُمْ بَهَا ﴾ . وروي ﴿ تحتَّمَهُمُوا ﴾ الجَمَا (٥) وهو أصل البَرَّدِي أي (٦)

<sup>(</sup>١) ع: شعره . (٢) في ط « أنها » بدل « أنه » . (٣) ع: « سألته امرأة عن الحف فقال عليه السلام » . (٤) قوله : « في معناه » ساقط من ع . (٥) في الأصل : الحفاء ، «ممدوداً » والتصويب من ع واللسان « حفاً » ، فهو مهموز مقصور . (٦) سقطت « أي » من ع .

تقتلعوه بعينه فتأكلوه . وروي « تَحَنْتَفُوا » من حف "الشعر ، وروي « تَجَنْفُوا » من حف "الشعر ، وروي « تَجَنْفُوا » الذيءَ ، إذا قلعتَه ورميت به ، ومنه الجُنُفاء . وروي « تَحَنْتَفُوا » من اختفى الثيءَ إذا استخرجه ، ومنه المختَفى : النَبّاش .

وأنكر أبو سعيد الهمزة مع الجيم والحاء وقال : الاجتفاء كَبَّكَ الآنية (١) . وأما الاحتفاء من الحَفَأ فالبَردي ليس من البقول وهو لا يكون ببلاد العرب أصلاً (٢) .

وتمام الحديث بتفسير. في (صب) (٣).

# [ الحاء مع القاف ]

﴿ حَقْفَ ﴾ : ( الحَمِيْفُ ) الرمثل المعوج". ومنه طَبَني ( حاقف ۗ )، أي مُنْطَو منعَطيف مُ ، وقيل في أصل الحَقِف (٤) .

﴿ حَقَى ﴾ : هو (حقيق) بكذا ، وأنت حقيق بأن تفعل. كذا ، و (محقوق به ) أي خَليق ، وقوله : ﴿ إِنَّ دِينًا يكون المدل. فيه بهذه المنزلة لحقيق أن يكون حقًا ، على حذف الباء .

و (الحيق") من الإبل: ما استَكُمْتُل ثلاث سنين ودخـل في الرابعة و (الحقة) الأنثى، والجمع (حيقاق). وفي الحديث: ﴿ وَشَرْ السّيشِ (الحَقَاحَةُ ) ﴾ ، وهي أرفع السير وأتعبه للظهر .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان: « حفأ البرمة ( أي القدر ) في القصعة حفثاً: أكفأها أو أمالها فصب ما فيها ، ولا تقل أحفأتها » ثم ذكر أن الثانية لغة قليلة (٢) كلة « أصلاً » ليست في ع . (٣) لم يرد الحديث ولا تفسيره في حرف الصاد ، وحسو يريد مادة « صبح » لأن نس الحديث: « ما لم تصطبحوا أو تعتقوا أو تحتقوا أ. الح » . انظر الفائق « ٢٩٤/١ » والنهاية واللسان « حفاً » . (٤) أي إنا يقال: « ظبي حاقف » إذا كان في أسقل الحقف .

﴿ حَمَل ﴾ : (١/٩٩) (المحاقلة) بيع الطعام في سنبله بالبُر ، وقيل : اشتراء الزرع بالحنطة . وقيل : بيع الزرع قبل بُد ُو ملاحه (١) من (الحقل) وهو الزرع ، وقد (أحقل) إذا طلع رأسه ونبت ، وقيل : المُزارَعة بالثُلث والربع وغيرها ، وقيل : كراء الأرض بالحنطة . وقيل : كراء الأرض بالحنطة . ﴿ حَمَن ﴾ : (حَمَن ) اللهن جمَعه في السيقاء . ومنه : (حَمَن )

﴿ **حَقَىٰ** ﴾ : (حَقَىٰ ) اللبنَ جَمَعه في السيقاء . ومنه : (حقو دمه ) : إذ' منعه أنْ يُسفَك ، وذلك إذا حلّ به القتـْلُ<sup>،</sup> فأنقـْذه .

و (حقَنْن بَولَه) حَبَسه وجمه ، ومنه الحَديث: ولا رأْيَ ( لحَاقَن ) ولا حاقب ولا حازق ، هكذا في غريب القُنتَي ، ( فالحاقن ) الذي به بَول كثير ، والحاقب: المحصور ، والحازق: الذي ضائ خُنْه فحز ق قدمه ، أي ضغظها . وأما و الحاقيز ، \_ كما في الأكمـــل \_ فليس بشيء .

و (حقن ) المريض : داواه بالحُقْنة ، وهي دواء يُجعل في حريطة من أَدَم يقال لها : ( السَّمِحْقَنة ) . وقوله في الواقعات : « رجلً أدخل الحُقْنة ثم أخرجها لا و ضوء عليه ، : أراد أنبوب المَّحْقَنة فتوسَّع في الكلام (٢) .

و ( احتقىن ) بنفسه : تَداوى بها . وقوله : « لا بأس أن (٣) يُبدي ذلك الموضع للمحتقين ، صوابه « للحاقين ، . وقولهم : « احتقىن الصبي بلك بن أمه ، بعيد ، و ( احتقين ) بالضم غير مجائز ، وإنا الصواب ( حُقين ) أو عُوليَج بالحُقينة .

#### [ الحاء مع الكاف ]

﴿ حَكُو ﴾ : ( الاحتكار ) حَبُّس الطعام للفلاء ، والاسم ( الحُكثرة ) .

<sup>(</sup>١) ع: قبل صلاحه . (٢) أي توسع حين حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . (٣) ع ، ط: بأن .

﴿ حكك ﴾: (الحَك ) القَشر، ومنه (الحَك ) بالكسر وهي كل (ما تحدُك ) كالجرب ونحوه ، وقد جُعلت في باب الطهارة عبارة عن القَمَل (١) أو كنابة عن القمثل ، وقولهم (٢) : « الإنم ما حتك في صدرك ، أي أثر فيه وأو هم أنه ذنب لعدم انشراح الصدر به ، ومن روى « صدر ك ) فقد " سها .

﴿ حَمْ ﴾ : حَمْ له عليه بكذا ( حَكُمْاً ) . وقوله في الدار يرتد أهلها ( ٢٩٩/ب ) فتصير ( محكومة " ، بأنها دار الشيرك : الحاكم الصواب : ( محكوماً عليها » ، و ( الحَكَمَ ) بفتحتين : الحاكم ، وبه سمى الحَكَم بن زهير خليفة أبي يوسف .

و (حكَّمه ): فوس الحكُم إليه . ومنه (المحكَّم في نفسه ) وهو الذي خُيِّر بين الكفر بالله والقتال فاختار القتال . و (حَكَّمَت ِ) الخَوارِجُ : قالوا إن الحُكُمْ إلا لله ، وهو من الأول .

و ( الحيكمة ) ما يمنع من الجهشل ، وأريد بهما الزَّبور في قوله [ تعالى ] (٤) : « وآتيناه الحيكمة ، وقيل : كل كلام وافق الحق" .

و ( أَحْكُمَ ) الشيءَ ( فاستحكُم ) وهبو ( مستحكيم ) بالكسر لا غير . ومنه : « النوم في الركوع لا يَسْتَحْكَيم ، .

#### [ الحاء مع اللام ]

﴿ حل ﴾ : ( حلب ) الناقة ( حَلْبًا ) . و (أحْلْبَه )أعانه

<sup>(</sup>١) الفمل « بفتحتين » : مصدر قل رأسه ، من باب طرب « المختار » . (٢) ع : « وقوله » وهو الأحسن ، لأن ذلك الفول حديث كما في النهاية ١/٠٧٠ وروايته : « الاثم ما حك في نفسك » . (٣) أي بجذف حرف الجر « في » وجعل الفعل متعدياً . (٤) من ع ، ط . والآية رقها « ٢٠ » من سورة ص : « وشددنا ملكه وآتيناه الحكة وفصل الخطاب » وقد أكملت الآية في ع .

في (١) الحَلَب، ثم عتم". و ( الحَلَبُ ) محرَّكًا لا غـــير : اللبَنُ المَحْلُوب، و ( الحَلوبة ) ما يُحلَب (٢) . وناقة ( حَلُوبُ ) .

و ( الحُلْبة ) (٣) هذا الحَبِ المعروف .

و ( الحَلْبة ) في ( جل ) . [ جلب ] .

﴿ حَلَسَ ﴾ : ( الحَيْسُ ) : كَسَاءُ يَكُونُ عَلَى ظَهُرَ الْبَعَيْرِ تَحْتَ الْبَرَّدْعَةُ وَيُبْسَطُ فِي الْبِيتَ تَحْتَ حُرِّ الْمَتَاعِ ، ومنه : ( استحلسَ الخوف ) : لزمِه .

﴿ حلق ﴾ : ( الحَلَّقة ) : حَلَّقة الدِرع وغيرها . وفي حديث الزُّهْرِي : • وعلى ما حمَلتِ الإبلُ إلا الحَلقة ) : السلاحُ كلَّه ، وقيل : الدروع خاصة ً . وقوله :

" نقسم بالله "نسالم" الحكلقه (٤)

فالتحريك ضرورة وقيل لغة .

( حَلَّقَى ) في عق : [ عَقر ] .

﴿ حَلَلُ ﴾ : (حَـَلُ ) المنزلَ (حُلُولاً ) و (حَالُ ) صاحبَه : حَلُ مَعْهُ . ومنه ( الحَلَيلة ُ ) الزوجة ُ ، لأنها تُتَحَالُ ۚ زوجَهَا في فراش .

<sup>(</sup>١) ع : على . (٢) ع : ما تحلب . (٣) بضم الحاء ، واللام تضم وتسكن للتخفيف ، وهو حب يؤكل « المصباح » . (٤) أي لا نسلم ، وحذف « لا » بعد القسم قياسي كقوله تعالى ؛ « تالله تفتأ تذكر يوسف » وتمام البيت كما في الأساس : « ولا حريقاً وأخته حرقه » والبيت في اللسان أيضاً «حلق » ، وفيه : « الحرقة » .

و (حلّ ) العنقادة (حلّاً) من باب طلب . وقوله : « الشفعة كحسَل العيقال ، منقل في قيمس المدّة لأنه سهل الانحلال ، ومعناه أنها تتحاصل في أدنى مدّة كمقدار حلّ العقال . وقد أبْعد (١/٧٠) من قال إنها تذهب سريعاً كالبعير إذا حال عيقاله .

و (حلَّك) يمينه (تحليلاً) و (تنحيلة) إذا حَلتُها بالاستثناء أو بالكفَّارة . و (تَحيلته ) القَسَم واليمـــين مَثل في القيلته ، ومنها و فتمستُه النار إلا تتحيلتَه القسَم ، (١) أي مَسّة يسيرة .

و (تحثّل) من يمينه خرج منها بكفتارة . و (تحلّل) فيها : استثنى . وقول الأشعري : ﴿ مَا تَحَلَّلُ عَمِنِي عَلَى خَدْعَةَ الْجَارِ ﴾ : إن كان الحديث محفوظاً فعلى تضمين : ﴿ مَا انْحَلَّ ﴾ .

و (حَلَّ) له الثيء (حِلَّ ) (٢) فهـو (حِلَّ ) و (حَلَلَا) من باب ضرب. ومنه: « الزوج أحق برجعتها ما لم تَتَحِلُ لها الصلاة ، من باب ضرب. ومنه: « الزوج أحق برجعتها ما لم تَتَحِلُ لها الصلاة ، و ( الحَلَلُ ) ثما يَستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع . وأما قوله في الحج : ( على أهل المدينة : إن صادوا وهم متحرّمون فحكمهم كذا وإن صادوا وهم ( أحلية ) فكمهم كذا » فكأنه قاسه على زمان وأزمنة ، ومكان وأمكينة (٣) .

و (أحلّه) غيرُه و (حلّله). ومنه (لمَن الله المحلّل والمحلّل والمحلّل له » . وروي ( المُحلّ والمُحلّل له » . وفي الكرخي : ( الحال » وهو من : حَلَ العقّدة . وإنما سمي متحليّلاً لقصده التحليل وإن كان لا يحصّل به ، وذلك (٤) إذا شرطا الحلّ للأول بالقول على قول

أبي يوسف ومحمد رحمها الله . وقولهم : « ولو قال أحْلَـكَــّـك منه فهــــو بَـرَاءَةُ (١) » مـَــنِّى على لغة العجـَـم .

و (حَلَّ) عليه الدَّيْنُ : وجَب ولزِم (حُلُولاً) . ومنه : و الدَّيْنُ الحَالُّ » خلافُ المؤَّجَّل .

و (الحُلَّة) إزار ورداء، هذا هو المختار، وهي من الجُلُول أو الحَلَّ ، لما بينها من الفُرجة.

(۲) (جل) (۳) .

﴿ حَلَم ﴾ : (الحَلَمة) واحدة (الحَلَم) وهو (٣) القراد الضخم العظيم . ويقال لرأس الثدي (حَلَمة) على التشبيه . ويشهد له بيت الحاسة : كأن قرادي و روه طبعتها بطين من الجو لان كتاب أعجم (٤) كأن قرادي و (حلم) الغلام : احتلم (حُلها )من باب طلب . و (الحالم) المحتليم في الأصل ، ثم عم ققيل لمن بلغ مبلغ الرجال (حاليم) وهو المراد به في الحديث : «خذ من كل حالم وحالمة ديناراً » (٥) .

و (الحليم) ذو الحيام ، وعؤنه سميت (حليمة) بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن سعد بن بكر ، ظئر رسول الله عليه السلام . وقد (حلم حياماً) من باب قرب ، و (حلسمه) نسبة إلى الحيام ، وباسم الفاعل منه (٦) سمي (محليم بن جَسّامة) وهو الذي قتل رجلاً بذَحْل (٧) الحاهلية بعدما قال لا اله إلا الله ، فقال عليه السلم :

<sup>(</sup>١) ع: براء . (٢) لم تذكر في الجسيم والسلام . (٣) ع ، ط : وهي . (٤) العجز ساقط من ع . والبيت في الجاسسة « ١٧٤٩/٤ » لملحة الجري . ونسبه صاحب اللمان « قرد » إلى عدي بن الرقاع يمدح عمر بن هبيرة ، ثم قال : « وقيل هو لملحة الجري » . ونسبه الأزهري ( ٢٧/٩ ) لابن ميادة وروايته : « وقيل هو لملحة الجري » . ونسبه الأزهري ( ٢٧/٩ ) لابن ميادة وروايته : « أعجا » . كتاب : فاعل طبع بمعنى ختم . (٥) قوله : « وحالمت ديناراً » ساقط من ع . (٦) ع : وباسم فاعله . (٧) الذخل « بفتح فسكون » \* الثأن .

﴿ اللَّهِمُ لَا تُرْحَمُ مُحَلِّماً ﴾ فلما مات ودُفن لفظتُهُ الأرض ثلاث مرِّات .

﴿ حلقم ﴾ : (الحُلَقُوم) : مجرى النفس ، وعن الحسن أن المغه أن الحجاج وضَع الجمعة بالأهواز ، فقال : « لعن الله الحجاج ، يترك الجمعة بالأمصار ويُقيمها في حَلاقِم البلاد » أي في مضائقها لأن الأهواز بالنسبة إلى غيرها من الأمصار بلد ضيّق .

﴿ حلو ﴾ : ( الحَاواء ) بالمدّ والقصر ، والجمع ( الحلاوَى ) . و ( حُلنُوانَ الكاهن ) أُجْرته (١) ، فُعْلان ، من ( الحَلاوة ) .

و ( الحُكْمِي ") : على فُعُول : جَمِع ( حَكْي ) ، كَثُهُ مِي "، فَي جَمِع ثَهَ "ي "، فَي جَمع ثَه "ي "، وهي (٣) ما تتحلّى به المرأة من ذهب أو فيضة ، وقيل : أو جوهر و ( الحيلية ) : الزينة من ذهب أو فضه ، يقال : ( حيلية السيف ) أو السَر "ج وغيره . وفي التَنْزيل : « و تستخر جون حلية " للبَسونها (٣) » : اللؤلؤ والمَر جان .

و ( حاثية الإنسان ) : صيفته وما ثيرى منه من لون وغيره ، والجمع ( حيُلي ً ) (٤) بالكسر والضم .

# [الحاء مع الميم]

﴿ حَمْدُ بِنَ هَانِيءَ ) ، وَكُنِي ( أَبُو حُمْدُ لَا السَاعِدِي ) ، ( الحَمْدُ السَّاعِدِي ) ، ( ١/ ١ ) و حُمْدُ السَّاعِدِي ) ، ( ١/ ١ ) و و و نوع مع الأشربة لأنه محمود عندم. و ( المَحْمَدة ) بفتح العين (٥) وكسرها : ما يُحْمَد به .

<sup>(</sup>١) في الحديث: نهى عن حلوان الكاهـن « المختار » . (٢) ع: وهــو (٣) فاطر « ١٢ »: « ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجــون .. الح » .. (٤) لحلية السيف وحلية الانسان. (٥) يريد عين الكلمة وهي الميم الثانية في « المحمدة » ..

﴿ حَمْرَ ﴾ : فرَّسُ (مِحَمْرَ النَّحَمُورَ ) إذا كان هيناً . و (اليَحَمُورَ ) في ذبائح مختصر الكرخي : ضرَّب من الوحش ، وقيل : الحمار الوحشي . و ( محمَّر النّعَمَ )كَرَامُها ، وهي مشَلَ في كل نفيس . وقيل : و الحسن مُ أحمر ، (۱) .

و ( محمّران ) مولى عثمان ، مرتجل أو منقول من جمع ( أحسّر ) كمُمْيان في جمع أعمى .

( حُمَيِّراتْ ) في الذَّيْلُ (٢) .

﴿ حَمْنَ ﴾ : ﴿ أَفْضُلُ الْأَعْمَالُ (أَحْمَزُ هُمَا) ﴾ أي أمَضُها وأُشَقَتُها ، من قولهم : لَبَنْ ونَبَيْدُ ( حامِزْ يَحْمِز ) اللسان : أي يَحرِقه بشد"ته وحيد"ته .

ومنه : ( الحَمْزة ) بقلة في تَنو ْقها لَذْعُ لِالسَّانُ ، وبها سمي : ( حَمْزة ْ بن مالك ِ ) أبي أُسيَنْدِ الساعدي ُ (٣) ، لا مالك ِ بن حَمْزة ، راوي (٤) قوله عليه السلام : ﴿ إِذَا كَشَبُوكُم ﴾ . (٥) وتقريره في ﴿ النُّعْرِب ﴾ .

﴿ حَسَى ﴾ : ( الحُمْسُ ُ ) : قُريشُ وَمَنَ دان بدينهم ، الواحد ( أَحْمَسُ ُ ) وسمَّوا بذلك لأنهم ( تحمَّسُوا في دينهــــم ) أي

<sup>(</sup>١) جمع الأمثال ١٩٩/١ وجهرة الأمثال للمسكري ٣٦٦/١ وقد اختلف في تفسيره فقيل هو من قولهم: « موت أحمر » أي شديد والمراد: من طلب الجمال الحتمل المشقة . وقيل: الحسن في الحمرة ، أي لدى المرأة ، كالحضاب ونحوه . (٢) أي في ذيل المغرب . (٣) سبق ذكره في مادة « أسد » . (٤) قوله «راوي » : صفة حمزة الأول ، (٥) ع : «إذ كثبوكم » فالفسل في كلا الأصلين ثلاثي ، وضبطت الثاء في النسخة الأم بالفتح والكسر معاً . وفي ط : « إذ أكثبوكم » وهو الصواب ، وتكاد المعجمات تجمع على الرباعي ، ما خلا القاموس المحيط حيث جاء فيه : « وكثبك الصيد فارمه : أمكنك » وقد خطأه الزبيدي في المحيط حيث جاء فيه : « وكثبك الصيد فارمه : أمكنك » وقد خطأه الزبيدي في الماتج . وانظر النهاية « ١٠٤/١ » واللسان «كثب » والمجهرة « ٢٠٣/١ » .

تشدُّدوا فكانوا لا يستظيلتون أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها ، ولا يتخرجون أيام الموسيم إلى عرفات وإنا يقيفون بالمزدلفة ، ولهذا قال جُبُير [ بن مطعم ] (١) حين رأى رسول الله بعرفة : • هذا من الحيمس فما باله خرج من الحرم » ؟

277

﴿ حمث ﴾ : ( حمش ) في ( صه ) . [ صهب ] .

﴿ حَضْ ﴾ : ( الحَمْضَة ) واحدة أ ( الحَمَّضُ ) خَـــلاف الخُلُلَة (٢) ، وبها كُنّي والد المنذر بن أبي تحمُّضـــة . وفي السيير على لفظ النصغير .

﴿ حَقَ ﴾ : (الحُمْق) نقصان العقل ، عن ابن فارس . وعن الأزهري (٣) : فساد فيه وكساد . ومنه (المُتَحَمَق) الثوب إذا بَلي ، والمُتَحمَق السوق : كسدَت .

وقد ( تحميق ) فهو ( تحميق ) و ( تحميق ) فهو ( أحميق ) . وإنما قيل لصو تني النتياحة ( ١٧١ / ب ) والترتم في اللهب : ( أحمقان ) لحكم قي صاحبها .

وأما قول عمر رضي الله عنه لعبادة بن الصامت : ﴿ يَا أَحَمَى ۚ فَإِمَا خَاطَبِهُ بَهِذَا اللَّهُ ظَلَّ الْخَيْسُنُ لَاعْتَرَاضُهُ عَلَى إمامٍ مثلهِ فِي شَيْءُ مُحْتَهَدٍ فَيهُ ، وقد قيل فيه تأويل آخر إلا "أنه بارد" [ مستبعد ] (٤) .

و ( استحمق ) عده أحمق . وعن الليث : ( استحمق الرجل ) فعل فعمل الحقى ، حكاه الأزهري (٥) ، وعليه حديث ابن عمر : ( أرأيت إن عَمَرَزُ واستَحمَق ، ؟ هكذا قرأته في ( الفائق ، (٦) .

<sup>(</sup>۱) من ط . (۲) الحلة والحل : عشب حلو . (۳) مقاييس اللغة « ۱۰۹/۲ » والتهديب « ۸۵/۲ » . (۱) الفائق . (۵) التهديب ۸٤/٤ . (٦) الفائق . (٩) ٢٩٥/٣ .

ویُروی : « ومالي لا أحتسب بها وإن استحمقت (۱) » ونظیره وزناً ومعنی ً : « استَنْوَك » إذا فَعَل فعْل الأنْوَك (۲) .

و ( الأ'حـْموقة ) : من أفاعيل الحَمقي .

﴿ حَمْلُ ﴾ ( الحَمْلُ ) بالفتح : مصدر ( حَمَلُ ) الثيءَ . ومنه : « ماله حَمْلُ و مَوْنُونَة » يعنون : ماله ثقلَ يُحتاج في حَمْلُه إلى ظهر أو أجرة حمّال ، وبيانه في افظ الأصل (٣) : « ماله مؤونة في الحَمْلُ ، وقيل في قوله [ تعالى ] (٤) « وحَمَلُه وفيصاله » : في الحَمْلُ ، وقيل في قوله [ تعالى ] (٤) « وحَمَلُه وفيصاله » : أريد الحَمَلُ على اليد دون البطن ، وليس بشيء .

وباسم فاعله على المالغة سمي والد ( أبيض بن حمَّال ) ، والدال تصحف (°) .

( والحَـمـُـل ) أيضاً ما كان في بطن ٍ أو على رأس شجرة . وامرأة والحَـمـُـل ) والجمع ( حـَـوامـل ) .

و (الحيمثل) بالكسر : ما يُتحمَل على ظهرٍ أو على رأس والجمع (أحمال) ، وعن الكرخي : هو ثلاثمائة بالمراقي" .

و (والحَمَل): ولد الضائنة (٦) في السنة الأولى . \_ وبتصغيره سمي أبو بصْرة ( حُمَيْل بن بصْرة ) الغيفاري (٧) \_ ، والجمـــع (حُمَلان) .

<sup>(</sup>١) في ع بفتح القاف مع تاء التأنيث الساكنة . (٢) أي الأحمق . (٣) أي لفط محمد رحمه الله . « كذا كتب تحتها في الأصل » . (٤) من ع ، ط ، والآية رقمها « ١٥ » من سورة الأحقاف : « حملته أمه كرهاً ووضعت كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » . (٥) أي حماد . (٦) الفنائنة : أثنى الفنان ج ضوائن ، والفنان مفرده ضائن مثل ركب وراكب « المختار » . (٧) قوله : « ويتصفيره ... الففاري » ساقط من ع .

<sup>(</sup> المغرب ) - م / ١٥

ويقال لما يُحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة (حُمُلان). ويكون مصدراً بمعنى الحَمَّل ، واسماً لأنجرة ما يُحمل ، وقوله : « ليس للامام أن يُعطيبَهُم نفقة ولا (حُملاناً) » يحتمل الوجهين : الدابة المحمول عليها ، وأجرة (١/٧٧) الحَمَّل . وكذا قوله (١) « ما أنفق عليها وفي كسوة الرقيق و (حملانهم) » . وأما قوله في باب الاستئجار : « ولا أجر له في (حُملانهم) » فالمراد به المصدر . وكذا قوله : « استأجر إبلاً بأعيانها فكفل له رجل ( بالحُمُلان ) » يعني بالحَمَّل .

و (حُمُّلان الله راه) في اصطلاحهم: ما يُحمل عليها من الغيش. تسمية ً و المصدر .

و (المَحْميل) بفتح الميم الأولى وكسر الثاني ، أو على العكس: الهمَو دَج الكبير الحجّاجي . وأما نسمية بَعير الححمل به فَمجاز وإن لم نسمعه . ومنه قوله في الإيضاح ، في استطاعة السبيل: ما يُكترى به (٢) شيق مُحَميل ، أي نصفه أو رأس زاميلة .

و (الحَمَولة) بالفتح: ما يُحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار . منها: وفضُلُ (الحَمَولة): أي ما فضَلَ من حاجته . ومنها قوله: « فيعطمَى أجرة للذّهاب دون الحَمَولة والرّجُمّة ، يعني دون إعماله الحَمَولة .

و (الحُمُولَة) بالضم الأحْمال ، منها قوله : , وقـــد عقرها الر كوب والحُمولة ، ، ولفظ الرواية أسلم وأظهر . ومنها مافي مختصر الكرخي : , ولو تَقبّــلا حُمولة ً بأجْـر ولم يُؤجِرا البفــل والبعير

<sup>(</sup>١) في المضاربة « عن هامش الأصل » . (٢) كـذا في الأصل وفي ط . وهو في ع بنتج الياء وكسر الراء ، ونصب « شق » و « رأس » بعده .

فملا الحُمُولة على ذلك فالأجر بينها نصفان ، .

وأما قوله في إجارة الفسطاط , فإن خَلَّفه بالكوفة فالحُمُولة على المستأجر ، فمعناه : فمـؤونة الحمولة ، أو فحمَـلُ الحُمولة ، على حذف المضـاف .

و (الحَميل) في حديث عمر رضي الله عنه : الذي يُحمل من بلد. إلى بلاد الإسلام ، وتفسيره في الكتاب : أنه صيُّ مع امرأة تَحمله وتقول : هذا ابني . وفي كتاب الدعوى : (الحَميل) عندنا كلُّ نَسب كان في أهل الحرب .

و (التَحامُل) في المثني : أن يتكلّفه (۱) ( ٧٧ / ب ) على مشقّة وإعياء . يقال ( تحاملت ) في المثني . ومنه : « ربّم يَسَحامل الصيد ويطير » أي يتكلّف الطيران . و (التَحامُل) أيضاً ، الظلّم ، يقال : (تحامل ) على فلان ٍ : إذا لم يَعْد ل .

وكلاها من الحَمَّل ، إلا أن الأول يَحمل نفسه على تكليّف الشي ، والثاني يَحمل الظُلْمُ على الآخر.

﴿ حَمِ ﴾ : (الحَمِيم) الماء الحار". ومنه (المِحَمِ"): القُمْقُمة.
و « مثلُ العالمِ كَشَل ( الحَمَّة ) » : وهي العين الحار"ة الماء . و ( الحَمَّام ) : تذكر العرب (٢) وتؤنثه ، والجمع ( الحمَّامات ) .
و ( الحَمَّامِ ) صاحبه .

و ( استَحم " ) : دخل الحمام . وفي الحـــديث : « لا يَبولن " أحدكم في ( مستَحَمّه ) ثم يتوضأ فيه » . ويروى « في منتَسله » . و ( تحمام ) غير ثبَبَت .

<sup>(</sup>١) ع : تشكلفه . (٢)ع: « والحمام ، يعني ومنه الحمام أيضاً وتذكره العرب » .

و ( حمَّام ْ أَعْيَنَ ) : بستان قريب من الكوفة .

و (حُمَّ) من ( الحُمَّى ) . ومنه حديث بـ لال : « أمحموم من بيتكُم أو تحوُّلت الكعبة في كيندة » : كــانه رأي فيهم بيتاً مزيّناً بالثياب من خارج فكرهم وقال استهزاء : أصابته ممثل حمَّى حيث ألتي عليه الثياب أم انتقلت الكعبة إليكم ؟ وذلك لأن مثل هـــذا التزيين مختص بالكعبة .

و ( الحُمْم ) : الفحم ، وبالقطعه منه سمي والد ( جَبَلَة بن حُمْمَة ) ، [ يروي ] (١) عن علي رضي الله عنه ، وحُمْيَدُ : تصحيف . ومنه : «حُمِّم وجُهُ الزاني وسُخيِّم ) أي سُوُّد ، من الحُمْم والسُخام (٢) . ومنه الحديث : « رأى يهوديّيْن مُحمَّمي الوجه » . وعن أنس أنه كان بحكة فكان إذا حُمَّم رأسُه خرج فاعتمر ، أي اسود " بعد الحليق ، وهو من الحُمْم أيضاً .

وأما ( التّحميم ) في متعة الطلاق خاصة ً فمن الحَمّة أو الحَميم لأن التمتيع نفع ُ وفيه ٣٠) حرارة ُ شفقة ٍ .

قوله عليه السلام في شعاره (٤) ليلة الأحــزاب : « إِنْ بُيَّتَـثُمْ فَقُولُوا ( حِمْ ) (٥) لا يُنْصَرُون » ( ١/٧٣ ) : عن ابن عباس رضي الله عنه أنه من أسماء الله تعالى وقال أبو عبيد : معناه اللهم لا يُنصرَون . وعن ثملب : والله لا ينصرَون ، وهو كالأول ،

وفي هذا كلته نظر ً لأن (حم) ليس بمذكور في أسماء الله تعالى المعدودة ، ولأنه لو كان اسماً كسائر الأسماء لأنحر ب خلنُو من عيلل البناء.

<sup>(</sup>١) من ع . (٢) السخام : سواد القدر . (٣) أي في الحميم . (٤) الشعار : العلامة . (٥) كذا شكلت في الأصل ، أي بكسر الحاء وسيكون المسيم . ولم تشكل في ع ولا في النهاية لابن الأثير « ٤٤٦/١ » . وفي الفائق « ٢١٤/١ » شكلت الميم وحدها بالفتح ، وكلام المطرزي كله بد ذلك تجده في الفائق والنهاية .

قال شيخنا : والذي يؤدي إليه النظر أن السُور السبع التي في أوائلها (حم ) سُورَهُ لها شأن فنبُّه النبي عليه السلام على أن ذكرها لشَرف مَنزلتها وفخامة شأنها عند الله مما يُستَظهر بــه على استِنزال رحمة الله في نُصْرة المسلمين وفَلَّ شَوَكَة الكَفَّارِ . وقوله « لايُنصَرون » كلام مستأنف ، كأنه حين قال : « قولوا : حيم ، قال له قائل : ماذا يكون إذا قبيلت هذه الكلمة ؟ فقال : لا ينصرون .

﴿ حَمَّى ﴾ : ( حَمَّاه حِمَاية ً ) منَّعه ودفيَّع عنه . و ( حامية القوم ) : الذي يَحميهم ويذُّبُّ عنهم ، والهاء الهبالغة .

و (الحامي) في القرآن (١): الفحال إذا أَلْقَمَ مَ (٢) ولد ولد ، لا يُركَب ولا يُمنتع من مَرعي ً .

و ( الحيمَى ) موضع الكلأ يُحْمَى من الناس فعلا يُرعى ولا يُقْرَب ، وكان ذلك من عادات الجاهلية فنفاه عليه السلام فقال : ﴿ لَا حيمي إلا" لله ولرسوله ، أي إلا ما يُتحمّى لخيل الجهاد ونَعَم الصدّ قة .

ولقتب عاصم بن أبي الأقلَح (بحَمييّ الدّبْر) وهو جماعة النحل لأنها حَمْت لَحْمه ، فهو فَعيل بمعنى مفعول .

و ( الحَميَّة ) : الأنفة لأنها سبب الحيابة . وقوله : ﴿ لِثُلَّا تَحْمَلُهُ حميَّة الشيطان ، إنما أضافها إليه لأنها منه . و ( المَحْميَة ) مثلها ، وبها سمِّي ( محمينة ُ بن جَز ٍ ) أو جَز ۗ ، وهو صحابي (٣) .

و ( أحمى ) الميسم و ( أحمى عليه ) : أوقد النار عليه .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام ي» . « المائدة ٣٠٠ » . (٢) كذا في الأصلين و ط . والذي في اللسان والمختـار : لقح ، بفتح فكسر ، ثلاثي مجرد . (٣) من مهاجرة الحبشة ، شهد بدراً وفتست مصر . توفي نحو سنة « ۲۵ » ه .

و ( أحماء المرأة ) : ذوو قرابة زوجها . (٣٧/ب) ومنه : «كانت فاطمة بنت قيس تَبَدْد على ( أحماء ) زوجها » أي على قومه ، وهو إما من الأوس لأنهم الحاممُون والذابّون ، أو من الثاني لحرارة شفَقتهم ، والواحد ( حَماً ) كعصاً ، و (حَم ُ ) كأخ ، و ( حَممُ ) كنحَبُ ا

فعتلى الأول: تثنيته (حمّوان) و (حمّويْن) ومنه: ﴿ أَجَرَ ° تَ مُويَّنَ ﴾ وعلى الثالث: ظاهر. حمّويْن ﴾ في حديث أمّ هاني. وعلى الثاني: كذلك ، وعلى الثالث: ظاهر. وأما قوله:

. . . فإني حَمْها وجار ُها (١)

فبترك الهمزة كما قرىء : ﴿ يُخْرِجِ الْخَبِّ ، (٢) .

#### [ الحاء مع النون ]

﴿ حَسَى ﴾ : (يُحَنَّسُ ) بضم الياء وفتح النون المشددة عتين مر رضي الله عنه ، وهو أعجمي ، أو يُفَعَّلُ ، من (الحَنَس) وهو لزوم وسَط المعركة .

﴿ حَسْ ﴾ : (الحَنتُسُ) واحد (الأحناش) وهو كل ما أشبه رأس وهو الحيات (٣) كالحَرّ ابي وسنوام البرص ، وقد يقال للحيّة (حنسَ ) ، ولما يُصاد من الطير أيضاً ، وبه سمي (حنسَ من الحارث)

<sup>(</sup>١) في قول الشاعر :

قلت لبواب لديه دارهـا تئذن ٬ فاني حمهـا وجارها ويروى « حمّوها » . والبيث انظور بن مرتد الأسدي كما في العيني «٤٤٤٤» وهو في اللسان والصحاح « حمو » بلا نسبة . (٢) النمل « ٥٠ » : « ألا يسجدوا لله الذي يخر ج الحب، في السموات والأرض » . (٣) ع : الحية . وقوله « الحرابي » جمع حرباء .

ابن لقيط الكوفي . و (حنتَش بن المعتَميرَ ) الكناني ، والحَسن : تصحف .

﴿ حَمْطُ ﴾ : ( الحَنَّاطُ ) بائــــع الحينطة ، وبه لقب ( أبو ثمامة الحَنَّاط ) ، عن كعب بن عنجرة في تشبيك اليدين في الصلاة . و ( و الحنَّاطين ) في ( نق ) . [ نقل ]

﴿ حَنْفَ ﴾ : (الأحنتَف) : الذي أقبلت إحدى إبهامَي رجليه على الأخرى . وعن ابن دربد (١) : ( (الحَنْفُ ) انقلاب ظهشر القدم حتى يصير بطناً ، ، وأصله المَيَلُ .

وبتصغيره سمي والدُستهُ ل ِ وعثمان َ ابني ْ حُنيف . وحَنيفة ْ : تحريف .

ومنه ( الحنيف ) المائل من (٢) كل دين باطل الى دين الحق . وقولهم : « الحَنيف ُ : المسلم المستقيم » تَدريس ُ (٣) ، وقد غلَب هذا الوصف على إبراهيم عليه السلام حتى نُسب إليه مِنَن هو على دينه .

ومنه حديث عمر رضي الله عنه للنَّصْراني : ﴿ وَأَنَا الشَّيْخِ الْحَـٰمِنِينِ ۗ ﴾ .

﴿ حَنْقُ ﴾ : ( بالحنيق ) وصوابه بالخُمنيق (١٤ : في ( غو ) (٥) [غول].

﴿ حنك ﴾ : (تحنيك) الميت : (١/١٤) ادارة الخر "قة تحت الحنك ، وهو ما تحت الذقن ، عن الجوهري . وعن ثعلب ، عن ابن

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة ١٧٨/٢ وعبارته: « الحنف: اتقلاب القدم حتى يصير ظهرها بطنها » (٢) ع ، ط: عن . (٣) أي تعليم . (٤) كذا ضبطت في الأصل بكسر النون في كلمي « الحنق » و « الحنق » و كتب ذلك في الهامش أيضاً ، ولكن الذي سيرد في مادة « غول » إنما هو بفتح النون في قوله: « والذي يقتــل غيلة بالحنق » أي الغيــظ . (٥) في الأصــلين « غي » وكتب تحتما في النســخة الأم « غو » وهـو الصــواب الذي أثبتناه .

الأعرابي: ( الحنك ): الأسفل، والفاقام (١): الأعلى من الغم ، وعن الغوري: الحنك: سقاف أعلى الغم ، ومنه ( تحنيك الصبي ) وهو أن تمضع تمرأ أو غيره ثم تدلكه بحنكيه داخل فمه ، وفي الحديث: وكان عليه السلام يتجنبك أولاد الأنصار » .

﴿ حَمْمُ ﴾ : ( الحَنْتُمَ ) الخَرْف الأخضر ، أو كل خزف . وعن أبي عُبيد ٍ : هي جرار حُمْر تُحمل فيها الخمسر إلى المدينة ، الواحدة ( حَنْتَمَة ) .

﴿ حَنْنُ ﴾ : ( حُنْيِنَ ) : واد قِيمَلَ الطائف قريبُ من مكه ، كانت بها وقعة . و ( عام حُنْيِن ) أو ( يوم حُنْيِن ) : في حديث سَهَلة وهو (٢) الصواب . وخَيْبَر تصحيف .

﴿ حَنُو ﴾ : (حَيْنُو السَرَج) اسم لكِلا القرّ بُوسَيْن المقدَّم. والجمع ( أحناء ) . وحيناء : خطأ .

و (الحانوت) يذكر ويؤثث وهو فَعَلَمُونَ عَلَى طريقة طاغوت (٣). وقيل: هو من تركيب حانة الحُمَّار والأصل (حانُوَّةُ ) كَتَرَقُّوَ مَ فَلَمَا سُكُنْتَ الوَاوْ (٤) انقلبت الهاء تاءً ، والأول هو الصحيح .

# [ الحاء مع الواو ] ﴿ حوج ﴾ : ( المتحاويج ) المتحتاجون ، عامتي .

<sup>(</sup>١) الفقم: اللحي. وقوله: « الأسفل » أي من الفم. (٣) ع ، ط: هو. وقوله: « سهلة » جاء في ط: « سلمة » وأشير في الحاشية إلى ما يوافق رواية الأصلين أي « سهلة » . (٣) في هامش الأصل: « أصل الحانوت حنووت على وزن فعلوت كملكوت ، ثم قلبت إلى حونوت على وزن فلعوت ثم صارت الواو ألفاً لفتحة ما قبلها فصار حانوتاً » . (٤) ع: الياء.

﴿ حور ﴾ : ( الحَوَر ) نوع من الشجر ، وأهل الشام يسمتون الدالب حَوراً . وهو بفتحتين ومنه قول (١) الراعي ، أنشده ماحب التكملة :

#### كالجَّوْز نُطِّيقٌ بالصفصاف والحَوْر (٢)

ومنه ماني الهبة : • فلو كانت الشجرة شجرة ً لا يُقصَد منها إلا ً الخشب كَشَجر الحَور (٣) » .

وفي مفردات القانون (٤): ﴿ ( الحَوْرَ ) شَجْرَة يَقَالَ (٥) إِنَّ الرَّوْمِيُّ مِنْهَا الْكَهْرِبَاءَ ﴾ والجَوْز والحَوْز (٦): كلاها تصحيف. و ( حاورت ) فلاناً ( محاورة ) و ( حيواراً ) راجعته الكلام .

وفي شرح القُدوري عن طاوس : وأنه كان يرفع يديه حتى يمثلُو بها (مَحَارة ) الرأس ، الصواب : « مَحَارة َ الأَذن ، وهي جوفها ومتَّسمها حول الصباخ ، وأصلها صدّفة اللؤلؤ ، وإن صح ما في الشرح فعلى الحجاز والسّعة .

﴿ حوز ﴾ : ( الحيّر ُ ) : كلّ مكان ، فينْعِل ، من ( الحَوْرُ ) : الجم ِ (٧) . ومُراد الفقهاء به بعض النواحي كالبيت من الدار مثلاً .

وقـوله: وإذا أحيـا مَواتًا ، اعتبير الحيّرُ عند أبي يوسف ، ( عند عمد رحمه الله . وقولهم : « في حيّر التّواتُر ، أي في جهته ومكانه وهو مـَجاز .

<sup>(</sup>١) ع: « فتحتين قال » ط: « فتحتين بدليل قول » . (٢) لم يرد في « شعر الرامي النميري » الذي طبع بتحقيق ناصر الحاني . وقد ذكر صدره في ط بتحريف شديد . وقوله : « كالجوز » أي كشجر الجوز . و « نطق » : شد بالمنطقة ، أي استدار الصفصاف والحور حول الجوز . (٣) من قوله : « ومنه ما في الهبة » إلى هنا : ساقط من ع . (٤) هو كتاب القانون ، في الطب ، لأبي علي بن سينا ، المتوفى سنة ٢٨٨ ه . (ه) ع : ويقال . (٦) ع : والجور والجوز (٧) ع : أي الجم .

و (تحيَّز) : مال َ إلى الحيِّز(١) . وفي التُّنزيل : ﴿ أُو مَتَحَيِّزاً الله فَئَةَ (٢) ﴾ أي مائلاً إلى جماعة ِ المسلمين سوى التي فَرَّ منها .

﴿ حُوسُ ﴾ : (الحَوْسُ ) الخياطة . وبتصغير لفظ المرّة منه سمّي والد ( إبراهيم بن حُو َيْسَة ) عن (٣) خاله معن ٍ . وفي السير : حُو َيْسَة أخو مُحيَيْسة ابنا أبي مسعود ٍ الأنصاري .

و (الحَوَّ ) بفتحتين: ضيق ُ إحدى (٤) العينين دون الأخرى ، عن الله ، وقال الأزهري: دهو عندهم جميعتهم ضيق في (٥) العينين معا ، . فأما (١) مافي الايضاح أن الحوص اتساع إحدى العيتين فسهو . ويقال: رجل (أحوّ ص) . وبه سمّي (أحوص بن حكيم) يروي عن أبيه حكيم بن عُمير ، وأبوه يروي عن عمر و جابر والعروباض بن سارية .

وما وقَـع في شرح القُدُوري في تجصيص القبـور ﴿ أَحُوصُ بِنَ حَكِمُ عَنَ أَبِهُ عَنِ النِّي عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ سهُّو .

﴿ حوط ﴾ : (الحائيط) البستان ، وأصله ما (٧) أحاط به . وهو في حديث رافع ، وحديث كشنف الفخيذ ، واختصام أُبتي بن كعب إلى زيد حيث قال أُبتي " : « حائيطي ، أي أد "عي حائطي ، أو حائطي الذي تَعرفه ميل كي .

وقولهم : هذا (أحْوَطُ ) \_ أي أدخَلُ في الاحتياط \_ شاد". ونظيره «أخصَر» من الاختصار .

<sup>(</sup>١) ع: حيز . (٢) الأنفال ١٦ « ومن يولهم يومشذ دبره إلا متحرفاً لفتسال أو متحرفاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله » . (٣) أي يروي عن خاله . (٤) في التهذيب (٥/١٦١) : « ضيق في إحدى » عن الليث . (٥) ع : « ضيق العينين » وعبارة التهذيب (٥/١٦١) : « قلت : الحسوص عند جميعهم ضيق في العينين معساً » . (٦) ع ، ط : وأما . (٧) ع : « من » بدل « ما » .

﴿ حُولًا ﴾ : (الحاكة والحوك) جمع (حائك).

﴿ حُولُ ﴾ : (حال ) الحَوْلُ : دار ً ومَنِى . و (تَحُولُ ) في هذا المعنى : غير مسموع .

و (حالَت النخْلة ) حَملت عاماً ، وعاماً لا . و (أحالت) لغة . . ومنه قول محمد رحمه الله : « فإن أحال فلم يُخرِج شيئاً » .

و (حال) بينها حائل (حُئُؤُولاً). و ( الحَيْنُاولة ) في مصدره قياس ُ كالكَيْنُنُونة (١) في كان .

(١/٧٥) و ( حال الشيء ) تغييّر عن حاله . ومنه : « حال مُحَثَّها دماً » .

و (أحَلَنْتُ) زيداً بما كان له علي وهو مائمة درهم على رجل فاحتال زيد به على الرجل ، فأنا (مُحيل) وزيد (مُحالُ ) والمال (مُحالُ به ) والرجل (مُحالُ عليه ) و (مُحتالُ عليه ) . وقول الفقهاء للمُحال ( المحتال له ) لفو لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة .

ويقال للمحتال (حَوِيلُ ) قياساً على كفيل وضمين . ومنه قول شيخنا البقالي : « الحوالة تصح بالمحيل والحَويل ، .

وأصل التركيب دال على الزوال والنقل . ومنه (٢) (التحويل): وهو نقل شيء من متحل "إلى آخر . وإنما سمي هذا المتقد حوالة "لأن فيه نقال المطالبة أو نقال الدين من ذمة إلى ذهمة ، بخلاف الكفالة فإن فيها ضم دمية إلى ذمية .

وقولهم في المُزارَعة : « الحوالة زيادة مرط على العامل ، يَعنون

<sup>(</sup>١) ع : كالبينونة في بان ، والكينونة . (٢) في الأصل : « منه » بلا واو ، والثبت من ع ، ط .

بها التحويل المعتاد في بعض النبات كالأررْز والبَّاذنجان والغَّر ْس .

و (تحويل الرداء) أن يتجعل(١) اليمين على الشهال . و (الحَوَل) أن تميل إحدى الحد قتين إلى الأنف والأخرى إلى الصُدْغ ، وصاحبه (أحُولُ) .

### [ الحاء مع الياء ]

﴿ حَيْرَ ﴾ : ( الحَيْرَة ) التحيّر . وفعلُها من باب لبِس ، وقوله : « بحيث ُ ( لا تَحار ُ ) فيه المين ُ ، أي ذهبَ ضوءُها فلا يتحيّر فيه البصر .

﴿ حيس ﴾ : ( الحديش ) ةر يُخلط بسمن وأقيط ِ ثم يُد الك حتى يَختليط .

﴿ حيض ﴾ : (حاضت) المرأة (حَيْضاً) و (مَحيضاً) : خسرج الدّم من رَحميها وهي (حائض) و (حائض) . وهن (حَـوائض) و (حَيْثُضُ ) . وقوله [صلى الله عليه وآله وسلم (٢)] : « لا يقْبَل الله تعالى (٧٥/ب) صلاة حائض إلا " بخيار » ، أراد البالغة مبلغ النساء كما قلنا في الحالم .

و (استُحيضت) بضم الناء استمر" بها الدم . و (تحييُضت°) قمندت وفعلت ما تفعل(٣) الحيُيَّضُ ومنه: « تَحيَّضِي في علم الله (٤) ».

<sup>(</sup>١) الفعل في ع مبني للمجهول . (٢) الجُملة الدعائية من ط . (٣) ع : ما يفعل (٤) جزء من حديث ذكر في المختار ، وبعده : « ستاً أو سبعاً » . . .

و (الحَيْضة): المرسة، وهي الد'فعة الواحدة من د'فَعات دم المَحيض. وعند الفقهاء اسم للأيّام المعنادة. منها: ﴿ طَلَاقَ (١) الأمَـة تَطَلَيْقَتَانَ وَعَيْدُ تُنّها حَيْضَتَانَ ﴾ .

و (الحييضة) بالكسر: الحالة من تجنبُ الصلاة والصوم ونحوه .

ومنه: « ليست حييضَتُك في يـدك » . ويقال للخير "قة (حييضة ")

أيضاً . ومنها قول عائشة رضي الله عنها: « ليتني كنت حييضة " مُلقاة » .

وقوله في بتر بيُضاعة: « يُلقنَى فيها الجييف والمتحيض » ويروى:

« والمتحائض » (٢) أي البخر ق أو الدماء . وروى « والحَييْض » وطريقه طريق المتحيض .

ومنه (حَيْض السَمْر) وهو شيء يَسيل منه كدم الغزال (٣). وقيل في [قوله تعالى] (٤): « ويسألونك عن الحيض » (٥) هو موضع الحَيْض وهو الفر ْج ، وقيل: هو مصدر ، وهو الصحيح .

﴿ حِيفَ ﴾ : (الحَيثَف) : الظُّلُّم .

﴿ حَيِلُ ﴾ : (حيالَه) أي قُبَالته . ﴿ وأَعْطَى كُلَّ واحد على حياله ﴾ أي بانْفرِ اده .

﴿ حِينَ ﴾ : ( الحِين ) كالوقت في أنه مبُهم يقع على القليل والكثير . ومنه قول النابغة يصف حيّه " (٦) :

تنَاذَرها الرَّاقُونَ من سُوء سَمُّها تُطليِّقه حيناً وحيناً تراجيعُ

<sup>(</sup>١) ع: ومنها تطليق . (٢) ع: والمحايض . (٣) في الأساس «حيض » : « ومن الحجاز : حاضت السمرة إذا خرج منها شبه الدم ، ويعرف بالدودم ويضمد به رأس المولود لينفر عنه الجان » . (٤) ما بين مربعين غير واضح في الأصل . والمثبت من ع ، ط . (٥) البقرة ٢٢٢ « ويسألونك عن الحميض قل هو أذى عامراوا النساء في المحيض » . (٦) ديوانه ٤٧ ( تحقيق فيصل ) .

يعني أنْ السمُّ يَخيِفُ أَلمه وقتاً ويعود وقتاً .

وقوله [ تعالى ] (۱) : ﴿ وَلَتَعَلَّمُنُ ۚ نَبَأَ مَ بِعَدَ حَيْنَ ﴾ (۲) أي بعد قيام الساعة . وقولُه : ﴿ تُؤْتِي أُكُلُمُهَا كُلَّ حَيْنَ ﴾ (٣) نختلَف فيه .

﴿ حَيِي ﴾ : (حَيِيَ حِياةً ) فهو حَيُّ . وبه سمي جَدُّ جِدَّ الْحِسن بن [ صالح بن صالح بن مسلم بن (٤) ] حَيَّ ، وبتصغيره سمي (حُيْتَيَّ بـن عبد الله ) المعافيريُّ . وبتأنيثـــه على قلب الياء واواً (حَيْتَيَّ بـن عبد الله ) المعافيريُّ . وبتأنيثـــه على قلب الياء واواً (حَيْوة ) بن شُريح (١/٧١) .

فلما استبان الليل والشمس حيّة والشمس حيّة التي تَقضي حُشاشة والشمس

ألا ترى كيف شبّه حالة (٧) الشمس بعدما دنت للمغيب بحسال نفس سارفت أن تموت فهي كأنها تقضي ديّن الحياة وتؤدي ما عندها من وديعة الرّمَق بعد أن ذكرمُشافَهة طلائع الليل ومُشاهدة أوائله ؟ فأين هذه الحالة من بقاء قوسها وحرارتها .

و ( حَييٌّ ) منه ( حياءً ) بمعنى استحيا فهو ( حَيييٌّ ) . وقـول

<sup>(</sup>١) من ع ، ط . (٢) سورة ص « ٨٨ » . (٣) إيراهيم ٢٠ . (٤) في الأصل : « الحسن بن حي » في ط : « الجسن بن صالح بن حي » وفي ع « الحسن بن صالح بن مسلم بن حي » . والمثبت من خلاصة تذهيب الكمال ٢١٤/١ وفيه أن الحسن توفي سنة ١٦٩ ه وفي (التقريب) ١٩٩ ه . (٥) جز من حديث : « اقتلوا المشركين واستحيوا شرخهم » (الأساس : شرخ) . والشرخ : الشباب . (٦) ديوان ذي الرمة ٣٦٤ والفائق ٢٢٢٢ . (٧) ع : حال .

ابن عباس رضي الله عنه : ﴿ اللهُ حَمَيِي ۗ ﴾ أي يعاميل مُعاملة مَن له حياء لأن حقيقة الحياء انكسار وآفة تصيب الحَياة ، وذلك لا يصح فيه تعالى .

و (حيّاه) بمنى أحْياه (تحيّة ) كبقّاه بمعنى أبقياه تبقية ، هذا أصلها ثم سمّي ما يُحيّا به من سكام ونحوه تحيّة . قال تعالى : «تحيّتتُهم يوم يلقونه سلام » (١) . ولذا جُمعت فقيه (٣) (تحييّات ) و (تيحايا) ، وحقيقة (حيّيت ) فلاناً : قلت له حيّاك الله أي عمّرك وأحياك وأطال (٣) حياتك ، كقولهم صلّى على النبي عليه السلام إذا دعا له ، معناه قال له : صلى الله عليك .

ومن فسر التحيّة في قـوله تعالى : « وإذا حيّيتم بتحـيّة ) (٤) بالعطية فقد سها . وكذا من ادّعى أن حقيقتها المُلك ، وإنما هي مجاز ، وذلك (٥) أن أهل الجاهلية يحيّون الماوك بقولهم : « أبيّت اللمئن ) وذلك بخاطبون به غير هم حتى إن أحدهم إذا توليّ الإمارة والملك قيل له : فلان نال التحيّة ، ومنه بيت (٧٦/ب) الإصلاح (٢) :

ولَـكُـٰلُ مَا نَالُ الفتى قد نَـِلْتُنُهُ إِلاَ التّحيّـهُ أَي إِلاَ المُلـٰنُكُ .

وأما « التحيّات لله » فمعناها أن كلمات التّحايا والأدعية لله تعالى وفي ملكتيه ، لا أن هذا تحيّة له وتسليم عليه ، فإن ذلك منهي عنه على ما قرأت أن ابن مسعود قال : « كنّا إذا صليّنا خلف رسول الله

<sup>(</sup>١) الأحراب ٤٤ . (٢) ع : وإذا جمعت قلت . (٣) ع : أطال . (٤) النساء ٨٦ : « وإذا حيبتم بثعية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » . (٥) ع ، ط : وذاك . (٦) هو كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت . والبيت فيه ص « ٢١٦ » منسوباً إلى زهير بن جناب السكلي ونسب إليه أيضاً في هامش الأصل . وعجزه في اللسان (حيا) وفسر التعية بأنها السلامة من المنية .

عليه السلام قلنا: السلام على الله من عباده ، السلام على فلان السلام على فلان ، فقل عليه السلام : « لا تقولوا : السلام على الله ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات ، إلى آخره (١) و (حَيَّ) من أسماء الأفعال (٢) ، ومنه : «حيَّ على الفلاح» أي هله وعجلُ الى الفوز (٣) ...



<sup>(</sup>١) ع ، ط : إلى آخر الحديث . (٢) في هامش الأصل : « وفتحت الياء-السكونها وسكون ما قبلها ، كا قبل ( ليت ) و ( لعل ) . والعرب تقول : حي على. الثريد ، وهو اسم لفعل الأمر » . (٣) ع : على الفوز .

# باب الخاء

#### [ الخاء مع الباء ]

﴿ حَباً ﴾ : (خبأه فاختبأ) أي سَتَره فاستَتَر . ومنه (الخيباء) الخيمة من الصوف . و ( المختبَيى ع ) الذي يَستتير حتى يَشهد حيث لا يَعلم المشهود عليه .

﴿ حُبِ ﴾ : (الخَبَبَ) ضرَّب من العَدُّو دُونِ العَنَق ، لأنه خَطُّو فَسَيْع ُ ، وبتصغيره سمي خُبيب بن عدي ٌ ، صحابي ، وهو الذي أُسِر وصُليب .

﴿ حُبِثُ ﴾ : (الأخبثان) في الحديث : الغائط والبول ، يقال(١): (خَبُثُ ) الثني؛ (خُبُثًا ) و (خَبَائة ً ) خلاف ، طاب، في المعنيين .

يقال شيءُ ( َخبيث ) أي نتجس أو كريهُ الطعم والرائحة . هذا هو الأصل ثم استُعمل في كل حرام . ومنه : ( خَبُثُ َ بالمرأة ) إذا ذ نمى بها . وفي التنزيل : « الخَبِيثات للخبيثين » (٣) .

- و من الخُبُثُ والخَبَائث ، : في (حش ) . [حشش ] .
  - ( و لا خَبِثْثة ) : في (عد) (٣) . [عدو] .
  - ﴿ لَمْ يَتَحْمِلُ خَبَثًا ﴾ في (قل) . [قلل] .

<sup>(</sup>۱) ع : ويقال . (۲) النور ۲٦ ، (۳) ع : « دع » بدل « عد » ، غلط . ( الغرب ) – م / ١٦

﴿ خَبِر ﴾ : نَهِى عَن (اللّخابرة) وهي ثمزارَعة الأرض على الثلث والرّبع ، عن أبي عبيد ، ( ١/٧٧) من ( الخَبير) وهـو الأكثار لمُعالجته ( الخَبار ) وهـو الأرض الرخوة ، وقيل : من ( الخُبْرة ) ، النصيب ، وعن شيمش : من ( خَيْبَرَ ) لأنها أول ما دُنفِعت إليهم كذلك .

وعن ابن عمر رضي الله عنها (۱) : « كنا لا نَرَى بالخَبْر بأساً حتى زعم رافع من خَديج أنه عليه السلام نهى عنه » •

﴿ خُط ﴾ : (تخبُّطه ) الشيطان : أفسده (٢) . وحقيقتُه أن يتخبيطه أي يَضرِبه ، وهو من تزعمات أهل الجاهلية .

### [ الخاء مع التاء ]

﴿ خُتُلُ ﴾ : (خَتُلُهُ ) خدعه . ومنه ﴿ أَخُتُلُ مِنْ ذَئْبِ (٣) ﴾ .

﴿ خَمْ ﴾ : (خَمْ) الشيءَ وضع عليه الخاتَم . ومنه ( خَمَّمُ الشهادة ) وذلك على ما ذكر الحلوائي أن الشاهد كان إدا كتب اسمه في الصك حَمَّل اسمه تحت رصاص (٤) مكتوباً ووضع عليه نقش خاتميه حتى لا يتجري فيه التروير والتبديل .

وعن الشعبي أن رجلاً قال : ﴿ أَرَى نَقَسُ خَاتَمَي فِي الصَّكَ وَلاَ النَّاسِ بِنَقُسُونَ فِي الْحَالِمِ الشَّهَادَةِ ﴾ قال : ﴿ لا تَسَهَدُ إلا بَمَا تَعْرِفُ فَإِنَّ النَّاسِ بِنَقُسُونَ فِي الْحُواتِيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ع: عنه . (٢) ع: « أخــذه » بدل « أفسده » . (٣) جمهرة الأمثال « ٢٦٠/١ » : « أخوت « ٤٣٩/١ » : « أخوت من ذئب » . (٤) في هامش الأصل : « يعني رصاصاً معجوناً بالزئبق ، لأنه ينطبع إذا كان كذلك . قال المصنف : وقد جربته فوجدته هكذا » .

وأما (خَتُم الاعناق) فقد ذركر في الرسالة اليوسفية أن عمر رضي الله عنه بعث ابن حُنيف على « ختسم عُلوج السواد ، فختم خمسائة ألف عليج بالرصاص على الطبقات ، أي أعلمها السني عشر درهما ، وأربعة وعشرين ، وثمانية وأربعين (١) ، [ وصورته أن يُشته في عنقه سيّر ويوضع على المُقدة خاتم الرصاص (٢) ] .

و (المختوم): الصاع بعينه ، عن أبي عبيد ٍ . ويَشهد له حديث الخُدْري ّ (٣): « الوَسْقُ ستّون مختومًا » .

و (خَتَمَ القرآنَ ) أَمَّهُ . وقوله : ﴿ كَانَ سَلَمَانَ الْأَعْمَشُ يَقْرَأُ خَتَنْماً ﴾ أي يَخَمَ خَتَنْماً مرَّةً بحرف ابن مسعود ، ومرةً من مصحف عُمَانَ رضى الله عنها .

﴿ حُتَنَ ﴾ : ( حَتَنَتُ ) الصبي " ( حَتَنَا ) و ( اختَنَ ) هو (٧٧/ب) خُتِن آ و ختَن نفسه ، و ( الخِتان ) الاسم . و ( الخِتان ) أيضاً : موضع القَطَّع من الذكر والأنثى ، والتقاؤها (٤) كناية عن الإيلاج لطيفة " . وعن ابن شميل : سمّيت المُصاهرة ( مخاتَنة " ) لالتقاء الختانين منها . ومنه ( الخَتَن ) وهو كل من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأب والأن وهكذا (٥) عند العرب ، وعند العامّة : ( حَتَن الرجل ) ذوج ابنتيه . وعن الليث : ( الخَتَن ) الصيهر ، وهو الرجل المتزوّج في القوم .

<sup>(</sup>١) ع: « وأربعة " وعشرين درهما المتوسط ، وثمانية " وأربعين الموسر » . (٢) ما بين مربعين من ط وهو مثبت في هامش الأصل بخط مغاير وبعده : « قال المصنف رحمه الله : هكذا رأيته في تاريخ خوارزم » وكتب في هامش ع بخط الناسخ نفسه ما يلي مذيلا بحرف ه : « صورته أن يشد على عنقه سير ويوضع الحتم على العقدة بخاتم الرصاص ، كذا رأيته في تاريخ خوارزم لابن سمقة » . (٣) هو أبو سعيد الحدري الصحابي واسمه سعد رأيته في تاريخ خوارزم لابن سمقة » . (٣) هو أبو سعيد الحدري الصحابي واسمه معد المن عنوب الحشمة . . . حتى يصير ختانها . . . وليس معناه أن يماس ختانها ( هامش ع ، باختصار ) وانظر التهذيب ٧/ ٣٠٠ . (٥) ع ، ط : هكذا ( بلا واو ) .

قال المصنف (۱): والأبوان خَتَنا ذلك الزوج ، وعلى ذا أبو بكر وعمر خَتَن رسول الله عليه السلام . هكذا عن ابن الاعرابي . وعن أبوب سألت معيد بن جبير : أينظر الرجل إلى شعر ختَنته ؟ فقرأ: ه ولا يُبدين زينتهن (۲) ، الآبة . فقلت : لا أراها فهن ، أراد بختنته أم امرأته .

وقال الأزهري (٣) « ( الختون والخُتونة ) : المخاتَنة ، وهي تجمع مم المصاهرة بين الرجل والمرأة وأهل بيتها أَخْتان (٤) ، وأهل بيت الزوج أختان المرأة » .

والصهر حرمة الخُتونة ، وخَتَنَ الرجل فيهم (°) صيهر أه والمتزوَّج فيهم أصهار الخُتَنَن .

وعن الليث: لا يقال لأهل بيت الختن إلا" أخْتان". وأهـل' بيت المرأة أصهار". ومن العرب من يجعلهم كلتّهـــم أصهاراً وصيهراً، والفعل المصاهرة . وأصهر بهم الختن صار فيهم صيهراً.

وعن الأصمي : الأحماء من قبل الزوج ، والأختان من قبل المرأة ، والأصهار تَعَجمعُها . قال : ولا يقال غير ذلك ، وعن ابن الأعرابي نحوه .

وقال الفراء في قوله تمالى : « وهو الذي خلَق من الماء بشَراً فِعله نَسباً وصيهراً (٢) » : (١/٧٨) النسب ما(٧) لا يتحيل نكاحه

<sup>(</sup>١) كلة « المصنف » ليست في ع . (٢) النور ٣١ « مرتين » . وبعدها في ع ، ط : « إلا لبعولتهن » . (٣) تهذيب اللغة ٧٠٠٣ ، ٣٠٠ وقد تصرف المطرزي في العبارة يسيراً . (٤) ع : أختانه . ط : أختان الزوج . وفي التهذيب : « أختان أهل ( يبت ) الزوج » . (٥) قـوله : « فيهم » ليس في ع . (٦) الفرقان ٤٥ . (٧) في ع : « النسب الذي » .

كبنات (١) العم والخال وأشباهيهن من القرابة التي يتحل تزو جمها (٢) ، وقال الزجاّج: الأصهار من النسب لا يتجوز لهم التزويج (٣) . والنسب الذي ليس بصهر من قوله [ تعالى ] (٤): « حُر مت عليكم أمهاتكم ، إلى قوله « وأن تتجمعوا بين الأنختيس » (٥) .

وعن ابن عباس في تفسير النسب والصهر خلاف ما قاله الفراء جُملة ، وخلاف بعض ما قاله الزسجاج . قال (٢) : حرسم الله من النسب سبعاً ومن الصهر سبعاً «حرمت عليكم أمهاتكم » إلى قوله : « بنسات الأخت » ومن الصهر (٧) « وأمسها تكم اللآيي أرضع ننكم » إلى قوله « وأن تتجمعوا بين الأختين » (٨) ، « ولا تنكيحوا ما نكتح آباؤكم » (٩) .

قال الأزهري: وهذا هو الصحيح الذي لا ارتياب فيه ، هذا هو المديح الذكور في كتب اللغة ، وفي شرح الزيادات: « أوصى بثلث ماله لأختانه »: هم أزواج البنات والأخوات والعمّات والخالات ، وكل امرأة دات رحم محرم من المروصي ، ومن كان من قبيل هؤلاء الأزواج من ذوي الرحيم المحرم من رجال ونساء ، والأصهار من كان مين قبيل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كبنت » والمثبت من ط ليناسب ما بعده . وفي ع: «كبنت العم والحال وأشباههما » . (٢) ع ، ط: تزويجها . (٣) وكتب في هامش الأصل: التزوج . (٤) من ع ، ط . (٥) النساء ٢٢ . (٦) أي ابن عباس . (٧) قال ابن حجر: وفي تسميته ما هو بالرضاع صهراً تجوز ( شرح صحيح البخاري . كتاب النكاح ) . (٨) النساء ٢٢ . (٩) النساء ٢٢ . وهذا نس آيتي النساء «٢٢ » : « ولا تنكحوا ما نكح آ باؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ و بنات الأخت وأمهانكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، وان الله كان غفوراً رحيماً » .

الزوج (١) .

وقال الحَلَوائي": الأصهار في عُرفهم: كل ذي رَحيم محرم من نسائه اللاتي يموت هو وهن نساؤه أو في عيد"ة منه ، وفي عرفنا: أبو المرأة وأمها ، ولا يسمى غيرهما صهراً .

#### [ الخاء مع الثاء ]

﴿ خَتُر ﴾ : لبَن ( خَاثِير ) غليظ ، وقد ( حَشُر خَثُورة ) . ومنه : ( حَشُرت نفسُه ) ، إذا غَشَت . واستيقظ فلان ( خَاثِير َ النفس ) إذا لم تكن طبية " .

﴿ حُمْعُم ﴾ : ( الخَمُّعمية ) في الزكاة : وهي أسهاء ( ٧٨/ب ) بنت عُمَيس من المهاجرات .

﴿ حْتِي ﴾ : ( الْأخثاء ) جمع ( خَيْشي ِ ) وهو للبقر كالرَّوث للحافر .

# [ الخاء مع الجيم ]

﴿ حُجِل ﴾ : ( الخَجَالة ) من خطأ العاميّة ، والصواب ( الخَجِئلة )، أو ( الخَجَلُ ) .

#### [ الخاء مع الدال ]

﴿ خُلَجِ ﴾ : في الحديث: ﴿ كُلُّ صَلاَةً لَمْ يُقْرَأُ فَيَهَا بِأُمُّ الْكَتَابِ فَهِي (خَلِمَ ﴾ : أي ناقصة أن . وحقيقتُه ﴿ ذَاتُ خَلِمَ ﴾ وهو في الأصل النقصان ، اسم (٢) من (أخدجت) الناقة ( إخداجاً ) إذا ألقت

<sup>(</sup>١) في ع ، ط: « الزوجـــة » وقد كتب في هامش الأصــــل أيضاً : « المرأة » .. (٢) ع : وهو اسم .

ولدَها ناقص الخلاق . ومنه حديث على رضي الله عنه في ذي الثُادَيّة: ﴿ مُخَدَّجُ البَدِ ﴾ أي ناقيصُها .

﴿ خُدُر ﴾ : (خُدُرة ) ، بالسكون : حيَّ من العرب إليهمُ ينسب أبو سعيد الخُدُّري ۚ .

﴿ خَدُعُ ﴾ : (خَدَعُهُ ) : خَتَلُهُ ( خَدُعًا ) ، وَرَجِلَ ( خَدُوعُ ) کثیر الخَدُعُ . وقوم ( خُدُعُ ؓ ) .

و ( الخَدَّعة ) المرَّة . وبالضم (٣) ما يُخدَّع به . وبفتح الدال (٤) الخَدَّاع .

قال ثملب: والحديث (°) باللغات الثلاث: فالفتْح على أن الحسرب يَنقضي أمر ها بخدَد عة واحدة ، والضم على أنها آلة الخيداع ، وأما الخُد عَة فلأنها (٦) تَتَخدَع أصحابها لكثرة وقوع الخداع فيها ، وهي أجود معنى ، والأولى أفصح لأنها لغة النبي عليه السلام.

و ( الأخدعان ) عيرقان في موضع الحيجامة من العنق .

<sup>(</sup>١) كذا شكلت في الأصل بفتح الحاء وكسرها معاً . وسترد كذلك في مادة «صهب» والذي في المعجات بفتح الحاء فعسب ولكن بلا تصريح بجركة الحناء . (٢) أي سؤاله . (٣) ع : والحدعة ( بضم الحاء ) . (٤) ع : والحدعة ( بضم ففتح ). وفي المختار : « ورجل خدعة بفتح الدال أي يخدع الناس ، وخدعة بسكونها أي يخدعنه الناس » . (٥) وهو قوله عليه السلام : « الحرب خدعة » . « متفق عليه » . (٦) أي الحرب .

﴿ خدم ﴾ : (الخادم) واحد (الخَدَم) ، علاماً كان أو جارية ، الإ أنه كثر في كلام محمد رحمه الله بمعنى الجارية ، منه : ﴿ فَمَتَّمُهَا بَخَادُمُ سَوْدَاء ، (١) . و (التّخديم) : أن يستدير البياض أرساغ رجلي الفرس دون يديثه ،من الخَدَمَة : الخلخال . وفَرَسُ (مخدَّمُ ) و (أخْدَمَ ) .

﴿ حُدن ﴾ : (الحيد فن) واحد (الأخدان) وهو الصديق في السر" . (١/٧٩) و (المخاد نة) المصادقة والمكاسرة بالعينين في المغازلة أيضاً . وقوله : م لا تجوز شهادة صاحب الفناء الذي يتخادن عليه ، بكسر الدال ، يعني به المفني "الذي اتتخذ الفناء حرفة "فهو يتصادق بذلك الناس ويتجمعهم له ٢٠) .

#### [ الخاء مع الذال ]

﴿ حَدْفَ ﴾ : ( الخَدْفُ ) : أَنْ تَرَمِي بِحَصَاةً أَو نُواةً أَو نَحُوهًا ﴾ تأخذه (٣) بين سبًّا بتينُك . وقيل أَنْ تضع طرف (٤) الإبهام على طرف السبّّابة . وفيعله من باب ضرب .

#### [ الخاء مع الراء ]

﴿ حُرِء ﴾ : ( حَرِي خَرِاءة ) (٥): تغوسط ، من باب لبس .

<sup>(</sup>١) الحديث في النهاية «خدم». (٢) أي للغناء. (٣) ع: «أو نواة تأخذها ». (٤) في الأصل: «رأس» ولكنها أحيطت بدائرة وصوبت في الهامش الأيسر إلى «طرف». وكتب في الهامش الأعين ما يلي : «قدوله رأس الابهام ، وفي الأصل: أن تضع طرف الابهام على طرف السبابة ، وكأنه مضروب عليه بالقلم ». (٥) بكسر الخاء وفتحها في المصدر .

و ( الخَرَّ ۚ ) واحد ( الخُرُوء ) مثل قَرَّ ۚ وقُرُو ۚ . وعن الجوهري : بالغم كَجُنُنْد ِ وجُنُود ، والواو بعد الراءَ غلط .

﴿ حُرِب ﴾ : ( حَرَاب ) الأرض : فَسَادَهَا بِفَقَدُ العَيَارَةَ . ومنه : « شهادة الرجل جائزة ما لم يُضَرَّب (١) حد ً أَ أُو لم يُعلنَم منه ( حَرَ "بة ) في دينه ، أي عيب وفساد ، والزاء والياء تصحيف .

و (الخُرْبة) بالضم : عُرُوة المَزادة ، ومنها قول الشافعي رضي الله عنه : « وإن كان الهَـدْيُ شاة " فقليّد ها خُرْبة ولا تُشعِر ها (٢)». و ( الخَرَّوب) نبت ، وقيل : شجر الخَشْخاش وهو الذي تشاءَم به سليان عليه السلام . و ( الخُرْنوب) (٣) لغة .

﴿ حُرِثُ ﴾ : (الخُر "بي أن متاع البيت ، وعنبد الفقهاء : سقيط أن متاعيه ، ومنه حديث عُمير : أعطاه من خُر "بي المتاع ، قال : يعني به الشفيق (٤) منه ، هكذا جاء موصولاً به (٥) وهو الردي من الأشياء . يقال : ثوب شفيق أي رديء رقيق .

﴿ خُرِجِ ﴾ : ( الخُرُوجِ ) معروف ، وباسم الفاعلة منه سمي ( خارجة ) ابن حُدُافة ) العدّويُّ راوي حديث الوتر ، صحابي .

و (الخَرَاج) ما يَخرج من غَلِّة الأرض أو النُّلام، ومنه: و الخَرَاجُ الضَّان، أي الغَلِّةُ بسببِ أنْ ضَمِيْتَه ثم سُمِّي ما يأخذُ الله السلطانُ خَرَاجاً فيقال: أدَّى فلان (خَرَاج أرضه) وأدَّى أهلُ الذمة (خراج رُمُوسهم) يعني الجيزُية.

<sup>(</sup>١) أي يعاقب بجرم ارتكبه . (٢) ع : « المزادة وإن كان الهدي شاة يقلدها خربة ولا يشعرها » . (٣) بضم الحاء كما نس عليه تحتها في الأصل . وفي ع شكلت الحاء بالفتح . (٤) يقال : ثوب شفق (على الوصف) أي سخيف رديء النسج ( الأساس ) . (٥) أي بالمتاع . وفي ع : « هذا » بدل « هكذا » .

وعبد (مُخارَجُ ) وقـــد (خارجه) سيّد : إذا اثّفقا على ضريبة بردُّها عليه عند انقضاء (١) كل شهر .

و رالخُرَاج) بالضم: البَشْر ، الواحدة (خُرَاجـة ) وبَشْرة . وقيل : هو كل ما يَخرج على الجسد من دُمَّل ونحوه .

﴿ خُرْفِج ﴾ : ﴿ وَيُنْكُــرُهُ (٢) السَّرَاوِيــل ( المُنْخَرَ "فَنَجَة ۗ ) ﴾ : هي الواسعة التي تقنَّع على ظهر ْ القدَّم .

﴿ حُرِحُو ﴾ : ( الخَيْراخَرِي ۚ ) منسوب إلى (خَيْراخَر)(٢) بالفتح: من قرى بُخاري .

﴿ خُوسَ ﴾ : (خَرَصَ ) النخلُّ : حَزَرَ مَا عَلَيْهَا (خَرَ °َصًّا) . و ( الخير°ص ) بالكسر : الخيْروص .

﴿ خُرَطُ ﴾ : ( اختَرَطُ ) السيفَ : سلَّهُ من غيمه.

﴿ حُرِف ﴾ : ﴿ عَائِد ۗ المريضِ عَلَى ﴿ مَخَارِف ﴾ الجنة حتى يرجع › : جمع ﴿ مَخْرَف ﴾ وهو جَنْنَى النخل ِ ، وقيل : النخل ُ والبستان . ومنه حديث أبي قتادة : ﴿ فَابِتَمْتُ مَنَخْرَ فَا فَإِنه لَاُوسٌ مَال ِ تَأْثُلُتُه ﴾ . وقيل : الطريق . وتَشهد (٤) للأول الرواية ُ الأخرى : ﴿ عَلى خُرُفَة الجنّة ﴾ وهي جَناها ، وكذا ( الخُرافة ُ ) وحقيقتها ما اخترُ فِ منها .

ومنـه (°) (الخُرافات) : الأحاديث (٦) المستملَّحة ، ومثلهـــا الفُـكاهة من الفاكهة ، وبها سمي (خُرافة ): رجل استهوته الجن كما

<sup>(</sup>۱) في ع: « رأس » وصحت فوقها إلى « انقضاء » . (٣) ع: تكره . (٣) ذكر ياقوت قريتين من قرى بخارى إحداهما (خيزا خزا) « بفتح أوله وبعد الألف خاء مضومة وزايان » ينسب إليها أبو محمد الحيزاخزي مفتى بخارى ، والثانيـــة (خراجرى) ينسب إليها جماعة من الفقهاء من أصحاب أبي حفص الكبير (!!) . وفي ط: الحراخري ، ثم: خراخر . (٤) ع ، ط: للأحاديث .

تزعم العرب فلما رجع أخبر بما نال منها فكذَّبوه حتى قالوا لِمَا لا يمكن (١) : وحديث خُرافة ، (٢) .

وعن النبي عليه السلام أنه قال ﴿ وخُرافة ۗ حق ۗ ، يمني ما يحدِّث (١/٨٠) به عن الجن . وفي شرح الحكاوائي : اسم المفقود (خُرافة ۗ ) يمني في حديث ابن أبي ليلي ، وهو بعيد لأنه كان في عهد عمر رضي الله عنه ، و (خُرافة م) كان في عهد النبي عليه السلام .

و (الخريف) أحد فصول السنة ، سمي بذلك لأنه يُنخترَ ف (٣) فيه الثمار ، ثم أُريد به السنة كلها في قوله : « من صام يوماً في سبيل الله باعد من النار أربعين خريفاً ، أو سبعين ، أي مسافة َ هذه المده .

وهذا هو التأويل في حديث ابن مسعود: ﴿ يُدفَعَ القاضي في مَهُواةً (٤) سبعين خريفاً ، أي ن في هُوَّةً عميقة مقدار عمقها (٥) مسيرة هذا المقدار ، ولا يُراد حقيقة الأربعين [ أو السبعين ] (٦) وإنما يراد المبالغة على عادة العرب ، ويجوز أن تُراد .

﴿ خُرِقَ ﴾ : ( الخَرَ فَ ) : مصدر ( خَرَ قَ ) الثوب والخُنُف ونحوها ، من باب ضَرب ، ثم سمي به الثُقبة ، ولذا جُمع فقيل ( خُسروق ) وإنما وحَدّ فيه ، نظراً إلى الأصل(٧) . ومثله : ﴿ ويُنجِمع الخرق في خَبُ واحد ، .

و (المتخارِقُ ) المتادةُ في البدَن : مثل الفـم والأنف والأذن والدُّبر ونحوها ، جمع (مَخْرَق) وإن لم نسمعه .

<sup>(</sup>١)ع: أخبر بما رأى فكذبوه حتى قالوا لما لم يكن . (٢) مجمع الأمثـال ١٩٥/١ . (٣) أي يقطع ، وفي ع: تخترف . (٤) بكسر آخره مضافاً إلى « سيعين » . وفي ع بالكسر منوناً . (٥) في الاصل وحده « سعتها » وصـوبت في الهامش إلى « عمقها » (٦) من ع . (٧) أي المصدر ، والمصدر لا يجمع في الأصل .

و (خَرَق) المفازة : قطعُها حتى بلغ أقصاها . و (اخْتَرَقها) : مر" فيها عَرْضًا على غـير طريق . ومنه : « لا تختَرق المسجد ، أي لاتجعله طريقاً . و (اختَرق) الّحيجر : دخـل في جوفه ولم يتطنف عول الحَطيم .

و (الخُرْق) بالضم : خلاف الرفثق ، ورجل (أَحْرَق) : أي أحمق ، وامرأة (١) (خَرْقا،) ، وبها سميت إحدى مسائل الجَدّ (٢) : (الخرقاء) لكثرة اختلاف الصحابة فيها وهي الحَجَاجية (٣) .

وأما (الخرقاء) من الشاء للمثقوبة الأذن فذلك من الأول (٤).

﴿ حُرِبِقِ ﴾ (٨٠/ب) : ( الخير ْباق ) اسم ذي اليدين .

﴿ خُرِنَقَ ﴾ : ( خُر َ يُشيق ) على لفظ تصغير ولد الأرنب(°) : أخت عمران َ بن الحُصَين ، يَروي عنها عبدالملك بن عُبيد في السيتر .

﴿ حَرَكُاهُ ﴾ : ( الخَرَ كَاهُ ) بالفارسية : القُبُنَّة التركيَّة ، ويقال في تعريبها : خَرَ ْقاهة ْ .

#### [ الخاء مع الزاي ]

﴿ حُرْرِ ﴾: في حديث المفقود : « أكلت ُ خَزِير ألا) »: ( الخَزيرة ) مر قدة \* تُطبَخ عِما يُصفتى به (٧) من بُلالة النُخالة تسميّه الفرس سَبُوسبُا (٨) .

و ( الخَزَر ) ضييق العين وصيغرها من ( الخنزير ) . و( الخنازير )

<sup>(</sup>١) ع: والمرأة . (٢) سقطت كلة « الجد » من ع . (٣) وتسمى المثلثة أو العثانية . وقد سبق ذكرها في « ثلث » . (٤) أي من الحرق . (٥) ويدعى الحرنق بكسر الخاء والنون . (٦) ط: خزيرة . (٧) سقطت كلسة « به » من ع . (٨) بفتسح السين الأولى وسكون الثانية . وفي ع شكلت الثانية بالفتح .

غُدَد في الرقبة وفي الأجزاء الرخوة كالإبط، لكن وقوعها في الرقبة أكثر.

( الخييْزَ رَانَاتُ ) بالكسر : جمع (خييْزَ رَانَ) فارسيُّ ، وهو ما يُتجمل فيه الفُلْقُتَّاعُ ويُتحمل على الماتيق .

﴿ خَزْزَ ﴾ : ( الخَزَ ) اسم دابّة ، ثم سمي الثوب المتَّخذ من وبره ( خَزَ ً ) .

﴿ خُرْقَ ﴾ : في حديث النخي : ﴿ إِذَا (خَرْقَ) المِعرَاضُ فَكُلُ ۚ ﴾ أي نَفذ . يقال : سهم ۚ ( خَارِقَ ۖ ) أي مُقرَ وْطِس ُ نَافَذ ، والمِعراض : السهم الذي لا ريش عليه يتمضي عَرَ ْضًا فيصيب بعرَ ْضَ المود لا بحد ه .

وفي حديث عدي "(١) أنه قال [ للنبي ] (٣) عليه السلام : ﴿ أُرَمِي (٣) اللهِ عِلَمُ وَإِنْ أَصَابُ بِعَرَ ْضُهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَإِنْ أَصَابُ بِعَرَ ْضُهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وفي حديث آخر : « ما ( خز َقْتُم ) فكُلُوه إذا ذكرتُم اسم الله عليه ، والسيّن لغة (٤) والراء تصحيف .

وعن الحسن: « لا تأكل من صيد الميراض إلا أن ( يَخْزِق) ، .

﴿ خُوم ﴾ : (خَرَم) البعير : ثقب أنفه (للحيزامة) من باب ضرب ، وكل مثقوب (مخزوم ) . ومنه قـــوله في كتاب القاضي الى القاضي : و يَخز مه ويَختيمه ، لأن ذلك الكتاب يُثقب للسيحاءة (٥) ثم يُختَم ، و (كتاب مخزوم) ، والحاء من الحزم بمنى الشد " - (١/٨١) تصحيف .

<sup>(</sup>١) يعني عدى بن حاتم . (٢) من ع ، ط . وبعدها في ع صلى الله عليه . (٣) ع : إني أرمي ، (٤) يعني خسق . (٥) أي من أجل السحاءة ، وهي ما يشد به الكتاب ، ومثلها السحاية بكسر السن أيضاً ، والسحاة « بفتح السين » .

وباسم الفاعل منه يُكنى (١) أبو خازم القاضي ، وهو عبد الحميد ابن عبد العزيز قاضي بغداد .

﴿ خَرَي ﴾ : في حديث الشعبي : ﴿ وَوَقَمْنَا (٢) فِي (خَرَ ْيَةٍ ) لَمْ نَكُنَ فَيْهَا بِرَرَةً أَتَقَيَاء ﴾ هي الخَصْلة التي (يَتَحْنَزَى) فيها الإنسان ، أي يَذَلِ " : من (الخَيز ْي) ، أو يستَحْيي : من (الخَرَاية) .

### [ الخاء مع السين ]

﴿ خَسُرَ وَ اللَّهِ ( خُسُرَ وَ الْنِي ) : منسوب إلى (خُسُرَ و ) (٣) ملك من ملوك العجم .

﴿ حْسَى ﴾ : ( حَسَائُس ) الأشياءَ : مُحَقَّرَاتُهَا ، جَعَ ( خَسَيْسَة ) تأنيث ( خَسِيسً ) . و ( أَخَسَّه ) و ( خَسَّه ) : جعله ( خَسَيْسًا ) .

﴿ خَسَفَ ﴾ : (خَسَفَتَ) الشَّمَسُ وكَسَفَتَ بَعَنَى ۗ [واحد](٤). وفي حديث أسماء بنت أبي بكر : ﴿ أُتَيْتُ عَائِشَةً حَيْنَ خَسَفَتِ الشَّمِسُ ۗ فإذا الناس قيام يصلتون ﴾ الحديث .

وقوله: « ولو اشترى بئراً (فانخسفت) أو انهدمت ، : أي ذهبت في الأرض بطنيها من الحيجارة أو الخشب ، وهو فوق الانهدام ، من قولهم : (انخسفت الأرض) إذا ساخت بما عليها ، و (خسفها الله) .

و (خَسفت العين ) و ( انخسفت ) : غابت حَدقتُها في الرأس ، وهي (خاسفة ) و ( خَسيفة ) . وعن محمد رحمه الله : « لا قيصاص في العين القائمة وإن رضي أن تُخسف ولا تُقلَع ، .

<sup>(</sup>١) ع: كني . ر٢) ع: وقعنا . (٣) بفتح الراء والواو كما في الأصل. وفي ع سكنت الواو . (٤) من ع ، ط .

وأما قوله في الأذن : ﴿ إِذَا يَبِيسَتُ أَوِ الْخَيْسَتِ ﴾ فإن كان تحريف ﴿ استَحشفَت ﴾ وقد سَبق (١) . وأما (انخَنَسَت ) فإن كان محفوظاً فمعناه انقبضَت وانزوت . وهو \_ وإن كان التركيب دالا على التأخر \_ صحيح ، لأن الجلد الرطب إذا يبس تقبيض وتقلص ، وإذا تقبيض تأخر .

### [ الخاء مع الشين ]

﴿ حَسْبِ ﴾ : ( ذو خُشُبِ ِ ) بضمتين : جبل ، في ( نخ ) . [نخس] .

﴿ خَنْكُ ﴾ : ( الخُنْشُكَنَانَجُ ) السُكُرُيُّ (٢) .

﴿ خُسُمُ ﴾ : (خُسْمُرُانَ) قرية ببخارَى .

﴿ خشش ﴾ : في حديث عمر رضي الله عنه : (٨١/ب) « رأميت ُ ظَبِياً وأَنا مُحرَّرِم فأصبت ُ ( خُشَسَاءَه ُ ) » : هي العظم الناتيء حـول الأذان .

﴿ حُشْفَ ﴾: في حديثه (٣) عليه السلام لبلال : ﴿ فسمعت ( خَسََّفَة " ) من أمامي فاذا أنت » : هي الصوت ليس بالشديد ، ويروى ﴿ خَسَّحْسَة " ، وهي حركة فيها صوت .

و ( الخَيِشْف ) : ولَد الظَبْية وبه سمي خَيِشْف ُ بن مالك ، عن ابن مسعود في الديات (٤) .

<sup>(</sup>١) في مادة «حشف». وانظر مادة «خنس». (٣) الذي في المعرب وشفاء الغليل: «الحشكنان» بغير جيم في آخره. وهو ـ كما في المعجم الوسيط ـ خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة ، وتملأ بالسكر واللوز ، أو الفسيتق ، وتقلى . (٣) ع: في حديث النبي . (٤) قوله: «في الديات» جاء في الأصل أول المادة . التالية . وأثبتناه هنا متابعة له : ع ، ط .

﴿ خَدُم ﴾ : ( الخَشَمَ ) دا؛ يكون في الأنف يتغيّر (١) منه رائحته ، عن الزجّاج ، من باب لبيس .

وفي التكلة: رجل (أخشَمُ) أي مُنتين (الخَيْشُوم) وقيل: (الأخشَم) الذي لا يجد رائحة طيب أو نتن ، عن الأزهري (٢) وغيره، وهو المراد بقول الفقهاء: « الأخشم كالشام في وجوب الد ينة ، .

﴿ خَسُرِم ﴾ : (علي بن خَشْرَم) بفتح الخاء (٣) : نشأ في عهد أبي يوسف .

### [ الحاء مع الصاد ]

﴿ خُصِر ﴾ : ﴿ نهى عن (التخصّر) في الصلاة ، وروي ﴿ أَنْ يُصلّي الرجل (نختصراً) أو (متخصّراً) » . (التخصّر) و (الاختصار) وضع اليد على (الخصر) وهــو المستدّق (أ) فوق الورك أو على (الخاصرة) وهي (٥) ما فوق الطَفْطَفة (٦) والشّراسيف . ومنه قوله عليه السلام : ﴿ الاختصار في الصلاة راحة أهل النار » . معناه أن هذا فعن اليهود في صلاتهم وهم أهل النار لا أن لهم راحة فيها .

وقيل: (التخصر) أخدْ ميخْصرة أو عصاً باليد يَتُنكَى عليها. ومنه قوله عليه السلام لابن أنيس وقد أعطاه (٧) عصاً: «تخصَّر بها فإن المتخصِّر في الجنة قليل » ، ولقب بذلك فقيل: « عبد الله المتخصيّر في الجنة » ومن روى « المختصِر » فقد حراف .

وقوله : ﴿ نَهَى عَنَ ( اختصار ) السجدة ، : قال الأزهري (٨) :

<sup>(</sup>١) ع: تتغير . (٢) التهذيب ٩٤/٧ . (٣) قوله : « بفتح الحاء » ذكر في ع بعد قوله : « أبي يوســف » الآتي . (٤) أي الدقيق . (٥) ع ، ط : وهو . (٦) بفتح الطاء بن ، ويجوز كسرهما معاً . (٧) أي أعطاه الني . (٨) التهذيب ٧/١٠٩.

هو على ضربين : ﴿ الأول ﴾ (١) أن يتختصر الآية التي فيها السجود فيسجد بها . (١/٢٧) و ﴿ الثاني ﴾ : أن يقرأ السورة فإذا انتهى الى السجدة جاوز ها ولم يسجد لها ﴾ ، وهذا أصح .

وأما « المتخصرون في الصلاة على وجوههم النُور » فهم الذين يتهجنَّدون فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصره ، وقيل : المعتمدون على أعمالهم يوم القيامة .

﴿ خَصَصُ ﴾ : ( الخَصَاصَة ) الفقر والضيق ، من ( خَصَاصَاتَ المنخل ) أي ثقابه . ومنها (٢) قوله :

( وإذا تُصيبُك خَصاصة فتجمئل ) (٣).

أي فتصبَّر ، من الجَمال : الصبر .

و ( الخُـُصوصيّة ) بالفتح : الخُـُصوص <sup>(٤)</sup> ، وقــد روي فيه <sup>(٥)</sup> الضم . و ( الخُـُص ّ ) بيت ٌ من قصب .

﴿ خصف ﴾ : في الحديث : ﴿ فَتَرَدَّى فِي بِئُرُ (٦) عَلَيْهَا ﴿ خَصَفَةً ﴾ : هي جُلُلَةُ التَّمَرُ (٧) وبتصغيرها سمى واللهُ يزيدُ بنُ ﴿ خُصَيَّفَةً ﴾ .

وفرَسُ ( أَخْصَفُ ) : جَنْبُهُ أَبيض . وبتصغيره على الترخيم

<sup>(</sup>۱) التهذيب: «على وجهين أحدهما أن » ع: «على وجهــين أن » ط: «على وجهين الأول أن » . (۲) ع: « المنخل ومنه » . (۳) من شواهد النحويين على أن « إذا » تجزم في النعر . وصدره:

<sup>(</sup> استغن ما أغناك ربك بالغني )

وهو لعبد قيس البرجي من الأصمعية ٨٧ والفضلية ١١٦ ونسبه المرتضى في أماليه ١٨٣/١ إلى حارثة بن بدر الفداني ، وانظر طلبة الطلبة ٨٥ . (٤) أي الانفراد وقطع الشركة . (٥) ع ، ط : فيها . (٦) ع : من بئر . (٧) الجلة : التي يكنز فيها التمر .

<sup>(</sup> المغرب ) - م/ ۱۷

سمي (خُصيَف) بن عبد الرحمن ، أبو عنون ، عن سعيد بن جُبُير ، وعنه : الثوري وخُصيَف بن زياد بن أبي مريم ، في القسامة .

﴿ حُسم ﴾ : (خاصمته ، فخصَمه ) بالضم : غلبته في الخصومة . ومنه : « ومَن كنت خصَمْه خصَمْتُه » . وقول ابن عباس : « أما إنها لو خاصَمْتُ لم لخصَمْتُ » يعني قوله [ تعالى ] (١) : « وحَمَالُه وفيصاله ثلاثون شهراً » : أي مدة حَمله وفيصاله . وقوله تعالى (٢) : « وفيصاله في عامين » : أي في انقضاء عامَيْن .

و ( خَصاه ) نزع خُصْييه ( يَخصيه خِـصاءً ) على فيعـال . و ( الإخصاء ) في معناه خطأ .

وأما ( الخَصْيُ ) \_ كما جاء في حديث الشعبي على فَعَـْل \_ فقياس وإن لم نسمعه . والمفعول ( خَـصِيْ ) على فَعيل ٍ والجمع ( خَـصْيان ) .

### [ الخاء مع الضاد ]

﴿ حُسْرِ ﴾ : (الخَيَصْرُوات) بفتح الخاء لاغير : الفَوَاكُـهُ اللهُ وَالْكُرُ وَاللَّهُ وَالْكُرُ وَاللَّهُ وَالْكُرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُرُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِّمُ وَاللَّهُ وَالْعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

قال الكرخي : ليس في الخُنْضَرِ ) شيء جمع ( خُنْصْرة ) وهي في الأصل لون الأخضر فسمي به ، ولذا جُمع .

<sup>(</sup>۱) من ع . والآية رقم « ۱۵ » من سورة الأحقاف . (۲) ع : « وقوله سبحانه » . . والآية رقما « ۱۵ » من سورة لفمان . (۴) بضم الحاء ، وربما كسسرت . (۱) جنس نباقات طبية من الفصيلة السذابية .

وفي الرسالة اليوسفية عن على رضي الله عنه : ليس في الخُصْرُر زكاة \* : البَقَالِ والقَتْنَاءِ والخيار والمَباطخ (١) وكلُّ شيءً ليس له أصل . وعن موسى بن طلحة مثله .

و ( المخاصَرة ) بيع المار خُضراً لما يبد صلاحها . وفي حديث أبي حَد رد : و فسمعت رجلاً يَص ن ( يا خَضراه ) فتفاءَلت وقلت لأصيبين خيراً ، ، كأنه نادى رحلاً اسمه ( خَضِر ن ) على طسريقة النه و به كا يفعل المتله في ، وإنما تفاءَل بذلك لأنه من ( الخُضرة ) وهي من أسباب الخيص الذي هو مادة الخير . ومنه : ومن خُضير له من (٢) شي فليلار منه ، أي بورك (٣) له ، ويروى « يا خاضرة ن و و يا خاضراه ، والأول أصح .

### [ الخاء مع الطاء ]

﴿ خطأ ﴾ : [ في ] حديث ابن عباس : ﴿ خَطَانًا اللهُ نَوهاءُ ، وهو اللهُ عليه اللهُ ال

وينُروى (خَطَّق ، بالألف اللينة من (الخَطيطة) وهي الأرض وينُروى (خَطَّط ، فقلت التي ] (٧) لم تُمُطر بين أرضين محطورتين . وأصله (خَطَّط ، فقلت الطاء الثالثة يا كما في (التَّظنَّي ، و (أمثليت الكِتاب ، فأما (خط ، فلم يصح ، و (النوء » : واحيد الأنواء ، وهي منازل القدر ، وتسمى

<sup>(</sup>١) ع: « والبطيخ » . والمباطخ : جمع مبطخة . (٢) كتب تحتها في الأصل : « في » وفي ع ، ط : « في » بدل « من » . (٣) ع: أي من بورك له . (٤) قال ابن عباس ذلك لما سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها « النهاية ٢/٥٤ » . (٥) ع : قطره . (٦) بجمع الأمثال ٢/٤٧١ . (٧) من ط وحدها .

نُجومَ المطر ، وتحقيق ذلك في شرحينا للمقامات (١) .

﴿ حَلَّهِ ﴾ : ( الأحْطَبَ) الصُر د (٢) ، وقيد ل (١/٨٣) الشيقير"اق . وأما قوله فيا لادم له من الحَشرات : « الصَر"ار الأخطب ، فهو د ويبة خضراء أطول من الجَراد لهما أرجل ست ، ويقال لها بالفارسية شش باية ، وسبوشيكنك (٣) . « والصَر"ار » هو الجُد جُد ، وهو أكبر من الجُن د ب ويقال له صَر"ار الليل ، وبمضهم يسميّه الصدى . و ( الخَطّابيّة ) : طائفة من الرافضة نُسبوا إلى أبي الخطّاب و ( الخَطّابيّة ) : طائفة من الرافضة نُسبوا إلى أبي الخطّاب عمد بن أبي وهب الأجدع . قال صاحب المقالات : وهم كانوا يك ينسون بشهادة الزور ليمنوافيقهم . وعن القاتميّ كذلك ، ويقال إنما يُرد د (٤) شهة الكذب .

﴿ حَطَّى ﴾ : ( الخَطَر ) : الإشراف على الهلاك . ومنه : الخطر ، ليما يُتراهَن عليه .

و ( خَطَرَ ) البعير \* بذَّ نبه : حر "كه ( خَطْرًا وخَطَرَاناً ) من باب ضرب.

و (خطَر) بباله أمْرْ ، وعلى باله ، (خُطوراً) من باب طلب. وقوله في الواقمات : و الخَطَرانُ البال ، تحريف.

﴿ خطط ﴾ : ( الخيطة ) : المكان المختط البناء دار وغير ذلك من المارات . وقولهم ( مسجد الخيطة ) : يراد به ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانيمين .

<sup>(</sup>١) للمطرزي شرح على مقامات الحريري اسمه الايضاح. (٢) الصرد: طـــائر أقبع أيض البطن. (٣) الـــكاف في آخر الـــكلمة ساكنة في الأصل ومفتوحة في ع. (٤) بالباء والتاء معاً في أول الفيل ، كما في الأصل. ع: ترد.

و ( الخَطّ ) في حديث أنس بن سيرين ، في الصلاة في السفينة ، موضع و قريب من الكوفة [ وموضع باليامــة إليه تنسب الرماح الخطية . وعن ابن دريد : سيف البحرين وعمان وقيل : كل سيف خط ] (١) .

﴿ خطف ﴾ : (الخطاف) : طائر معروف ، وروي : د نهتى عن كل خطف ﴾ : (الخطاف) : طائر معروف ، وروي : د نهتى عن كل خطفة ونهبة نقلة ونهبة نقل الحرقة من (خطيف ) الثيء بعني (٢) والمراد النهيء عن صيد كل جارح يتخطف الصيد ويسلمه على صاحبه (٨٣/ب) وقيل : أراد ما يتخطفه (٣) بمخلبه كالبازي ، وأراد ونحوه .

والمحفوظ ، والذي (٤) هو المثبت في الأصول : ﴿ نهى عن الخَطَّفة ، والحفوظ ، والذب من أعضاء الشاة وهي حيّة ، أو اختطفه الكلب من أعضاء الصيد من لحم أو غيره (٥) وهو حيّ ، لأن ما أبيين من من الحيّ فهو ميّئة .

ومن روى « الخَطَفَةُ والنَهَبَةِ » على فَعَلَةً ِ بالتحريـــــك جمي « خاطف » و « ناهب » فقد أخطأ في الرواية ·

﴿ حُطل ﴾ : ( الأخطل) الذي في أذنيه طول واسترخاء.

﴿ خطم ﴾ : ( الحيطام ) : حبَّل يُتجعل في عنق البعير ويُكثَّى في ( حَطَمه ) أي أنفيه . وفي حديث علي رضي الله عنه : • تنصدَّق بمجيلالها وخُطُهُمها ، على الجمع وهو الصواب رواية ".

و ( الخَطَّميُّ ) منسوب إلى ( خَطَّمة ) بفتح الخاء : قبيلة من

<sup>(</sup>١) ما يين مربعين من ع . وهو مثبت في هامش الأصل وفيه : « تنسب إليه » و « أبي دريد » تحريف . (٢) ع : يعسني . (٣) ع ، ط : ما يخطف . (٤) ع : الذي . (٥) ع : وغيره .

الأنصار ، وهو يزيد بن زيد بن حصن الخطمي .

### [ الخاء مع الفاء ]

﴿ خَفَر ﴾ : (خَفَرَ ) بالعهد : وفَى بــه (خِفارة ) من باب ضرب . و (أخْفَره) نَقضه ( إخفاراً ) ، الهمزة ُ للسلُّب .

﴿ حُفَى ﴾ : (الخُنْفُساء) : بالضم دُويبَّة سَوداء تكون في أُسُول الحَيطان . وثلاث (خُنْفُساوات) والكثيرُ (الخَنافِس) ولايقال (خُنفُساءة) وقيل : هي لغة ، [ وبالفتح : القصيرُ ] (١) .

﴿ خَفْفَ ﴾ : في الحديث : ﴿ لا سَبْنَقَ (٣) إلا " في ( خَفَ " ) أو حافر ، يعني الإبل والخيل ، وقوله : ﴿ يُحْمَى من الأراك ما لم تنلك أخفاف الإبل ، يعني أن الإبل تأكل مُنتهَى رُوُوسها ويُحْمَى ما فوقها (٣) .

﴿ حَفَى ﴾ : (حَفَى ) النعال : صوتُها ، من (حَفَقَه) إذا ضربه ( بالميخفَقة ) وهي الدرسة . فربه ( بالميخفَقة ) وهي الدرسة . ومنه قوله : « الخَفْق يوجب الجَنَابة » ( ١/٨٤) يعني الايلاج ، وعن الأزهري أنه من (خفق النجم) إذا عاب (٤) . ومنه ( الخافقان ) للمشرق والمغرب .

<sup>(</sup>١) منع. هذا وقد أخرت ترجمة (خفس) كلها في الأصلين إلى ما بعد (خفض) فتا بعنا ط في تقديمها وهو الصواب. (٢) بفتح الباء وسكونها معاً ، كما في الأصل. (٣) أي مادونها ، وكتب تجتها في الأصل: « فوقه » وفي ع ، ط: فوقه . (٤) انظر التهذيب ٣٧/٧ .

و (أخفَـن ) الغازي لم يَغنَـم (١) . و (خفـت ) نَعـَس . ومنـه حديث ابن عباس : « وجـب الوضوء على كل نائم إلا" من خفـت برأسه خفقة " أو خفقـتيـن » .

﴿ خَفَي ﴾ : ( الخَفاء ) من الأضداد ، يقال ( حَفي عليه ) الأمر ، إذا استتر ، و ( حَفي له ) إذا ظهر ، ومنه قول محمد رحمه الله : « فأصابوا ، يعني المسلمين ، غنائم فَخفِي لهم أن يذهبوا بها ويتكتموها أهل الشيرك ، أي ظهر . وكذا قوله : « فأصاب القوم كلهم غنائم فأخذها المسلمون فتخفي لهم أن يُخرجوها إلى دار الإسلام » .

وإنما يقال ذلك فيا ينظهر عن خفاء أو عن جهة خفية ٍ.

## [ الخاء مع القاف ]

﴿ حَقَىٰ ﴾ : ﴿ فِي أَخَاقِينَ ﴾ : فِي (وق) . [وقص]

# [ الخاء مع اللام ]

﴿ خلب ﴾ : في الحديث : «نَهَى عَنْ كُلُّ ذَي (مَيْطَلَبُ) ، أي عَنْ أَكُلِّهِ . و (المِيْخَلَبُ) للطائر كالظّفر للانسان ، والمراد به مِيْخَلَبُ هُو سلاح ، وهو مَيْمُلُ من (الخَلَبُ) وهـو مَنْ قُ الجِلسُد بالناب وانتيزاعه .

قال الليث: والسبّغ (يتخلّب) الفريسة: إذا شَـق جلدُها بنابه أو فَعلمَه الجارحة (٢) يمخلبه. ومنه (الميخلّب): المنجل بلا أسنان. قال ابن فارس (٣): هذا التركيب يدل على الإمالة لأن الطائر

<sup>(</sup>١) ع: إذا لم يغنم . (٢) كذا في النسخ . وكتب في هامش الأصل: الجار ج ... (٣) مقاييس اللغة ٢/٥٠٢ .

يَخليب (١) به الشيء إلى نفسه . ثم قال : ومن الباب : الخيلابة ، الخيداع . يقال (خلبه بمنطيقه ) إذا أمال قلبه بألاطف القول ، من الجيداع . والأول من [باب] (٢) ضرب وقيل هما من كلا البابيش .

﴿ حلح ﴾ : (المُخالجة ) والمنازعة بمنى ". ومنه : ﴿ علمت أَن بَعْضَكُمُ خَالَجَنَيْهَا (٣) ﴾ يعني سورة ﴿ سبّح اسم رببّك ﴾ . ويثروى : ﴿ مالي أَنَازَع القرآن ﴾ ؟ وأما ﴿ فِي القرآن ﴾ أو ﴿ فِي القرامة ﴾ فغير مسموع . وفي كتاب عمر رضي الله عنه : ﴿ الفهم الفهم عندما يتخالج في الذك أَن الله عنه الله عنه الفهم الفهم الفهم الفهم الفهم الفهم الفهم الفهم الفهم المنا المن

وي طاب مر رضي الله عله . او العهم العهم علما يديمانج ي المحم العهم العهم العهم العهم المحم المح

﴿ خُلَدُ ﴾ : (التّــَخليد) تفعيل من ( الخُلُود ) . وباسم المفــول سمي والد (مَسْلُمة بن مــَخلَّد ) في السيــَر .
(خَلا د) في (سي) . [سيب] .
و (مُخلُد) في (سل) (٥٠) .

﴿ خُلَسُ ﴾ : ( الخُلُسُ ) أَخُدُ التيء من ظاهر بسرعة ، وبتصفيره سمي والد عيَّاش بن ( خُلُمَيسِ ) . والحاء مع الباءُ أُوَّ اليَاء (٢) تصحيف.

<sup>(4)</sup> في المقايس: « يختل » . وسقطت كات « به » من ع . (٢) من ط . (٣) كلة «ها» في « خالجنيها » كناية عن سورة « سبح اسم ربك » فان الني عليه السلام قرأ في تلك الصلاة تلك السورة . (هامش الأصل) . (٤) من رسالة عمر بن الخطاب في الفضاء إلى أبي موسى الأسعري . انظرها في البيان والتبيين ٢٠/١ ، ٤٨ والكامل ١/٤١ وانظر طلبة الطلبة ١٣٠ . (٥) لم يرد في هذا الباب شيه . ويبدو أنه كان سيد كره في (سلم) . (٦) ع: الياء أو الباء .

و (الخَلَاسة) المرّة . و (الخُلاسة) بالضم ما يُخلَس . ومنها: « لا قَطَع في الخُلاْسة » . وقوله عليه السلام : « تلك خَلاسة يختلسها الشيطان » إن صحّت روايتُها كانت بمنى الخُلاسة .

وشتر ( مُخْلِس ) و (خَلِس ) : غلب بياضه ، كأنه اختُلس السواد (١) : وتشديد اللام خطأ (٢) .

﴿ خُلَصُ ﴾ : ( الخُاوص ) الصفاء ، ويستعار للوصول . ومنسه قوله : « والغدير العظيم الذي ( لا يَتَخلُص ) بعضُه إلى بعض » .

و (خلّصت) الرّمية إلى اللحم . وفي حديث ابن المسيَّب في يوم الأحزاب : « حتى خلّص الكر ْب ْ إلى كل امرى ، ، أي وصل وأصاب .

و (التخليص) التصفية ، ومنه : « استأجر. ليخليّص له تـُرابَ المدن ، .

﴿ خَلَطَ ﴾ : ( المخالطة ) مصدر ( خَالَط ) الماءِ اللبن َ : إذا ماز َجه ، ويستعار للجياع . ومنه قوله في الصائم : ﴿ فَخَالَطُ فَبَقِي ، وَخَالَطُهُ فِي أُمْرٍ .

ومنه (خالطه) شاركه ، وهو (ختليطه) في التجارة وفي الغنم ، وهم (خُلطاۋْرُه) ، وبينها (خُلطة ) أي شركة .

وقوله في الشَّفْمة: و ( الخليط ) أحق من الشريك ، والشريك الحق من الجار ، والجار أحق من غيره ، أراد به منَّن شار ًك في نفس البيع ، وبالشريك الشريك في (١/٨٥) حقوقـــه ، وبالجار الملازِق المجاوِر "(٣) مطَّلقاً .

<sup>(</sup>١) برفع السواد وبناء الفعل قبله للمجهول ، ويجوز نصب على المفعولية وبناء الفعـــل للمعلوم كما في الأصل أيضاً ، وجاء على الثاني في ع . (٢) أي في « مخلس » . (٣) ع : ط : لا الحجاور . وقوله « الملازق » : في ع ، ط وهامش الأصل : الملاصق .

ومثله قول محمد رحمـه الله في الكتاب: « ولو قال لشريكه أو خليطه ، . وقيل: أراد به ههنامين بينك وبينه أخنْدُ وإعطاء ومُدايَنات ، ولم يُردِ الشريك .

777

وفي أشربة « المجسر"د » (۱) : ( الختليطان ) الرّبيب والتمر ، أو النمر والبُسْر إذا أنضجتُه النار' . وفي الأجناس : « الخليطان : اسم لتمر وعنب يُخلطان ثم يُطبخان جميعًا » .

وأما الحديث: « لا خيلاط ولا و راط » فهو أن يخالط صاحب الثمانين صاحب الأربعين [ في الغـنم ] (٢) ، وفيه- با شانان حالة التفرسق لتُو ْخَذَ واحدة في والو راط: أن يكون له أربعون فيعطيي صاحبت نصفها لئلا يأخذ المصديق شيئاً .

﴿ خلع ﴾ : (خلع) الملبوس : نَزْعه (٣) . يقال (خلَع ثوبه) عن بدنه و (خلع نعله) عن رجُّله . وقوله : ﴿ يُخلَع المِيُّتُ لَأَجِل اللُّمْعَة ﴾ أي يُنزَع عنه الكفن .

و (خالعَت ) المرأة وجها و (اختلعت منه) : إذا افتدت منه عاليها ، فإذا أجابها إلى ذلك فطلقها قيل : (خلعها) . والاسم (الخُلْع) بالضم : وإنما قيل ذلك لأن كلاً منها ليباس اصاحبه فإذا فعلا ذلك فكأنها (٤) نزعا لياسيها .

ويقال : (خلَع) الفرّسُ عيذارَ. إذا ألقاه فهام على وجهه .

<sup>(</sup>١) كتاب المجرد: في فروع الحنفية ألفه إسماعيل بن الحسين البيهقي « ـ ٢٠٢ ه » كان إمام وقته في الفقه . (٢) زيادة من الفائق ١٦/١. ومما قاله ابن الأثير ٢٧/٢: « والمراد به أن يخلط الرجل إبله بابل غيره . أو بقره أو غنسه ليمنع حق الله منها ويبخس المصدق فيا يجب له » والمصدق: جامع الصددقة . (٣) الحلع والنزع مصدران أضيف أولها إلى الملبوس . وجعلا فعلين في ع مع نصب الملبوس . (٤) في الأصل : «كأنها» والتصويب من ع ، ط .

ومنه: فلان (خَلَيعُ) أي شاطر \_ وبيان أصله في المعرب \_ قد أعيا أهله خُبُثاً وعَدا على الناس كأنه (١) خلَع عِذارَه ورسنه ، أو لأن أهله خلعوه وتبرؤوا منه . وعليه قوله: « ونتخلَع ونترُك من يَفْجُرُك(٢) ، أي نتبرُ أمنه .

وقوله: • المرأة في الغيربة تكون خليمة العيذار » أي مخيلاة لا آمير لها ولا ناهي ، فتفعل ما تشاء . والصواب ﴿ خليعة ) من غير ذكر العيذار ، العيذار » لأنه فعيل بمنى مفعول ، أو ﴿ خليعة ) من غير ذكر العيذار ، من ( خَلَعُ (٣) خلاعة ) كظريفة ولطيفة من فَعَلُ (٤) فَعَالة (٥) .

و (انخلع) فـؤاد الرجل: إذا فـزع، وحقيقتُه: انتُزع من مكانه. ومنه قوله: انخلع قيناع ُ قلبه، من شدة الفزع، وأصل القيناع ما تقنيّع به المرأة ُ رأسها أي تغطيه، فاستُمير لفشاء القلب وغلافيه.

ومن كلام محمد في السيير : و ﴿ تَخَلَّمُتُ السَّفِينَةِ ﴾ أي تَفَكَّنَتُ وَانْفُصِلُتُ مُـوَاصِلُهَا .

﴿ خُلْفَ ﴾ : ( خُلَفُ ) فلانُ فلانـاً : جَاءَ خُلُفَه ( خَلَفْاً ) و ( خَلُفْة ) .

ومنها (خيائفة الشَيجَر) وهي ثمـــر يتخرج بعد الثمر الكثير . و (خيائفة النبات) : ما ينبت في الصيف بعدما يبس العُشب الربعي . قال الأزهري (٦) : « وكذلك ما زرع من الحبوب بعـــد إدراك الأولى يسمى (٧) خيائفة » .

<sup>(</sup>١) ع: « شاطر قد أعيا أهله خبثاً وبيان أصله في المعرب ، كأنه . . » . (٢) من دعاء الفنوت . (٣) ع ، ط: خلمت . (٤) ع ، ط: فعلت . وسقطت « من » من ع . (٥) بعدها في ع : « ظرفت ظرافة ولطفت لطافة ومنه انخلم ... » (٦) التهذيب ٧/٠٠٤ . (٧) كلة « يسمى » ليست في التهذيب .

وأما ما في فتاوى أبي الليث : « دفع أرضه ليزرع فيها (١) القاطن فأكله الجرّاد فأراد أن يزرّع الخلف في بقيّــــة السنة ، فالصواب (الخيلفة) كما ذكرت ، أو (الخيلفة) بكسر الخاء وفتح الـــلام على لفظ الجمع .

و (خلفتُه خيلافة ) كنت خليفتَه . وكانت مدة خلافة الأغمة الأربعة الراشدين ثلاثين سنة ولا سته أشهر : لأبي بكر سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال ، ولعمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال ، ولعمان اثنتا عشرة سنة إلا اثنتي عشرة ليلة ، ولعلي رضي الله عنه خمس سنين إلا ثلاثة أشهر .

و (تخلَّف عنه ) بَقي خلَّفه . وفي الإيضاح (٢) ، في الجمعـة : ﴿ لأَنْ الشرط ما يَسبقه ولا يتخلفه ، الصواب ﴿ ولا يتخلَّف (٣) عنه » .

و (خَلَف) فُوه : تَغيّرت رائحته (خُلُوفًا) بالضم لاغير م

و (أخلفني) (١/٨٦) موعدّه (إخلافاً) نقبضه . ومنه : (أخلتفت الحبّي) إذا كانت غيبًا أو ربْعاً فلم تجيء في نَوْبتها .

و (خالفني) في كذا (خيلافاً) ضيد وافقني . و (خالفني) عن كذا : وتلى عنه وأنت قاصيده . و (خالفني) إلى كذا : قصده وأنت مُول عنه . ومنه : « ما من رجل يخاليف إلى امرأة رجل من المجاهدين ، أي يذهب إليها بعده .

و (اختلفوا) و (تخالَفوا) بمعنى . وقوله «اختلفا ضربة ، أي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيه » والتصويب من ع ، ط . (٢) كتـــاب الايضاح في فروع الحنفية للامام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني المتوفى سنة ٤٠ هـ (كشف الظنون ٢١١/١) . (٣) في ع : « تســـبقه » ، « تتخلف » كلها بالتاء .

ضرب كلُّ منها صاحبِه على التعاقب ، وهو من (الخيلُفة) لامن الخلاف ، كقوله [تعالى] (١): : «واختيلاف الليل والنهار » .

وفي حسديث على رضي الله عنه : « فاختلفَت مين عبيدة بن الحارث والوليد بن عبيدة ضربتان فأتخرَن كل واحد منها صاحبَه (٢) . . وفي حديث أم صبيتة الجهنية : « اختلفت يدي ويد رسول الله عليه السلام في إنا واحد » والمعنى اجتمعتا .

و ( الخَـلِفة ) الحاميل من النوق ، وجمعها مـَخاض ، وقد يقال ( خَـليفات ) (٣) .

و ( الميخُالاف ) : الكُنُورة ، بلغة اليمن .

﴿ حُلَقَ ﴾ : (خلَقه) الله (خلَقاً) : أُوجَده ، و (انْخلَق) في مُطاوعِــه غير مسموع . و ( الخَلِقة ) التركيب . وقوله : « في مَسْلَكُ مِ هُو خَلِنْقة \* أي في طريق خَلَنْقي " أصلي " .

و ( الخَلَوْق ) : ضرَّب من الطَّيْب ماتيع (٤) فيه رُصفرة .

﴿ خُلُلُ ﴾ : (الخَـَلُ ) ما حَـمـُض من عصير العنب. و (خَلَـُلُ)
الشرابُ صار خَلَا ً . و (خَلَّلتُه أنا ) جِعلتُه خــــلا ً ، يتعد ي ولا
يتعد ي . و (التخليُّل) في معنى الصيرورة من كلام الفقهاء . و (الخَـلُ )
أيضاً : مصدر (خَـلُ الرداءَ) إذا ضم طرفيه بخيلال .

و ( الختلة ) الخَصَّلة ، ومنها : وخير خِلال الصائم السيواك.

<sup>(</sup>١) من ع ، ط . والآية في سـورة آل عمران « ١٩٠ » : « إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » وموضع الشاهـد منها ذكر أيضاً في سور أخر . (٢) كان ذلك في غزوة بدر ، وقتل فيها عتبة ابن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة ، وهم من المشركين . (٣) في المختار : « الحلف ، بوزن الكتف ، المخاض ، وهي الحوامل من النوق . الواحدة خلفة بوزن نكرة » . (٤) أي بالغ في الجودة . وفي ع : مايع .

و ( أَخَلُ ) الفارس مُركزه : إذا ترك موضمَه الذي عينه له الأمير . وقوله : « ولم يكن في ذلك خلل مراكزه ، الصواب الأمير . وقولهم : « أجزاء الروث متخلف له » ( ١٨٨/ب ) أي في خيلالها فترج لرخاوتها وكونها مجوقة عير منكندزة .

و (خالَّه ُ ) صادَّفه ، فهو (خَلَيله ) ، وبه سمي والد عبد الله ابن الخليل الهمـْداني (١) وكُنْنِي هو ً به ، تروي عن علي ، وعنه الشعبي .

﴿ خُلُو ﴾ : (خلا الإناءِ ) ممّا فيه : صَفَيرَ فهـو (خالهِ ) ، وأنا (خَلَمِي ) من الهـم " : أي خاله ، ومنه : « أنت خَلَي » أي خالية من الخير (٢) ، وأما ( الخلية ) ليممسسل النتحل : فعـلى الصفة المُشارِفة .

و ( الخَلْمَى ) (٣) : الرَّطْبُ مَنِ المَرْعَى (٤) . و ( خَلَاهُ ) ، و ( الخَلْمَى ) ؛ قطمَه . ومنه : ﴿ لا يُخْتَلَى (٥) خَلَاها ، ، قال محمد : هو [ كل ] ما يُعْتَلَفُ وليس على ساق .

### [ الخاء مع الميم ]

﴿ خُو ﴾ : (الخُمْرة) المِسْجَدة ، وهي حَصدير قدر ما يُسجَد عليه ، سميت بذلك لأنها تستثر الأرض عن وجـــه المصلي ، وتركيها دال على معنى السَد .

ومنه (الخيار) وهو ما تغطّي به المرأة رأسهَا. وقد (اختَـمرت) و ( تخمَّرت ) إذا لبست الخيار . و (التَـخمير) التغطية . ومنه الحديث:

<sup>(</sup>١) كلة « الهمداني » ساقطة من ع . (٢) في المختــار : « ويقال للمرأة : أنت خلية ، كناية عن الطلاق » . (٣) ع : والحلا . (٤) أي الحثيش ، الواحدة « خلاة » . (٥) ط : لا يشتكي .

« لا تخمّرُوا وَجُهُهُ وَلَا رأسَهُ ﴾ ، وقوله (١) : « سَوَاء كَانَ التِهُورُ مُفْتُوحٌ الرأسُ أو مخمَّراً ﴾ .

و ( الخَمَرُ ) ما واراك من شجر وغيره . وقد ( خَمَرَ شهاد ته ) إذا كتمها . ومنه ( المُخامَرة ) : المخالطة ، لأن فيها استبتاراً . و ( الخَمْر ) ليستشرها العقل ، وهي النبيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقدف بالزبد ، أي راماه وأزاله فانكشف عنه وسكن . وقد ( اختَمرت ) إذا أدر كن . وأما ( خَمَّر العصير فتَخمَّر ) فما لم أجده .

و ( أخْمَره ) سقاه الحُمَدِه ، و ( خُمِير ) (٢) من الخُمار ، و القاسم بن ( مُخْمَرة ) ؛ من التابعين . وأما ( استَخْمَره ) بمني استعْبَدُه فكلمة و يَمَانِينَة .

﴿ خَسَ ﴾ : ( خَمَس ) القوم : أخذ خُمس أموالهم ، من باب طلب [ و ( خَمَسهُم ) صار خاميسهم ، من بابي ضرب وطلب ] (٣) (١/٨٧ ) . و صتي " ( خُماسي " ) بلغ طُوله خمسة أشبار . و ( الخيس ) ثوب طوله خمس أذرع . ومنه الحديث : «ايتُوني بخميس أو " لبيس ، (٤) ويعني به الصغير من الثياب .

﴿ خُصُ ﴾ : (الحميصة ) في الحديث : كسام أسود مربع له علمان .

﴿ خَلَّ ﴾ : (النَّحْمَل) : كساءُ (خَمَلُ ) وهـو كالهُدْب

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: « أي قول محمد رحمه الله » . (٢) أي صـار ذا خار ، وهو ما يسبب شارب الحمر من الفترة ، وإنما سمي خاراً لأنه شبيه بالداء فأخرج على لفظــه مثل الصداع والزكام . (عن هامش الأصل) . (٣) ما بين مربعين ساقط من الأصلين وقـــد أخذناه من ط (٤) تمام الحديث في الفائق ٧/١ ٣ واللبيس من الثياب : الذي لبس فأخلق .

في وجهه (۱) .

### [ الخاء مع النون ]

﴿ خَنْتُ ﴾ : ﴿ نَهَى عَــنَ ( اخْتَنَاتُ ) الْأَسْقَيَة ﴾ ، يقال (حَنَاتُ ) السِقاءَ و ( أَخْنَتْتُه ) : إذا كسرتَ فمه وتَنيتُه إلى خارج فسربتَ منه ، وإن (٢) ثنيتَه إلى داخل فقد قبَعَتْه .

وتركيب (الخَنَثِ) يدل على لين وتكثّر ، ومنه (الخنَّث)، و (تخنَّث) في كلامه ، و (الخُنْثى) الذي له ما للـرجال والنساء ، والجمع (خَنائتَى) بالفتح كَحُبْلتَى وحَبالى .

والقاضي الذي رُفع (٣) إليه هذه الواقعة في الجاهلية عامير بن الظرّب المدّواني ولمّا اشتبه عليه حُكّمها قالت له خُصيَيْلة (٤) ، وهي أمّة له : ﴿ أَتْبِيعِ الحُبُكُمِ المَبَال ﴾ . و يروى أنها قالت (٥) : ﴿ حَبِكُمُ المُبَال ﴾ أي اجعل موضع البّو ل حاكما ، وعلى ذلك قوله عليه السلام : ﴿ يور " من حيث يَبُول ﴾ .

﴿ خُنجِر ﴾ : (الحَيِنَاجُرَ ) سيكَّين كبير . ويقال له بالفارسية : دَشَانَه .

﴿ خَسُ ﴾ : (خَنَسه فَخَنَسَ) أي أخَره فتأخر وقبضه فانقبض ، من باب ضرب ، يتعدى ولا يتعدى . ومنه حسديثه عليه السلام : « وخنس إبهامه » أي : وقبضها (٢) . وحديث عائشة رضي الله عنها : « فكان إذا سجد خنست رجلي » .

<sup>(</sup>١) بعده في ع وحدها عبارة كان من حقها أن تلحق بمادة « خمص » وهي : « وعـــن أبي يوسف في قلب الرداء أن يجعل أعلاه أسفله فان كان طيلساناً لا أسفل له أو خيصة يثقل قلبها حول يمينه على شماله » . (٢) ع ، ط : فان . (٣) كذا في النسخ . وكتب في هامش الأصل أيضاً : رفعت (٤) كذا ضبطت في الأصل ، بضم ففتح . وفي ع بفتح فكسر . (٥) ع : قالت له . (٦) ع : قبضها ( بلا واو ) .

### و ( انخنست ِ (١) الأذن ) في ( خس ) : [ خسف ]

﴿ خُنف ﴾ : عبد الرحمن بن (ميخْنَف) بكسر الميم وفتح النون : استعمله علي رضي الله عنه على الرّي ٌ فأخذ المال وتوارى عند نُعيم بن دّجاجة الأسدي ٌ .

﴿ خُنَقَ ﴾ : (الخَنيق) بكسر النون ، قال الفارابي : ولا يقال بالسكون . وهـــو مصدر ( خُنقه ) \ ٨٧/ب ) إذا عصر حَلثقه . و ( الخَنيَّاق ) فاعيله .

و ( الخيناق ) بكسر الخاء وتخفيف النون ما يُتخنَق به من حبل أو و تر أو نحوه . ومنه قوله في السرقة : « خنَق رجلاً بخيناق ، وثيروى « بمخننقة خناق ، وهي في الأصل هذه القلادة المروفة التي تُطيف بالعنق ، واستمارها (٢) للخيناق .

وقول مورِّق العجلي: « (خنقَتْه ) العَبْرَة ُ ، يعـــني عص (٣) بالبكاء حتى كأن الدموع أخذت بِمُخنَّقه .

﴿ خَبْقَ ﴾ : (الخَنْبَقَ ) : تعريب خَنْبُهُ ، وهي (٤) الأَنبار تُتَّخذ (٥) من الخَشب معلَّقة ً بالسقف .

﴿ خُندُم ﴾ : (الخَنْدَ مَةَ ) موضع قريب بمسكة (٦) كانت بــه (٧) وقعة و نخالد بن الوليد على قريش .

### [ الحاء مع الواو ]

﴿ خُورٍ ﴾ : (خار ً ) الثور ُ (خُواراً ) : صاح . وفي الصحيح : « بقرة لها خُوار » والجيم تصحيف ُ .

وطَيَـُلُـسَانَ ۚ (خُوارِي ۗ) : منسوب إلى ﴿ خُوارِ الرِّي ۗ ﴾ (٢) .

﴿ خُوسَ ﴾ : ( الخَوْسُ ) عُنُؤُورُ الدين ، وبالحاء : ضيقتُها . وقد ( خَوَصَت ) عينه وحَوِصت ، وهي ( خَوْصاء ) والرجل ( أَخُوص).

﴿ خُوضَ ﴾ : (المَخَاضَةُ ) في حديث عمر رضي الله عنه: موضع (الخَوْضُ ) في الماء ، وهو الدخول فيه .

و (خُصْتُ ) السَوِيقَ (بالمِخْوَضَ) : جدَحْتُه به ، وهـو أن تصُبُّ فيه ماءً وتضربه ليتختليط . وسَويقُ (مَخُوضُ (٣) .

﴿ حُوفَ ﴾ : (خافه ) على ماله (خَوفاً ) و (تخوّفه ) عليـــه مثلُه . وهذا أمر (مَخُوف) . وقوله عليه السلام : ﴿ إِنْ أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَى أَمــــتَى الشِركُ والشّهَوة الخَفييّة ﴾ . فُسيّر الشِركُ بالرّياء

<sup>(</sup>١) ع: فأما . (٢) خوار : مدينة كبيرة من أعمال الري بينهما نحو عشرين فرسخاً . ويطلق اسم « خوار » على مواضع أخر . (٣) في ع : يصب ، يضربه ، مخوض ( بتشديد الواو ).

(۱/۸۸) والشهوة الخفيّة بأن تَمرِض (۱) للصائم شهوة فيواقيعها ويدع صومه. وأخّوف أفّعل من المفعول كر أشغل من ذات النيحيّييّن (۲) وقوله: « فإن أوصى إلى فاسق متخوف على ماليه » أي يُخاف أن يُهليك ماله ويُنفيقه فيا لا ينبغي .

﴿ حُونَ ﴾ : (الحيانة) خلاف الأمانة ، وهي تدخُل في أشياء سوى المال ، من ذلك قولُه عليه السلام : ﴿ لا تبجوز شهادة ﴿ خائن ولا خائنة ي ، وأُريد َ بها في قوله تمالى : ﴿ وَإِمْ تَخَافَنَ مِنْ قُومٍ خَيَانَة (٣٧) نَكُثُ ﴿ المهد ونَقَاضُهُ .

وقد (خانَه) ، ومنه : « تقول النعمة م كُفِر ْت ْ ولم أَشكَر ، وتقول الأمانة خُينت (٤) ولم أُحفَظ ، وهو فُعلِنْت ْ على ما لم يسم " فاعيله . و (خائنة ألاعين ) : مُسارقة النظر ، ومنه الحديث : « ماكان لنبي أن تكون له خائينة الأعين » .

و (الخيوان) : ما يؤكل عليه والجمع (خُونُ ) و (أَخُونَةً ).

﴿ حُوي ﴾ : (خَوَى) المكانُ : خَلا (خَيَّاً) (٥) من باب ضَرب . و (خَوِيَ البطنُ ) : خلا من الطمام (خَوَى ً) من باب لبيس . ويقال : أصابه (الخوَى) أي الجوع .

وقولهم (خَوَّى) في السَّجود (تَخُويةً): إذا جَافَى عَصْديه، مَأْخُوذُ مَنْ ذَلِكُ ، لأَنْهُ حَيْنُذُ يَبقى بين العضد والجنب (خَوَامُ ). ومنه الحديث: ﴿ إذا صلى الرجل فلا يُخْوَيُّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ع: يعرض . (٢) مجمع الأمثال ٣٧٦/١ والنحي ( بكسر فسكون ) : زق الدهن . (٣) الأنفال ٨٥ وتمامها : « فانبذ إليهم على سواء ، إن الله لا يجب الحائنين » . (٤) بضم الحاء وكسرها ، والكسر أفصح كما كتب إلى جانبه في الأصل ، لأنه مبني للمجهول . (٥) في هامش الأصل : « قال رحمه الله : خوى المكان خواء ، بالمد ، هو الثبت في الصحاح والمصادر ، وهو القياس » .

### [ الخاء مع الياء ]

﴿ خُير ﴾ : ( حَيسٌ ، اين الشيئين ( فاختار ) أحد ها و ( تخيسٌ ه ) عمنى معنى مومنه : « فنخيسٌ الحر الحر الي أي الصبيين شاء ، . وفي حديث عَيلان : « خيسٌ عليه السلام منه أربعاً » إن كان محفوظاً فانتصاب « أربعاً » بفعل مضمر (١) ، وإلا فالصواب : « خيسٌ ، بين (٢) أربسع » ويشهد له حديث أبي مسمود الثقني أنه أسلم وله ثماني نسوة فحيسٌ بينهن فتخيسٌ أربعاً .

(۸۸/ب) و (الحييرة) الاختيار في قوله (۳): « فأهله بين خييرتين » كما في قوله تمالى: « ما كان لهم الخييرة (٤) » . وفي قوله (٥): محمد خييرة الله ، بعنى المختار ، وسكون الياء لغة فيها (١) .

و (الخيار) اسم من الاختيار ، ومنه : « خيار الرؤية » . و (الخيار) أيضاً خلاف الأشرار ، ومنه قوله : « كذا وكذا بر " ذوناً ذكراً خياراً فئر "هة " ، وإنا جمع حَمَّلاً على المعنى ، وقال : « ذكراً ، حملاً على اللفظ . و «الفئر "هة » جمع فاره وهو الكيس كصيح في صاحب . و (الخيار) بمعنى القشد (٧) معرب .

﴿ حُسِ ﴾ : (التَحْييس) التَّذَليل . ومنه مَا أَنَشَدَ الْخُصَّافُ لَعَلِي رَضِي الله عنه : بَنَيْتُ مِعْدَ نَافِعِ مُحْيَّسًا (^)

<sup>(</sup>١) أي فاختــــار . (٢) ع : فالصـــواب يين . (٣) ع : عليــه السلام . (٤) القصص ٦٨ : « وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ماكان لهم الحيرة سبحان الله وتعـالى عما يشركون » . (٥) ع : قول . ط : قولك . هامش الأصل : قولهم . (٦) أي في الآية وفي اسم النبي « ص » . (٧) الفئد : نبت يشبه الفثاء أو ضرب منه . (٨) اللسان والقاموس المحيط « خيس » وطلبة الطلبة ٢٤ / والعقد الفريد ١٨٣/٤ . ونافع : سجر: بناه علي في الكوفة نقبه المحبوسون فاستبدل به المخيس .

وهو اسم سجَّن له ، وحقيقته موضع التَّخييس ...

﴿ حَيِينَ ﴾ : ( الخَيْشُ ) بالفتح : الكتَّانُ الغليظ .

﴿ خيط ﴾ (الخيط ) الأبيض : ما يسدو من الفجر الصادق ) وهو المستطير ، و (الخيط ) الأسود : ما عتد معه من ظلمة الليل ، وهو الفجر المستطيل ، وهو استعارة من (الخيط ) الذي يتخاط به ويثقال له (الخياط) أيضاً ، وهو المراد في قوله عليه السلام : « أد وا الخياط والمخيط والمخيط . وأما قوله تعالى : « في سم الخياط (١) » فالمراد به المتخيط وها الإرة (٢) .

﴿ خيف ﴾ : (الخَيَف) اختلاف في العينيَّن ، وهو أن تكون إحداها زرقاءَ والأخرى كحلاء ، وفرس (أخْيَف) . ومنه (الأخياف) وهم الإخوة لآباء شتى ، يقال إخوة أخياف ، وأما (بنو الأخياف) فإن قاله مُتقِن فعلى إضافة البيان .

و (الخَيْف) بالسكون: المكان المرتفع نحو (خَيْف مِنِيُّ) أو الذي اختلفَت ألوان حجارته. ومنه حديثه عليه السلام: (نحن نازلون بيخيَنْفِ بني كِنانة ، يعني المحصَّب. وفي حديث مسيرِه عليه السلام إلى بدر : أنه مضى حتى قطع (الخيرُوف ) على الجمع.

﴿ حَيْلَ ﴾ : ( الخَيْلُ ) : اسم جمع للعيراب والبَراذين ، ذ كورها وإناتيها .

<sup>(</sup>١) الأعراف ٤٠: « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجل في سم الخياط » . (٢) من قوله « وهو المراد » إلى هنا ساقط من ع . ومن قوله : « وهو المراد » إلى هنا ساقط من ط وفيها عبارة أخرى هي : « ... أيضاً ، ومنه الحديث : أدوا الحياط والمخيط . وفي التنزيل بمعنى المخيط والامرة » . المنازيل بمعنى المخيط والامرة » .

و (أخال ) (١/٨٩) عليه الشيء : اشتبه وأشكل . وكلام (مُخيِيل ) مُشكيل .

ورجل (أخْيْـَلـ') : في وجهه (خالـ') وهو بَـَشْرة إلى السواد (١) تكون في الوجه ، والجمع (خيلان ُ ) .



<sup>(</sup>١) أي تضرب إلى السواد . وفي ع : « بثر » بدل « بثرة » .

# باب الدال

# [ الدال مع الهمزة ]

﴿ دَالَ ﴾ : أبو حاتيم : سمعت الأخفش يقول : (الدُّئيل) (١) بضم الدال وكسر الواو المهموزة : دُويبَّة صغيرة شبيهة ببن عرس، قال : ولم أسمع بفُميل في الأسماء والصفات غيرة . وبه سميت قبيلة أبي الأسود الدُّوَّ لي، وإغا فُتحت الهمزة استيثقالاً للكسرة مع ياءَي (٢) النسب كالنسمري في نسمير .

و ( الدُّولُ ) بسكون الواو غـير ً مهموز ٍ : في بـني حنيفة ، وإليهم يُنسب ( الدُّوليُ ُ ) .

و ( الديل ) بكس الدال : في تغليب وفي عبد القيس أيضاً ، وإليهم يُنسب ( تَور بن يزيد الديلي ) ، و ( سنان بن أبي سنان الديلي ) (٢٠)، وكلاها في السيير . وفي نني الارتياب : سنان بن أبي سنان ( الدولي " ) . وفي متنفق الجوزقي " كذلك . وفي كتاب الكسنى الحنظلي : أبو سنان الدولي (٤) ، ويقال الديلي " . وسيجيء في باب السين (٥) .

# [ الدال مع البا. ]

﴿ دَبِ ﴾ : (اللهَ بُنَابة ) الضَبُورُ ، وهو شيءُ يُمتَّحَدُ في الحروب

<sup>(</sup>١) رسمت في النسخ: الدؤل . (٢) ع ع ط: ياء . (٣) سقطت كلة « الديلي » من ع (٤) ع : سنان بن أبي سنان الدؤلي (٥) أي في سنن .

يدخُل في جوفيه الرجال ثم يُدفع في أصل حيصن فينقُبُونه .

وأما قوله: ﴿ وَتُكْثُرُهُ ﴿ الدَّبَابَاتَ ﴾ والطُّبُولُ والبُّوقَاتُ ﴾ فلا آمَـنُ مَن أنْ يَكُونَ تَحْرِيفَ ﴿ الدَّبَادِبِ ﴾ جمع ﴿ دَبُدَّبَةً ﴾ وهو (١) شيبُه الطَّبُلُ .

﴿ دَبِجِ ﴾ : (الديباج) : (۱۸۹) الثوب الذي سدَاهُ ولُحُمته إِبْرَيْسَمُ ، وعيناده : اسم للمنقَّشُ والجُمع (دَبابِيج) (٢) . وعن النخي: أنه كان له طيئلسَانُ (مُدبَّج) ، أي أطرافه مزيَّنة بالديباج .

وفي الحديث : « نَهَى أَنْ ( يُدَبِّتِج ) الرجلُ في ركوعه ، وهو أَنْ يُطَاطِيءَ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره .

وقيل: (تَدبيجُ الحَمَار) أَنْ يُركَبُ وَهُـو يَشْتَكِي ظَهُرَهُ مَنْ دَبَرِ فَـيرُ فَـيرُ خَيْرَ وَقَـد صَحَ بالدال غَـيرَ، وقـد صَحَ بالدال غَـيرَ، مَحَجَمَةً ، والذالُ خَطأ، عَن أَبِي عُبِيدٍ والأَزْهِرِي (٤) .

﴿ دَبِرَ ﴾ : (التدبير) الإعتاق عن دُبْرُ وهــو ما بعد الموت . و (تدبَّرُ الأمرَ) نظر في (أدبارِه) أي في عَواقبه .

وأما قوله في الأيمان من الجامع: ﴿ وَإِنْ (٥) تَدَبَّرُ الْكَلَامُ تَدَبِّرًا ﴾ قال الحلوائي: يعني إن كان حلَف بعد ما فعل ، وأنشد:

#### ولا يعرفون الأمر إلا تدبيرا (١)

<sup>(</sup>١) ع: وهي . (٢) لأن أصل مفرده « دباج » بكسر الدال وتشديد الباء ، ويجمع أيضاً على « ديابيج » . (٣) يقال : طامن ظهره إذا حناه ، غير مهموز ، ويجوز الهمز ( هامش الأصل ) . (٤) لم يذكر ذلك في مادة « دبج » من التهديب . وجاء في هامش الأصل ما يلي : « وروي بالذال المعجمة ، والدال أعرف . قاله الهروي » . (٥) ع ، ط : فان . (٦) صدره : « ولا يعرفون الشرحتي يصيبهم » وهو لجرير كاشي في الكامل ( أول باب الحوارج ) وله رواية أخرى في ديوانه ٢٤٦ ( صاوي ) .

أي في الأخرَة بعد ما مضى ، وهـو (١) صحيح لأن تركيبه دال على ما يُخالف الاستقبال أو يكون خلنف الشيء .

من ذلك قولهم : مضَى أمس ( الدابير' ) ألا ترى كيف أكثد بيه الماضي ؟ والأصل ُ في هذا الد'بُر بخلاف (٢) القُبُل .

وقولهم : (و "لاه د 'بُشرَه ') كناية عن الانهزام . ويقال : (لِمِن اللهَ بُرة) ؟ أي مَن المهزوم ؟ . الله بُرة) أي مَن المهزوم ؟ . و ( الله بُرة ) الي مَن المهزوم ؟ . و ( الله بُرة ) بالتحريك كالجيراحة تتحدث من الرّح ْل أو نحوه ، وقد ( دَبِرَ ) البمير ( دَبَراً ) و ( أَد ْبَره ) صاحبه . و ( الله بُرة ) بالسكون : المَشارة ، وهي بالفارسية ( كُسُر ْد ، والجمسع ( د بُر ْ ) . و ( د بار ْ ) ( ) .

و « مدابرة » : في ( شر ) <sup>(٤)</sup> . « حَمْمِيُّ الدَّبْر » : في ( حم ) ، [حمي]

﴿ دبس ﴾ : (الدبش) عصير الراطب ، وتركيبه يسدال على لون (١/٩٠) ليس بناصع (٥) ، ومنه : فرس (أد بس ) بين السواد والحكمرة . و (الد بسي ) (٦) من الحكمام ، لأنه يكون بذلك اللون ، والأثنى (د بسية ) وبالفارسية منوسيجه .

﴿ دَبِغ ﴾ : دَبغ الجِلْدَ ( يدُّبغ ) بالحركات الثلاث ( دَّبْغاً ) و ( الدِباغ ) أيضاً : ما يُدبَغ به .

<sup>(</sup>١) ع ، ط: وهذا . (٢) ط : خلاف . (٣) في اللسان « دبر » : « الدبرة : الساقية بين المزارع ، وهي بالفارسية كردة ، وجمها دبار وهي الكرد . وقال أبو حنيفة : الدبرة البقعة من الأرض تزرع » . وفي اللسان « شروعة . (٤) لم يردشي منذلك في الدبرة التي في المزرعة » . وفي المعجم الذهبي : كرد : أرض منروعة . (٤) لم يردشي منذلك في فصل الثين مع الراء . (٥) ع : لون غير ناصع . (٦) كأنه نسبة إلى « دبس » جم « أدبس » مثل حمر وأحم .

﴿ دَبِقَ ﴾ : (دابَقُ ) بلَد ُ بوزن طابَق . وفي التهذيب بالكسر وهو مذكرٌ مصروف (١) .

﴿ دَبُولَ ﴾ : ( اللهَ بُثُلُ ) الجدول ، وجمعه ( دُبُولُ ) كَطَبَّلُ وطُبُولُ ، و ( اللهُ بَيْثُلَةً ) : داء في البطن من فساد يتجتمع فيه .

# [ الدال مع الثاء ]

﴿ دَتُرَ ﴾ : ( الدِيَّار ) خلاف الشيمار ، وهو كل ما ألقيتَه عليك من كساء أو غيره والجمع ( دُنْرُ ) (٢) .

# [ الدال مع الجيم ]

﴿ دَجَجِ ﴾ : (الدُّجُجِ) جمع (دَجَاجِ) والواحدة (دَجَاجِة) وبها سمى والد (نُعيم بن دَجَاجِة) الأسدي" .

﴿ دَجِلُ ﴾ : (دَجِئُلَةَ ) بغير حرف التعريف (٣) : نهر ببغداد. وقوله : د أرضُ غلتب عليها الماء فصارت دِجِلَةً ، أي مثْلَهَا . قيل : وإنما سميت بذلك لأنها ( تُدَ جِلُ ) أرضَهَا أَى تَعْطِيها بالماء إذا فاضت .

﴿ دَجِنُ ﴾ : شاة ُ ( دَاجِينُ ) ( اللهُ وَاجِينَ ) خلافُ ُ السَامَّة .

<sup>(</sup>١) في معجم ياقوت: « دابق بكسر الباء ، وقد روي بفتحها: قرية قرب حلب من أعمال عزاز .. عندها مرج معشب وبه قبر سليان بن عبد الملك » ثم تقل عن الجوهري أن الأغلب على دابق التذكير والصرف لأنه في الأصل اسم نهر ، وقد يؤنث . أما صاحب التهذيب فقد ذكره ( ٢/٩٤) ولم يصرح بضبطه ولم تشكل باءؤ فيه . (٢) قوله : « والجمع دثر » ليس في ع . (٣) ع : تعريف . (٤) وكتب في هامش الأصل أيضاً : « شاء داحن » .

# [ الدال مع الحاء]

﴿ دحد ﴾ : ثابت بن (الدَّحْداح) هو الذي سأل النبيُّ عليه السلام عن الحيض ، ومات في عهد النبي عليه السلام أتيبًا أي غريباً لم يَعرِ فوا له نسباً (١) .

﴿ دحل ﴾ : في حديث عمر : (لا تَدَّحَلُ ) ويُرُوى بالهاء أي لا تخفَ و بالسُر ْيانيّة (٢) .

﴿ دحي ﴾ : (دِحْيَة ) الكلُّبي " بالكسر والفتح وعن الأصمي بالفتح لاغير (٣) .

### [ الدال مع الخاء ]

﴿ دَحْسَ ﴾ : (الدَّحْسَ) داء يأخذ في قوائم الدابّة . يقال فرّس (دَّخِيسُ ) به عَننَتُ (٤) . وفي الصحاح : ورَمْ حَوَالَيَ الحافر ، وأما الدَّحَسَ بالحاء غيرً معجمة فن الداحيس وهـــو تشعّب الإصبع (٠٠/ب) وسقوط الظافش .

﴿ دَخُوسَ ﴾ : (دِخْرِيصُ ) القميص : ما يوستْع بـــه من الشَّعَب . وقد يقال (دِخْرِصُ ) و (دِخْرَصَةُ ) والجُع (دَخَارِيص) .

<sup>(</sup>١) ترجمة ثابت في أسد الغابة « رقم ٥٤٥ » والاستيعاب ٢٠٣/١ . (٢) ع : « أي لا تخف بالسريانية ويروى بالهاء » ، أي لا تدهل . (٣) في مجمع البحرين أنه « بكسر الدال ويروى الفتح أيضاً » . وفي المختار بالكسر وحده . وفي هامش الأصل ما يلي : « بكسر الدال ، والعامة تفتحها . والدحية : رئيس الجند » وفي طلبة الطلبة ٩٠ : « هو بفتح الدال وكسرها » . (٤) كذا في الأصلين والتهذيب ١٦١/٧ بالنون والتاء بعد العين ، وكتب تحته في الأصل : « مشقة » . وفي ط والمجم الوسسيط واللسان ونسخة من التهذيب : عيب .

﴿ دَحُلُ ﴾ : (الدُّخول) بالمرأة كناية عن الوَط مباحاً كان أو محظوراً ، وهي (مدخول بها) وأما المدخولة فخطأ .

و ( داخيلة الإزار ) ما يلي جَسدك منه .

وعن الجرجاني (١): (اتصال المُداخَلة): أن يكون آجر الحائط مُداخِلاً لحائط المدّعي.

﴿ دَحْنَ ﴾ : (تدَخَّنَ) من (الدُخْنَة) وهي بَخُور كالذَّرِيرة. (يُدَخَّنَ) بها البيوت .

و «الدِهْ خَنَة ، بكسر الميم في (جم) . [جر]

# [ الدال مع الراء ]

﴿ دُوء ﴾ : (الدَّرَّهُ) : الدَّقْع . ومنه : «كان بين عُمر ومعاذ بن عَفْراء درَّهُ ، أي خُصومة وتدافُع . و (دَرَأً) عنه الحدَّ : دفعه ، من باب منع . وقولهم : « الحدود تندري، بالشهات ، قياس لا ساع (٢) .

﴿ درب ﴾ : (الدَّرْب) المَضيق من مضائق الروم . وعن الخليل : (الدَّرْب) : البابُ الواسع على رأس السيكلة (٣) ، وعلى كل مدَّخُل من مداخل الروم دَّربُ من دُروبها . والمراد به في قوله : و زُقاق أو دَرْبُ غير نافذ ِ » : السكلة الواسعة نفسها (٤) .

﴿ دَرَجَهُ ) السُلُمُ : رَّتَبُهُ ، الواحدة (دَرَجَهُ ) ومنها قوله في الجنائر : ﴿ شَبِئُهُ الدَرَجِ ﴾ ويسمّى بها هـذا المَبنيُّ من خشب أو مَدَر مُركبًا على حائط أو نحوه ، تسمية الكُلُّ باسم البمض .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله الجرجاني ، كما في هامش الأصل . (٢) والساع : تدرأ ، بضم التاء مبنياً للمجهول . (٣) ع : على السكة . (٤) قوله : « نفسها » ليس في ع .

وصَّبيُّ (دارج ): إذا دُبُّ ونَما.

﴿ دَرِدَ ﴾ : رجل (أَدْرَدُ ) : ذَهَبَتَ أَسْنَانَه ، وقد ( دَرِدَ دَرَدَاً ) . ومـــــنه : ﴿ حتى خشيتَ لَأَدْرَدَنَ ۚ ﴾ . ويروى : ﴿ حتى خشيتُ أَنْ أَدْرَدَ أَنْ ﴾ . ويروى : ﴿ حتى خشيتُ أَنْ أَدْرَدَ أَسْنَانِي ﴾ ولم أسمه .

﴿ دَرَ ﴾ : الفارسية ( الدَّريَّة ) : الفصيحة ، نُسبت إلى ( دَرَ ° ) وهو الباب بالفارسية . وتحقيقها في ﴿ المعرب ، .

﴿ دُورُ ﴾ : (الدَّرَ وُرْ) : الارتفاع الذي يحصُل في ( ١/٩١) الثوب إذا حجم طَرَفاه في الخياطة . وقوله : « فَآثار الدُرُورُ والأَشاني (١) خَرَ ق » : إنحـــا أراد بها الثُقب ، وكان من حقه أن يقول : فآثار الغَرُ زُ أُو الخُر رَزِ .

﴿ دُرُسُ ﴾ : (ميد ْراس ْ) اليهود : مد ْرستهُم : ومرداس (۲) : تحريف ، وقوله : ﴿ مَواريث دَر مَت ْ ﴾ أي تقادَمت ْ .

﴿ درع ﴾ : (در ع) الحديد : مؤنث ، و (الد ارع) ذو الدرع ، و ( در ع) الحديد ، مؤنث ، و ( الد ارع ) ذو الدرع ، و ( در ع المرأة ) ما تلبسه فوق القميص ، وهو مذكر ، وعن الحَلَّوائي " : هو ما جَيْبُه إلى الصدر ، والقميص ما شتقته إلى المند ، ولم أجده أنا في كتب اللغة .

وفادَّرَ عَهَا » : موضعه ( ذر ) (۳) . [ ذرع ] .

﴿ درغ ﴾ : ( دَر ْغان ُ ) في ( عب ) . [ عبر ]

﴿ دُوقَ ﴾ : (الدَّرَقة) : تَدُس يُتَّخَذُ مَنْ جَلُودٍ لِيسَ فَهِمَا خَشَبُ وَلَا عَقَبُ مُ وَأَمَا قُولُهُ فِي شَيْرُ بِ الواقعات : ﴿ فَإِصلاح ۗ (الدَّرَقة) على صاحب النهر الصغير ، فهي تعريب دَربَّجِهُ .

<sup>(</sup>١) الأشافي : جمع إشفى وهو مخرز الاسكاف . (٢) ع : ومدريس . (٣) ع : « في ذر » ، ط : « موضعه في ذر » .

و ( الدَوْرَقَ ) : مكيال للشراب ، وهو أعجمي .

﴿ دَرُكُ ﴾ : (أدركت ُ) الفائت َ ، وفي الشروط : فما أدر ك فلاناً من (دَرك ٍ) .

وقوله : « الاجتهاد جُعل مند ْرَكَا من مندارِك الفنر ْع » الصواب قياسًا ضم اللم لأن المراد موضع الإدراك .

﴿ دَرَكُلُ ﴾ : (الدِرَكُلَة) : لُمبة من لُعَبَ الصبيان بوزن رِبَحْلَة ، أو شِرْدْمة .

﴿ درغم ﴾ : ( در ْغم الله عنه ا

﴿ دره ﴾ : (الدره) : اسم للمضروب المصدور من الفضة كالدينار من الذهب . وقوله : « المعتبر من (٢) الدنانير وزن المثاقيل وفي الدراه وزن سبعة ، قال الكر في في مختصره : وهو أن يكون الدره أربعة عشر قيراطاً ، وتكون المشرة وزن سبعة مثاقيل ، والماثنان وزن مائة وأربعين ميثقالاً ، وكانت الدراه في الجاهلية (١٩/ب) ثيقالاً مثاقيل وخيفافاً طبرية " ، فلما ضربت في الاسلام جمعوا الثقيل والخفيف فجعلوها درهمين فكانت المشرة من هذه الدراه المتخذة (٣) وزن سبعة مثاقيل ، وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن هذا الجمع والضرب كان في عهد بني أمية ، وطوّل القول فيه ، وهسو في والمعرب » .

﴿ دري ﴾ : (المُدَّاراة) : المُخاتَلة ، وبالهمــز : مُدافعة ذي الحق" عن حقيّه ، وبيانها في (شر) ، [شري] .

<sup>(</sup>١) موضع هذه المادة بعد « درع » ولكنها جاءت هنا في جميسع النســـخ .

<sup>(</sup>٢) ع . مَ : « في » بدل « من » . (٣) قوله : « من هذه الدراهُم المتخذة » ليس في ع .

# [ الدال مع السين ]

﴿ دَسْتَجَهُ ۚ ) : جَمَــع ( دَسْتَجَهُ ۗ ) تعريب دَسْتُه (۱) .

﴿ دَسُتُواء ﴾ : (هِ شَامُ الدَّسُتُوائيُ ) مَسُوب الى ( دَسُتُواء ) بالمد" ، من كُور الأهواز بفارس ، وهو من فقهاء التابعين .

﴿ دَسَكُونَ ﴾ : (الدَّسْكَوَةَ) : بناءُ شَيِبُهُ القَصَرَ حَـــوالَيهُ بُيُوتَ ، يكونَ للمُلُوكِ .

﴿ دَسَ ﴾ : (الدَّسُّ) الإخفاء ، يقال (دَّسُّ) الثبيءَ في التراب . وكل شيءٍ أخفيتَه تحت شيء فقد دسسَـــُتَه . ومنه قدوله : « يَدرُسُّه البائع فيه » .

﴿ دُسُعُ ﴾ : ( الدَّسُعُة ) : القَيْئَة ُ . يقال : دُسُتُعُ الرَجِلِ ۚ إِذَا قَاءُ ميل ْءَ الفَمِ ، وأصل ( الدَّسُعُ ) الدفع ُ .

﴿ دَسِم ﴾ : (الدُسومة) مصدر قولهم : شيءُ (دَسِم ٌ) أي ذُو (دَسَم ٍ) وهو الوَدَك من شحم ٍ أو لَحْم ٍ .

وعن ابن عباس أن النبي عليه السلام خطب الناس وعليه (عيهمة « دَسُماه ) أي سوداء ، عن الأزهري (٢) .

<sup>(</sup>١) في القاموس المحيط : « الدستجة : الحزمة ، معرب ، ج الدساتج » . وفي المعجم الذهبي : « دسته : مججم اليد ، قبضـــة ، رهط ، فرقة » . (٢) تهذيب اللغة : ٣٧٧/١٢ .

ومنها قول عثمان وقد رأى غلاماً مليحاً : ﴿ دَسَيِّمُوا نُونَتُه ﴾ أي سَوِّدُوا النُقَارَةَ التي في ذَقَنه لئلا تُصيبه العَين .

# [ الدال مع العين ]

﴿ دعب ﴾ : ( د َ عَبُ [ يدعَب ] (١) د عابة ) : من ح ، من باب منع ولبيس .

﴿ دَعَى ﴾ : ( الداعير ) : الخبيث المفيسد ومصدره (١/٩٢) ( الدَعارة ) وهي من قولهم : عُودُ ( دَعيرُ ) أي كثير الدُخان .

﴿ وَمِمْ ﴾ : ( الدُّعْمُوسُ ) : دويبَّة سوداء تُسبَح فوق الماء.

﴿ دعم ﴾ : مال حائطه (فدعمه بدعامة ) : وهي كالعياد يُسنكه إليه ليَستمسيك (٢) به ، وباسم الآلة منه سمي (ميد عمّ الأسود) مدولى رسول الله عليه السلام ، وهو في السيبَر .

و (ادَّعَم) عليها : اتَّـكَأْ ، على افتعَـل . ومنه : ﴿ ادَّعَـم على راحتيثُه (٣) في السجود » .

و (ادَّعَى) زيد على عَمرُو مالاً ، فزيــه (المدَّعي) وعَـمْر و

<sup>(</sup>١) من ط . (٢) شكل في ع بضم الياء وفتح ما قبل الآخر ، مبنياً المجهول.

<sup>(</sup>٣) ع : راحتــه . (٤) ط : للأمــوال . (٥) ط : مرة مرة ندع .

<sup>(</sup>٦) ع: أي نترك .

(المدَّعَى عليه). والمالُ (المدَّعی)، والمدَّعَی به لغو ُ. والمصدر (الادُعاء)، والمدَّعر (الدَّعاء)، والاسم (الدَّعْوى) وأليفُها للتأنيث فلاتُنوَّن (١). يقال: (دَعْوى) باطلة أو صحيحة، وجمها (دعاوَى) بالفتح كفتوى وفتاوى.

و (التَّداعي): أنْ يَدعو َ بعضُهُم بعضاً وقد (تَداعَـوا الثيءَ) إذا ادَّعـَوْه . ومنه : « باب الرجلين يتتداعيان الثيءَ بالأيدي » ومثله : تَبايعاه ، وتَراءَوْ الطَّلالَ .

ويقال: (تَداعت) (٢) الحيطان ، وتَداعى البنيان : إذا بَلِيَ وتَصدَّع من غير أنْ يسقُط. وأما قوله: ﴿ وَإِنْ تَدَاعَتُ حَوَائُطُ المَقِبُرةِ إِلَى الْحُرَابِ ﴾ فعامي "غير عربي .

وفلان (دَعِيُّ) بيِّن (الدعْوة) بالكَسر: إذا ادَّعَى غَيْرَ أبيه. و (داعية اللبن) ما يُترك في الضَرَّع ليدعُو ما بعد مَ ، وقد يقال بغير ها ومنه الحديث: دَعْ داعيّ اللبَن لا تَجَمْهَده ، أي لا (٩٢/ب) تَستقُص .

(الدَّعَة) موضعها في (ود) . [ودع]

[ الدال مع الغين ]

• دغل \* : ( دَغَل \*) في ( نف ) . [ نفل ] .

﴿ دغم ﴾ : (فرّس أدغم) دّيْزّج ، بالفارسية : وهو الذي لون وجهه وخطّمه يخالف لون سائر الجسد ، ولا يكون إلا سواداً . وبالمين غير المنجّمة : الذي في صدره بياض .

( المغرب ) ۔ م / ١٩

<sup>(</sup>١) بالياء والناء معـــاً في أوله ، كما في الأصل . وفي ع ، ط بالياء فحسب .

<sup>(</sup>۲) ع : « الهلال وتداعت » .

# [ الدال مع الفاء ]

﴿ دَفَعَ ﴾ : (الدِفْء) السُنخونة والحَرَارة ، من (دَفِيَءَ من البَرْد) ثم سمي به كل ما (يُدْفَىء ،أي يُسْخِن ، من صوف أو نحوه . ومنه : ولكم فيها دِفْءُ (١) » . وهو عند العرب اسم لكل ما يُنتفع به من نتاج الإبل وألبانها .

وقد (تدقئاً) بالنوب و (استكافاً) به : إذا طلب به الدف ، وعن الحسن في قوله عليه السلام: «للرجل من امرأتيه ما فوق الميثنرر»، قال: أراد أن (تتدفئاً بالإزار) ويتقضي هو حاجته منها فيا دون الفر ، عن أي تتأزر به وتتستر ، وحقيقته ما ذكرت ، واستعاله من الحسن في هذا المقام حسن (٢) .

﴿ دَفَرِ ﴾ : (الدَّفَرُ) مصدر (دَفِرَ) إذا خَبُثْت رائحتُه ، وبالسّكون (٣) : النّتْنُ ، اســـم منه . وفي الدعاء : (دَقْراً له ) أي نَتْناً . ويقال للأَمة : (يا دَفارِ ) أي يامُنتْتِنة . وهو في حديث عمر رضى الله عنه .

وأما «الذفر» بالذال المعجمة فبالتحريك لاغير ، وهو حيد الرائحة أيًّا كانت ، ومنه : « ميسك أذ فر » و « إبسط ذقسراء » ، و « رجل ذفر » : به ذفر أي صنان ، وهو مراد الفقهاء في قولهم : « والذفر والبَخر عيب في الجارية » . وهكذا في الرواية .

﴿ دفتر ﴾ : (الدفتر) الكتاب المكتوب . وقوله : ﴿ وَهُمَبِ دُ فَاتِر ۗ فَكَتَبَ فَهَا ﴾ : يحتميل أن يراد : فَنَراد فِهَا فُوائْدَ وحُواشِي ۚ ، وأنْ يُستَعَار لما

<sup>(</sup>١) النحل « ه » : « والأنعام خلقها لسكم فيها دف. ومنافع ومنها تأكلون » .

 <sup>(</sup>٢) يعني وضع التدفؤ موضع التأزر . (٣) أي بسكون الفاء في « الدفر » .

لاكتتاب فيه ، (۱) ، كما في قوله : , ولو سَمرق دفتراً أبيضَ قيمتُه عشَـرةُ . (العمراً) قُطعت يدرُه ، .

وقول الشافي : ﴿ خَرَجَتُ مِنْ مَكُمْ وَخَلِّفْتُ مِهَا دُّفَيْشِرَاتٍ ﴾ ، على تصغير ﴿ زَفْرُ ﴾ وهـو على تصغير ﴿ زَفْرُ ﴾ وهـو الحيمثل ، تصحيف وتحريف .

﴿ دفع ﴾ : (الدَّفَع) معروف . وفي حديث ابن أُنَيْسٍ : , وأنا أُمشي حتى أُدْفَع إلى راعية ٍ له ، ورُوي ﴿ حتى أُرفع » والأصع : ﴿ حتى دُنْفِعت ﴾ .

﴿ دَفْ ﴾ : ( الدَّفُ" ) بالضم والفتح : الذي يُلُعب به ، وهو نوعان : مدوَّرُ ومربَّع ، ومنه قول الكرخي : ﴿ لَا يَجْمُورُ كَذَا وَكَذَا وَلَا الدَّفُ المُربِّع ، ولا بأس بسِع المدوّر ، .

(والدَّفُّ) بالفتح لاغير: الجَنْب. و (الدَّفَّة) مثلُه، ومنها (دَقَّتَا السَرْج)، للَّوْحيْن اللَّذين يقعان على جنْبي الدابَّة. وإدَّفَتّا الصَّحف) ضامتًاه (٢) من جانبيبُه.

﴿ دَفَقَ ﴾ : ( دَ فَقَ ) الماءَ ( دَ فَقاً ) صبَّه صبّاً فيه دفع وشد"ة . و ( ما دافيق ) ذُو دَ فَق ، على طريقة النسب . وعن الليث أنه لازم وقد أُنكير عليه .

﴿ دَفَنَ ﴾ : « شُريح من الإباق البات ، الاد فان الد فان أن الد فان ) ويترد ( ( الد فان ) الإباق البات ، الاد فان ( ( الد فان ) الا اقتال ، وذلك أن يُروغ عن مواليه اليوم واليومي ، ولا يغيب عن الميصر ، كأنه يدفين نفسه في أبيات الميصر خوفا من عقوبة ذنب فعله .

<sup>(</sup>١) أي لا مكتوب فيه . (٢) أي جامعاه . (٣) في الفائق والنهاية : ويرده .

<sup>(</sup>٤) كلة « الادفان » ليست في ع .

وعبد ( دَ فُون ) عادتُه ذلك .

# [ الدال مع القاف ]

﴿ دَقَقَ ﴾ : (المِدَقَ ) و (المِدَقَةُ ) بكسر المِم ، و (المُدْقَ ) بضمتين : اسم لل يُدَقَ به ، وذلك عام " ، وأما المخصوص بالقصارين فيقال له : الكُذينَقُ ، والبَيْزَرُ ، والميجنَنَةُ .

[ وقوله ] (۱) : ﴿ أُسلَمَ رَجِلُ ۗ إِلَى رَجِلُ فِي حُلُلَ اِ دِقَ ۗ ) فلم يَجِدُ فأراد أَن يَعْطَيْهُ حُلُلَ جَيل ۗ ، حُلُنَيْن بِحُلُلَة ، : (الدِق ﴿ ) فِي الْأُصل : الدَّقِق ، والجِيلُ : الغليظ ، ثم جُعل كُلُّ منها اسماً لنوع مِن الثياب فأضيفت (٩٣/ب) الحُلُلُ لِلهَا .

﴿ دَقُلُ ﴾ : ( الدَّقَلَ ﴾ نوع من أردأ التمر . و ( دَقَلُ السفينة ) : خَسَبَتُهَمَا الطويلة التي يُعلَّق بها الشِيراعُ .

# [ الدال مع الكاف ]

﴿ دَكُ ﴾ : في حديث الأشمري : ﴿ خَيلًا عِرَاضًا ( دُكُاً ) ﴾ جمع ( أَدَكُ ) وهو العريض الظهّرِ القصير ُ .

# [ الدال مع اللام ]

﴿ دَلِبُ ﴾ : (الدُّلْبُ) شجر عظيم مفرَّض الورَّق لا نَوْر له ولا غُر ، يقال له بالفارسية الصينار (٢) .

<sup>(</sup>١) من ع ، ط . (٣) بكسر الصاد وتخفيف النون . وفي ع بتشديدها ، وهو جائز لكن تخفيفها أكثر كما في القاموس .

و (الدَّوَّلاب) بالفتح (۱): المَنْجَنُون التي تُديرها الدابَّة ، وبها سمي الموضع المنسوب إليه محمد بن الصبَّاح البَـرَّاز (الدَّوَّلابِيقُ). هكذا في المتفق (۲)، و «الناعور»: ما يُديره الماءِ (۳)، و «الدالية»: جيذُ ع طويل يُركب تركيب مَداق الأرز وفي رأسه ميغرفة كبيرة يُستقى بها .

وفي شروط الحاكم : ﴿ وَيَدَخُلُ فِي البِيعِ الدَّوْلَابِ مِن غَيْرِ ذَكْرٍ ، وَلا تَدْخُلُ الدَّالِيةِ لأَنْ هذا مَعلَّق بغيرها ، وكذا (٤) جذوعها » ، وهكذا أيضاً في جم التَّفاريق .

﴿ دلس ﴾ : (التَدليس) كَبَانُ عيبِ السِلْعَــة عن المشتري و ( المُدالَسة ) كالحادَعة (٥٠) . ومنها حديث عثان : « لا ، إلا " نيكاح رَغْبة لا مُدالَسة ، .

﴿ دَلَكُ ﴾ : ( دَ لَـكَتِ ) الشمسُ : زالت أو غابت ، وقولُـه تَعَالَى : ﴿ أَقِمُ الصَّلَاةَ ﴿ لِيدُلُوكُ ﴾ الشمسِ (٦) ﴾ أي أدِمْها لوقت زوال الشمس ، وبذلك تكون الآية جامعة الصلوات الحنس .

﴿ دَلَلُ ﴾ : (التَّدَلَّمُل) تَفَعَّــل ، من (الدَّلَال) و (الدَّلَة) و ها الجُرُأَة . و (دُلُدُلُ ) : بوزن بُلبل : بَغْلة النبي عليه السلام .

﴿ دَمْم ﴾ : (ادْلَهِم أَ) الليلُ : اشتد ظلامُه .

<sup>(</sup>١) أي بفتح الدال ، ونفسل ذلك عنه الرازي في مختار الصحاح . لكن يجوز ضم الدال أيضاً كما في اللسان . وقدم صاحب القاموس المحيط الضم على الفتح . (٢) ع : في متفق الجوزق . (٣) يستطرد المطرزي هنا إلى ذكر آلات الستي والفرق بينها مثل الدولاب والناعور والدالية . (٤) ع ، ط : وكندك . (٥) أي في البيسع (عن هامش الأصل) . (٦) بعده في ع : « إلى غسق الليل » وهي الآية ٧٨ من سورة الاسراء .

﴿ دَلُو ﴾ : (أدلَيت ) الدَّلُو أرسلتها في البئر. ومنه : (أدلَى بالحُبُجَة ) أحضَرها (١) وفي التنزيل : ﴿ وَتُدُّلُوا بِهَا إِلَى الحُبُكَام ، (٢) : أي لا تُلقوا أمرها (٣) والحُبُكومة فيها . وفي كتاب عُمر رضي اللهعنه : ﴿ فَاقْهُمَ إِذَا أُدُّلِي َ إِلَيكَ (٤) ، أي تُخوصِم َ إليك . وفلان (يُدُّلِي ) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّه

و (دلا"ه) من سطح بحبل: أي أرسكه فتدلتي . ومنه حديث ابن المغفتُّل(٢): «د الي علي جراب من شحم من بعض حُصون خَيبَر، ، ، وحديث بُنانَة (٧) أنهادَ لت رحي على خَلا د ، أي أرسلت حَجراً . و (د لتي) رجليه من السرير .

وقد جاءَ (أدلى) ومنه: « وقد أدُّلى 'ركْبته، يعني رسول الله عليه السلام، في رَكَبُتُهُ (^) إذْ دخَل أبو بكر رضي الله عنه، ، أي أرسـَل رجـُله فيها .

وأما الحديث الآخر : « أنْ قوماً وردُوا ماءً فسألوا أهله أنْ يُدُولُوهُ عن الماء (٩) » فإن صح فهو من (أد لل ) الدلو بمنى (دلاها) إذا نزعها ، وفيه اختصار ، والمعنى : يُدُولُوا لَهُم أو يُدُولُوا دَلُومُ م على حذف الجار أو المضاف .

( الدالية ) ذ كرت في « دلب ، .

<sup>(</sup>١) ع: أظهرها . (٢) البقرة ١٨٨ : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام » . (٣) أي أمر الأموال . (٤) من رسالة عمر في الفضاء إلى أبي موسى الأشعري وقد وردت في البيان والتبيين ٤٨/٤ والكامل للمبرد ١٤/١ . (٥) في الأصل : « بنذكر » بفتح النون والكاف ولم نعثر عليها . وأثبتنا ما في ع ، ط . (٦) ع: ابن المفضل . (٧) بنانة امرأة يبودية من بني قريظة طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتل شهيداً يوم بني قريظة ( الاستيماب ٤/١٥٤ ) . (٨) ع : « ومنه أدلى ركبته في ركبة في ركبة في ركبة ع : من الماه .

للحلوس فمه .

# [ الدال مع الميم ]

﴿ دَمَثُ ﴾ : في الحديث : ﴿ فأَنَّى ﴿ دَمَيْنًا ﴾ في أصل جدار فِبال ٓ ﴾ . وفي حديث آخر : ﴿ بينا هــو يمشي في طريق إذ مال إلى ﴿ دَمَيْثُ ۗ ) فِبال َ فَيسَاءُ ﴾ . وفي فيسلم ﴾ .

يقال (دَمِثُ) المكانُ (دَمَثًا) إذا لان وسهُل فهو (دَمِثُ) و (دَمِثُ) و (دَمِثُ) بكسر المم وسكونها . وقد رُوي الحديث بها ، وسهَاعي(١) في الفائق (دَمَثُ) (٢) بفتحتين ، ولم أجدُه فيا عندي من أصول اللغة ، وإن صح كان تسمية المصدر . ويؤيده روايةُ الغريبين : « إلى دَمَثِ من الأرض » ثم قال : « الدَمَثُ : الأرضُ السهنة » فعله كالاسم . ومنه (الدَماثة) سهولة الخُلْثُق . وفي صَفته عليه السلام : « من كذب علي فإنما « دَمِثُ ليس مالجاني » . وعنه عليه السلام : « من كذب علي فإنما ( يُدَمَثُ ) مجلسه من النار » أي يُسهنه ويُوطنه ، بعني بهينه و

﴿ دملج ﴾ : (الدهماوج) من الحالي : المعضد .

﴿ د م ﴾ : (٩٤/ب) (دَمَّرَ) عليه : أهْلكه .

﴿ دمعة ﴾ : (الداميعة) من الشيجاج : التي يَسيل منهـا الدمُ كدمع المين ، وقبّلها الداميية : وهي التي تَد ْمَى من غير أن يَسيل منها دم .

﴿ دَمَعُ ﴾ : ( دَمَعُ ) رأسَه : ضرَّبه حتى وصلت الضرَّبــة إلى

<sup>(</sup>١) ع: وإنما سماعي (٢) أي في الحسديث « الآخر » السمابق . وهسو في الفائق ٤٣٨/١ وفيه: « دمث المسكان فهو دمث ودمث » . وشكلت الم الأولى بالكسر والتانية بالسكون .

دماغه . و (شَجَّةُ داميغةً ) ، وهي بعد الآمَّة ِ (١) .

﴿ دَمَلَ ﴾ : ( اندّ ملت ) القَرَّحة : بَرأت وصلَحتُ ، من ( دَمَلَ الْأَرضُ ) إذا أصلحها ( بالدّ مال ) وهو السهاد ، ومنه : ( الدَّمال ) في آفات النخل ، وهو فساد طلّعها وخلالها قبل الإدراك . ومثله : ( الدّ مان من ( الدِمن ، وهو السير قيين من .

﴿ دَمِي ﴾: في الحديث: ﴿ أَلَا إِنْ كُلُّ دَمَ وَكَذَا تَحَتَ قدي " إِلا " دَمَ ربيعة بن الحارث » ، قُتُل له ابن منسير في الجاهلية فأضيف إليه الدم لأنه وليه .

و (الدُّمْنية) الصُورة المنقَّشه وفيها حُمرة كالدم، والجمع (الدُّمَـى). (الدامية): 'ذكرت آنفًا (۲).

# [ الدال مع النون ]

﴿ دَنَا ﴾ : في كَسَبْ الحجَّامِ : أنه (يُدَنَى عَ) المرءَ ويُخسِّهُ ، وهو بالهمزة (٣) من (الدَناءة) أي يتجعله دُنيئًا وخَسيسًا (٤) .

﴿ دَنُ ﴾ : فرس (مدنش ) : به نُكَتُ سُودٌ وبيض كالدنانير . ﴿ دَنْفَ ﴾ : (أَدْنَفَ) المسريضُ و (دَنَفَ) : ثقال من المرض ودنا من الموت ، كالحَرض (٥) . و (أدنفه) المسرض أثقله ، ومريضُ (مُدْنَفُ ) .

﴿ وَنَقُ ﴾ : : الدانيَقِ ) بالفتح والكسر : قيراطان ، والجمع

<sup>(</sup>١) الآمة: الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق ، والفعل : أمه أي شـــجه آمة " . (٢) في دمع . (٣) ع : بالهمز . (٤) ع : خسيساً . (٥) الحرض ، بفتحتين : المشنى على الهلاك .

(دَوانِينَ ) و (دَوانِينَ ). وعن الحسن رحمه الله: « لمن الله الدانِيَ ومن دَثْق به ، ويُروى : «واُوَّلَ من أحدَث الدانق ، يعني الحجّاج. ومن دَثْق به ، ويُروى : «واُوَّلَ من أحدَث الدانق ، يعني الحجّاج. و ( التّدنيق ) : المُداقّة . ولُقبّ أبو جعفر المنصور وهـو الثاني من خلفاء بني العباس \_ ( بالدوانِيق ) و ( بأبي الدوانِيق ) لأنه لما أراد حفّر الخندف بالكوفه قستَّط على ( ١/٩٥) كلّ منهم دانق فضيّة وأخذه وصرفه إلى الحَفْر (١) .

﴿ دَفَلَ ﴾ : (دانيال) النبي عليه السلام بكسر النون ، و'جد خاتَمُه في عهد عمر رضي الله عنه ، وكان على فَصِيّه أسدان وبينها رجل يَكْحَسَانه ، وذلك أن بُخْتَ نُصَّرَ لما أُخَد في تتبُّع الصيبيان وقتْلهم و و لا يد هو ألْقتَنه أمّه في غيضة رجاء أن ينجو منه ، فقييض الله سبحانه أسداً يحفظه ولبَّوُة ترضيعه وها يلحسانه ، فلميّا كبر صور ذلك في خاتمه كي (٢) لا ينسى نعمة الله عليه .

﴿ دَنُو ﴾ : (دَنَا) منه : قرأب ، و (أدناه ) غير ه . ومنه : (أد نُتَ ) المرأة ثوبتها عليها ، إذا أر ختنه وتسترت به . وفي التنزيل : « يُد ني ين عليهن من جلابيهن ذلك أد ننى » (٣) أي أو لنى من أن يُعرفن فلا يُتعرض كهن .

ورجل ( دَنيُّ ) : خَسيس . و ( الدَنيَّة ) : النقيصة . ومنها قول عمر رضي الله عنه : ﴿ إِنَّ الله أَعزَّ الإسلامَ فَلَمَ نُمُطَ ( الدَنيَّة ) في ديننا ﴾ .

# [ الدال مع الواو ]

﴿ دُواً ﴾ : (الداء) العِلَّة ، وعينه واو ولامه همزة . ومنه :

<sup>(</sup>١) ط: في الحفر . (٢) ع ، ط: حتى . (٣) الأحزاب ٥ ه : « .. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » .

ر أي داه أدواً من البُخل ؟ ، أي أشك ، وفي حديث شريح : ر وإلا فيمينه أنه ما باعك داء ، أي جارية بها داء وعيب ، ومثله: ر ردد الداء بدائيه \_ أي ذا العيب \_ ولك الفكة بالضان ، .

, لا داءَ ولا خيئة ، : في (عد) . [عدو]

﴿ دُود ﴾ : (داو'د') بنُ كُثُردُوس : هــو الذي صالَح عمر رضي الله عنه عن بني تغلب . كذا 'ذكر في كتاب الأموال .

﴿ دُودُ ﴾ : (حَبُ الله اذي ) هو الذي يُصلَّب به النَّبيدُ (١) . وقول الفقهاء : ﴿ نَبِيدُ التَّمْرُ يُجْعِلُ فِيهِ الداذي ۚ ﴾ صحيح أيضاً .

﴿ دُورِ ﴾ : ( الدار ) : اسم جامع للبناء والمَر ْصة والحلّة ، وقيل للبلاد ( ديار \* ) لأنها جامعـــة ﴿ لأهلها كالدار ، ومنها ، ٩٥/ب) قولهم : ( ديار ربيعة ) و ( ديار مُضر ) وقيل للقبائل ( دُور ) كما قيل لها بيوت ، ومنها : « ألا أنبستكم بخير دُور الأنصار ، الحديث .

وقوله : ( ودار ٔ الرقیق ) : محلیّه ٔ ببغداد ، و ( دار عـَـمرو (۲) ابن حـُر َیث ) قصر ٔ معروف بالکوفة ...

ر استأجر ۗ (٣) رحى ما ﴿ (٤) فانكسرت ( الدَوَّارة ۚ ) ، : هي الخُسُبَات (٠) التي يُديرِها الما ۚ حتى تدُور الرحى بدَورَرانها .

, دوار ، <sup>(١)</sup> ني (عن ) . [عنن ] .

﴿ دُوسَ ﴾ : (الدّياسة ) في الطمام : أنْ يُوطأ بقوائم الدّواب ، أو يكرّر َ (٧) عليه (المردُوسُ ) يعني الجَرْجَر حتى ينصير تبِنْنَا .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : ليس في الدنيا شيء أطيب من داذي النخل أي من نبيذه .

<sup>(</sup>٢) ع : عمر ( بضم فقتح ) . (٣) ع : وقوله استأجر .(٤) سقطت كلة « ماء » من ع .

<sup>(</sup>٥) ع: الحشبة . (٦) في الأصل: « داور » وهو سهو من الناسخ . (٧) ع : « و يكر , » . والدوس: ما يداس به .

و (الدياس) صَقُل السيف ، واستعالُ الفقهاء إياه في موضع الدياسة تسامُح (١) أو وَهُمْ . وأصل (الدَّوْس) شـدَّة وطُّ الثيء بالقَدَم ، وبه سمى أبو حي من العرب (دَوْساً) .

﴿ دوك ﴾ : ( المداك ) ، [ مَفْعَل ٢٠٠ : الصَّيلابة .

﴿ دُومِ ﴾ : (أَسْتَدِيثُم) اللهَ نَعْمَتُك : أي أَطلَب دَوامُها ، وهو متعد " كَمَا تَرَى . وقولهُم ( استدامَ السَفَر \* ) غير ثَبَتْ ٍ ، وما الأر دائم ) : ساكن \* لا يَنْجِرِي .

و (دُومة الجَنْدل) بالضم \_ والمُنحدَّثُونَ على الفتح وهو خطأم، عن ابن دُريد (٣) \_ وهي حيصن على خمس َ عشرة َ ليلة ً من المدينة ، ومن الكوفة على عشر مراحل .

﴿ دُونَ ﴾ : (الدَّيُوانُ) الجريدة ، مِن ( دُوَّنُ ) الكَتَبَ إِذَا جَمَعُهَا ، لأَنْهَا قَطْعُ مِنَ القراطيس بجموعة و . ويُرُوى أَنْ عَمر رضي الله عنه أُوَّلُ مِن ( دُوَّنُ الدَّواوِينَ ) أَي رَتَّبِ الجرائد للولاة والقضاة . ويقال : فلان مِن أَهل الديوانُ ، أي عَنَّنَ أُثبت اسميّه في الجريدة .

وعن الحسن رحمة الله عليه : ﴿ هَجُرْهُ ۗ الْأَعْرَابِي ۗ (١/٩٦) إذا ضَمَّهُم ديوانُهُم (٤) ﴾ يعني إذا أسلم وهاجر إلى بلاد الإسلام فهيجرتُه إنما تصح وذا أُثبيت اسمُه في ديوان الفُوّاة .

# [ الدال مع الهاء]

﴿ دهر ﴾ : قوله عليه السلام: « لا تَسبُّوا ( الدهر َ ) فإن الدهر

<sup>(</sup>۱) وكتب في هامش الأصل: « جائز » . وعبارة ط: « في موضع الدياسة جائز وقول الأزهري : دياس الكدس ودواسه واحد ، تسامح أووهم » . وفي هامش الأصل بخط مغاير : « قال الأزهري .... واحد » وهو في تهذيب اللغة ٢/١٣ . (٢) منع . (٣) جمهرة اللغة ٢٠١/٢ . (٤) ع : « وعن الحسن هجرة الأعرابي إذا ضمهم ديوان » .

هو الله ، ويُروى : « فإن الله هو الدهر » . الدهر والزمان واحدد ويُنشد (١) :

إن وهراً يلف شَمْلي بجُمْل لزمان يهم بالإحسان

وقيل: (الدهر) الزمانُ الطويل ، وتحقيق ذلك في المرب ، وكانوا يستكنونه ويكُرُمُونه وكانوا يستكنونه ويكرُمُونه فنهاهمُ رسول الله عليه السلام عن ذلك وبيتن لهم أن الطوارق التي تكزل بهم منتز لنها الله دون غيره .

وفي الحديث أنه عليه السلام سئل عن صوم الـــدهر فقال : لا صام ولا أفطر . قيل : إنما دعا عليه لئلا يتعقيد فر ضيته ، أو لئلا يعجز فيترك الإخلاص ، أو لئلا يعرد صيام أيام السنة كيلها فلا يُفطر في الأيام المنهى عنها ، عن الخطابي .

﴿ دهل ﴾ : ﴿ لَا تَدْهَلَ ۗ ، : سبق في (دح) : [دحل] . ﴿ دهم ﴾ : (فرسَ أدهمَ) أسود .

﴿ دَهُنَ ﴾ : (الدُّهُنَ) : دُهُنَ السِيمُسِمِ وغيره ، وبه سمي (دُهُنَ بَحِيلَةً) حَيُّ منهم (٢) وإليه يُنسب (عَمَّارُ الدُهُنِيُّ) .

وقد (دَهَن ) رأْسَه أو شار به: إذا طَلاه بالدُهن و (دَّهن ) (٣) على افتعل ، إذا تولئي ذلك بنفسه (٤) من غير ذكر المفسول ، فقوله : « ادّهن شار به ، خطأه .

﴿ دهقن ﴾ : (الـــدِهُ قان) عند العرب : الكبير من كفار

<sup>(</sup>١) ع: «وأنشد» مبنياً للمجهول. والبيت في اللسان والتهذيب « دهم » وروايته فيهما :

<sup>«</sup> يلف حبلي » . (٢) في هامش الأصـــل : « حي من اليمن وقيــــل بالكوفـــة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ادهن » بلا واو ، وأثبت ما في ع ، ط . (٤) ع ، ط: من نفسه .

العجم ، وكانت تستنكف عن هذا الاسم . ومنه حديث عمر : و بارز "ت رجلاً ده قاناً » ، وقد غلب على أهل الرساتيق منهم (١) ، شم قيل لكل من له عقار كثير (ده قان) واشتقوا منه (الده قنة) و (تد ه قن ) (٩٩/ب) ويقال للمرأة (ده قانة) على القياس .

# [ الدال مع اليا. ]

﴿ ديث ﴾ : (الدَّيْتُوث) الذي لا غَيرة له ممن يدخُل على امرأته.

﴿ دِيرٍ ﴾ : (الدَيْسُ): صَومعة الراهب. و (دَيْسَ زُورَ) (٢) موضع ، وإليه يُنسب فيقال : ميليحفة من دَيْسَ زُوريّة .

﴿ دِينَ ﴾ : (دَيَّنَه) وكلَّه إلى دينه، وقولهم (٣): ﴿ يَدَيَّنَ فِي الْقَصَاءِ ﴾ أي يصدَّق ، تَدْر يسُّ (٤) ، والتَّحقيقُ ما ذكرتُ .

و (دِنْتُ ) و (استدَنْتُ) استقْرضتْ . ومثله (ادَّنْتُ ) على المتقْرضتُ . ومثله (ادَّنْتُ ) على الفتعلَاتُ ، و (دِنْتُه ) و (أدَّنْتُه ) و (دَيْئَتُه ) : أقرضتُه . ورجلُ (دائينَ ) و (مدْيُونَ ) .

وفي حديث الجهاد : ﴿ هَلَ ذَلْكُ مَكَفَيِّرَ عَنْهُ خَطَايَاهُ ؟ ﴾ يعني هل يكفيّر القتّدُلُ في سبيل الله ذنوبه ؟ فقال : ﴿ نَعْمَ إِلاَ الدّيْنَ ﴾ يعني إلا ذنب الديّن فإنه لا بد من قضائه .

ر فادان ، : في (سف ) . [سفع ] .

<sup>(</sup>١) أي من العجم . والرسانيق جمع رستاق وهو موضع فيه صردر ع وقرى ، أو بيوت مجتمعة . (٢) ذكره ياقوت ولم يحدده . (٣) في الأصل : « قولهلم » بلا واو ، والمثبت من ع ، ط . (٤) في هامش الأصل : « أي حد رسمي » .

# باب الذال

# [ الذاك مع الهمزة ]

﴿ ذَأُبِ ﴾ : ( الذِّرِيَّةِ ) : من أدواء الخيل . وقد (ذَرُيب) الفَرسُ فهو (مَذَوُّوب) إذَا أصابه هذا ، وحينتُذ يُنقبَ عنه بحديدة في أصل أذ نه فيستخرَّج منه غُدد صغار بيض أصفر من حبّ الجاورس .

وفي التكلة: حمار (مذ ووب) و (مذيوب) . قالت : الهمز هو المنجمع عليه (١) وكأنه قلب الهمزة في الذئبة ياء ثم بنى الفعل على ذلك ثم جاء باسم المفعول منه على طريق متخيوط ومن يُوت ، وعليه ما في المنتقى : استكثرى حماراً فأصابه ذئبة فبلط عنه ، قال : يتضمن ما نقصه البط منذ يُوباً (٢) .

#### [ الذاك مع الباء ]

﴿ ذَبِ ﴾ : في الحديث : ﴿ إِهَا النَّحْلُ ( ذَبُابِ ) عَيَث ، أَي يَتَربِني بِسِبِهِ ، لأَنْ (١/٩٧) النيث سبب النبات وبالنبّات يَتَعَـٰذَ مَى هو (٣) و يَتَر بي ، وإِهَا سمَّاه ذَبابًا استيحقاراً لشأنه و تَهويناً ليما يحصل منه .

و ﴿ ذَ بُنْذَ بِهِ ﴾ . في ( لق ) . [ لقلق ] .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « الصواب ترك الهمزة في أربع : النبي ، والذرية ، والحايية ، والذيب » . وبعدها أيضاً : « قال العلامة رحمه الله : اجتمعت العرب على حذف الهمزة من أربعة : النبي . . إلى آخره » . (٢) ع : مذؤباً . (٣) أي النحل .

﴿ ذَبِيحَ ﴾ : (الذَّابِئَح) جمع (ذَبِيحَة) وهي اسم ما يُذ ْبَيَحَة وكالذِّبْح ، وقوله : ﴿ إِذَا ذَبَحَتُم فأحسنِوا الذَّبِيحَة ، خطأ ، وإنما الصواب ﴿ الذِّبْحَة » لأن المراد الحالة أو الهيئة .

و ﴿ الذَّبْع ﴾ قطع الأوداج وذلك للبقر والغنم ونحوها ، وعن الليث : الذَّبْح قطع الحُلقوم من باطن عند النيَصيل (١) ، وهو أظهر وأسلم ، وقوله عليه السلام : ﴿ من جُعُل قاضياً بين الناس فكأنما ذُّبِح بغير سكين » : مثل في التحذير عن القيضاء ، وتفسيره في المرب .

# [ الذال مع الحاء]

﴿ فَحِج ﴾ : (مَذْحَيِج ) : من قبائل الأنصار .

﴿ فَحُلُ ﴾ : ( الذَّحْلُ ) بفتح الذال : الحَيقَـــد ، والجمـــع ( أذ ْحال ) و ( ذ ْحول ) .

#### [ الذاك مع الخاء ]

#### [ الذال مع الراء]

﴿ فَرَرُ ﴾ : ( فَرُرُّيَّة ) الرجل : أولاده ، وتكون واحـــداً

<sup>(</sup>١) النصيل: مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحين . (٢) الكــولان: بفتح الــكاف وسكون الواو ، كما في الأصل ، وفي ع بضم الــكاف . والفتح أفصح كما في القاموس ، وهو نبت البردي .

وجماً . ومنه : « هب لي من لدنك ذر"ية " طيئية (١) » . وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه : « فجمتاني في الذر"ية » يعني في الصغار . وفي حديث عمر رضي الله عنه : « حُنجتوا بالذّرسية » يعني النساء .

﴿ فرع ﴾ : ( الذيّراع ) من الميرفق إلى أطراف الأصابع . ثم سُمتي بها الخشبَة التي ( يُذرّع ) بها ، و ( المذروع ) أيضاً ، مجازاً ، وهي مؤنثة و . ومنها لفظ الرواية : « دفع إليه غَز الاً على أن يتحمُوك سبعاً في أربعة » أي سبع ً أذر ع طولاً وأربعة أشبار عرضاً ، فإنما قال سبعاً (٧) (٧٩/ب ) لأن الذراع مؤنثة ، وقال أربعة لأن الشيش مذكس .

وفي شرح الكافي : «سبعاً في أربع» وهو ظاهر . وفي موضع آخر : «ستة أفراع في ثلاثة ِ (٣) » والصواب : «ستة في ثلاث ٍ » .

و ( الذراع المكسَّرة ) ست قبَضات وهي ذراع العاميّة ، وإنما و فضت بذلك لأنها نقصت عن ذراع المليك بقبَضة وهو بعض الأكاسرة ، لا الأخير ، وكانت ذراعه سبع قبضات .

وفي (٤) الحـــديث: « وعليه جبّـة ضيّقة الكُمَّين فادَّرَ عَهَا الدَّرَاعاً » أي نزَع ذراعيه عن (٥) الـكمَّين. وهو افتعل من (الذَرْع) كادَّكر من الذكر . ويروى « أَذْرَع َ ذراعيه » بوزن أكثر م

و ( ذَرَعه القَيْسَيَءَ ) : سبق إلى فيه وغلَبه فخرج منه ، وقيل غشييَه من غير تعمَّد ، من باب منع .

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣٨. (٢) ع: وإنما قال سبع . (٣) ط: ثلاثــة أشبار . (٤) في الأصل: « في » والمثبت من ع ، ط . (٥) تحتها في الأصل: « من » . وفي ع : من (٦) ط: من بلاد .

﴿ فَرَقَ ﴾ : ( فَرَقَ ) الطائـــر ( يَفَر ُقَ )بالضم والكسر ( فَر ْقاً ) سلَم . و ( الذّر ْق ُ ) السُلاح ، تسمية ً بالصدر .

# [ الذاك مع العين ]

﴿ فِعْرِ ﴾ : في حـديث عمر رضي الله عنه : ﴿ (فَذَعْرَهَا) وَلَكُ ، أَى خُوْمُهَا إِرْسَالُهُ إِلَيْهَا . و (اللهُ عَرَ) بالضم : الخَوَف .

﴿ فَعْفَ ﴾ : يقال لسم الساعة (١) : ستم ( ذَّعَاف ) .

# [ الذال مع الفاء ]

﴿ فَوْ ﴾ : ( اللَّاقِدْرَى ) بالكسر : ما خَلَفُ الْأَنْنَ . ( اللهَ فَرْ ) : ذكر في ( دف ) . [ دفر ] .

﴿ ذَفْ ﴾ : ( ذَقَف ) على الجريح، بالدال والذال ، أسرَ ع قَتْلَكَ . وفي كلام محمد رحمه الله عبارة عن إتمام القتل .

#### [ الذال مع الكاف ]

﴿ فَكُو ﴾ : قطع (مَذَاكبرَهُ ) : إذا استأصل (ذَكَرَهُ). وإنما جُمع على ما حَوْلَه ، كقولهم : شابت مفارق رأسه .

و (أذكرت) المرأة : ولندت ( نذكوراً ). وقول عمر : ﴿ هَـَـبِلَت (١/٩٨) الوادعي ً أمله لقد أذ كرت به ، أي جاءت به ذكراً ذكيًا داهياً .

( الغرب ) - م / ۲۰

<sup>(</sup>١) سمى بذلك لأنه يغتل لساعته .

# « ولا ذاكراً » : في (أث) . [أثر] .

﴿ ذَكِي ﴾ : (الذكاة) الذَّبْح : اسم من (ذكَّسي) الذبيحة ( تَذَكية ) إذا ذبتحها . وشاة ( ذكية ) أدركت ذكاتُها .

وقوله: ﴿ ذَكَاةُ ۗ الجِنينَ ذَكَاةُ ۚ أُمَّهِ ﴾ نظير ۚ قولهم: ﴿ أَبُو يُوسَفُ أَبُو ﴿ حَنَيْفَةً ﴾ في أن الخبر منزسٌ منزلة المبتدأ لا أنه هنُو َ هُو َ ، والنصب في مثله خطأه .

وقول محمد بن الحنفية : , ذكاة الأرض يُبْسُها ، أي إنها إذا يبست من رطوبة النجاسة طَهُرُت وطابت كما بالذكاة تطهر الذبيحة وتنطيب ، ومنه : , أينما أرض جفيّت فقد ذكت ، أي طهرت ، وهذا ما لم أجده في الأصول (۱) . وأما قوله: , غصب جلندا ذكياً ، فمناه : . مسلوخا من حيوان ذكي على الجاز . وأصل التركيب يدل على التهام . ومنه : ( ذكاء السن ) بالمسد : لنهاية الشباب ، و ( ذكاء النار ) بالمسد : لنهاية الشباب ، و ( ذكاء النار ) بالمسد : لنهاية الشباب ، و ( ذكاء النار ) بالمسلوغا .

# [ الذال مع اللام ]

﴿ ذَلَقَ ﴾ : في حديث ماعن : ﴿ فَلَمَا ﴿ أَذَلَقَتُهُ ﴾ الحجارة ' \_ أي أصابت ﴿ ( بَذَ لُقُهَا ) وهـــو حَدَّهـا \_ جمز ، أي (٢) أسرع ومنه الجاء (٣) .

<sup>(</sup>١) أي تركيب « ذكى » ، كما في هامش الأصل . (٢) أي : زيادة من ع ، ط . وأصل حديث ماعز : « فلما أذلقته الحبارة جمرّ » تخلله الشرح . وعبارة ط : « أي أسرع في العدو ... » . (٣) هي الناقة .

﴿ ذَلُلُ ﴾ : حائط ( ذليل ) أي قصير دقيق ، على الاستعارة .

# [ الذال مع الميم ]

﴿ فَمَمَ ﴾ : (الذَّمَ ) اللَّوْم ، وهـو خلاف المدح أو الحـد . يقال : (دَّ مَتُ ) وهو (دَمِم ) غـير ْ حميد . ومنه (الذَّ مِنَة ) بالفتح : البئر القليلة للماء لأنها مذمومة بذلك . وفي الحـديث : ﴿ أَتَينا على بئر ِ ذَمَة مِ على الوصف .

و (التَذمَّم): الاستنكاف، وحقيقته مجانبة الذم، و (الذِمام) الحُرمة. و (الذِمَّة) العَهَدُ لأن نقْضَه يُوجِب الذَّم، وتُفسَّر بالأمان (الذِمَّة) والضان، وكل ذلك مُتقارِب، ومنها: « قيل المُعاهد من الكفتار (ذِمِتِي) لأنه أومِنَ على ماله ودميه بالجزية.

وقوله: ( جَعل عمر رضي الله عنه أهل الستواد ذمية " ، أي عاملهم معاملة أهل الذيمة ، ويسمتى متحل الستزام الذمية بها (١) . وقولهم (٢) ( ثبت في ذميتي كـــذا » . ومن الفقهاء من يقول : هي متحل الضان والوجوب ، ومنهم من قال : هي معنى يصير بسبه الآدي على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه ، والأول هو التتحقيق .

وفي فتاوى أبي الليث عن علي رضي الله عنه أن رجلاً أتاه وقال: يا أمير المؤمنين قضيت (٣) علي قضية دهب فيها أهميلي ومالي . فخر ج (٤) إلى الرحبة فاجتمع عليه الناس فقال: ذميني بما أقول رهينة وأنا به زعم: أن (٥) من صر حت له العبر عما بين يد به من المثلات (٢) حرجزه التقوى عن تقحم الشبهات ، وإن أشقى الناس

<sup>(</sup>١) أي بالذمة . (٢) ع ، ط : في قولهم . (٣) مبني المجهول مع تاء التأنيث ورفع « قضية » بعده . وفي ع مبني المعلوم مع تاء ضمير المخاطب ونصب « قضية » (٤) أي علي . (٥) سقطت « أن » من ع ° (٦) أي العقوبات ، جم مثلة بفتح ضم ..

رجل قمش (۱) علما في أوباش الناس بغير علم ولا دليل ، بكر فاستكثر مما قل منه ، خير (۲) مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل جلس الناس مُفتياً لتخليص ما التبس على غيره ، فهو من (۳) قطع الشبهات في مشل نسج العنكبوت ، لا يَدري أصاب أم خطأ ، خباط عَشوات ، ركاب جبالات ، لم يَعض على العلم بضرس قاطع في غنم ، ولم يسكت عما لم يعلم فيسلم ، تصر خ منه الدماؤ وتبكي منه المواريث ويست عما لم يعلم فيسلم ، تصر (٤) ، الدماؤ وتبكي منه المواريث ويسترحل بقضائه الفر ج الحرام (٤) ، أولئك الذين (١/٩٩) حكات عليهم النياحة أيام حياتهم .

قرأ "ت هذا الحديث في كتاب « نهج البلاغة » أطُّولَ من هـذا وقرأتُه في « الفائق (٥) » برواية ٍ أخرى فيهـــا تفاوت ولا أشرح إلا ما نحن فيه :

يقال : « هو رهن بكذا ورهيئه » : أي مأخوذ به . يقول: أنا بالذي أقوله مأخوذ . و « زعيم » أي كفيل فلا أتكلم إلا بما هو صيد ق وصواب . والمعنى أن قولي هــــذا حق وأنا في ضمانة فلا تعد لكن عنه .

ثم أخذ في تقريره فقال: ﴿ إِنْ مِنْ صَرَّحَتُ لَهُ الْعَبِيرِ ﴾ أي ظَهَرت أو كُشيفت (٢) ، لأن ﴿ التصريح ﴾ يتعدى ولا يتعدى . يعني أن مِن اعتبر بما رأى وسمع مِن العقوبات التي حليّت بغيره فيا سلف ، ﴿ حَجزه التقوى ﴾ بالزاي أي منعه الاتقالا عن الوقوع فيا يتشتبه وينشكل أنه حق " أو باطل ، صيد ق أو كيذ ب محلال أو حرام ، فيحتر س ويحتر .

<sup>(</sup>١) أي جمع . (٢) ط: فهو خير . (٣) ع: في . (٤) ط: الحرام والفرج. (٥) الفائق ٢ / ١٥ ـ ١٦ . (٦) مبني للمجهول كما في الأصــل ، وهـــو في ع مبني للمطوم .

ويقال: تقحمٌ في الوهدة: إذا رمى بنفسه فيهـــا على شــد"ة ومشقه و « أوباش الناس » ومشقه و « أوباش الناس » أخلاطهُم ور ذ الهُم . ولم أسمعه في هذا الحديث (١) .

وقوله: « بكتر » أي ذهب بُكرة (٢) ، يعني أختذ في طلب العلم أو "لَ شي ﴿ . ﴿ فَاسْتَكَثْرَ » أي أكثر وجمَع كثيراً . ﴿ بما قلَّ منه (٣) كما في ﴿ الفائق ﴾ .

وسماعي في ﴿ النَّهُ ﴿ ﴾ : ﴿ فاستَكْثَرَ مِن جُمْعِ مَا قُلَّ مِنه ﴾ على الإضافة وصوابه ﴿ مِن جُمْعٍ ﴾ بالتنوين أي من مجموع ، حتى يرجع الضمير في ﴿ منه ﴾ إليه أو إلى ﴿ مَا ﴾ على رواية ﴿ الفائق ﴾ .

و (الارتواء): افتيمال من روي من الماء ريّاً . و (الآجين): الماء المتغيّر ، وهذا من الحجاز المرشّح ، وقد شبّه علمه بالماء الآجن في أنه لا نفع فيه ، ولا محصول عنده . و (الاكتناز): الامتلاء . و (الطائل): الفائدة (٩٩/ب) والنفع . و (نسيّج المنكبوت) مشكر في كل شيء واه ضعيف .

و « العَشْوة » : الظُلْمة ، بالحركات الثلاث ، ومنها قولهم : « ركب فلان عَشْوة » ، إذا باشر أمراً من غير أن بَسِين له وجبه . ويقال : أوطأ "نه العَشْوة : إذا حملته على أمر ملتبس وربما كان فيه هلاكه . و « الخبيط ، في الأصل : الضر "ب على غير استواه . ومنه : فلان بتخيط حَبَّط عشواء ، شبه في تحيير ، في الفتوى بواطيء العَشْوة وراكبها .

وقوله: « لم يَعضُ على الملائم بضِيرَ س ، (٤) أي لم يتقينه ولم يُحدُكه ، وهذا تمثيل .

<sup>(</sup>١) أي في نهيج البلاغة . (٢) قوله « بكرة » ليس في ع . (٣) ع : « مما ما قل منه » . ط والفائق : « مما قل » . (٤) ط : بضرس قاطم .

وفي الحديث: ﴿ يُكَذُّهِبِ ﴿ مَكَدِمَةً ﴾ الرّضاع الغَرَّةُ ﴿ وَهِي (١) بِالكَسِر : الذِّمَامُ ﴿ ، والفتحُ لَغَةُ ﴿ ، وذلك أنهم كانوا يَستحبُّون عند فطام السيّ أَن يُعطوا المرضيعة شيئًا سوى الأنجرة . والمعنى : أن الذي يُستقط حق مَن أرضت عُرُد ﴿ ، عبد ﴿ أُو أَمَة ﴿ .

# [ الذال مع النون ]

﴿ ذَنَبِ ﴾ : بُسْرُ (مُذَ تِبُ ) : بكسر النون ، وقد ( ذَ تُب) إذا بدا (٢) الإرطابُ من قيبًل ذَ نِه ، وهو ماسَفُل من جانب القيمَع (٣) والميلاقة . و ( ذَنَبُ ) السو ط وثمرتُه : طرقه .

و ( ذَنَبَة ' ) بزيادة الهاء : من قُرى الشام .

#### [ الذال مع الواو ]

﴿ **دُوب** ﴾ : ( ذَاب ) لي <sup>(١)</sup> عليه حَقُّ : أي وجَب ، مستعار من ( ذَوْب ِ ) الشحُّم .

﴿ ذُود ﴾ : (الذَّوْد) من الإبل : من الثلاث إلى المَشر ، وقيل من الثينْتَين إلى التيسُّع من الإناث دون الذَّكور . وقوله : ﴿ فِي خُس ذَوْد ِ شَاة ۗ ﴾ بالإضافة كما في ﴿ تسعة ُ رهط ٍ ﴾ .

﴿ فُو ﴾ : ( فُو ) بمعنى الصاحب يَقتضي شيئين : موصوفاً ومضافاً إليه . تقول : جاءني رجل ذو مال ، بالواو في الرفع ، وبالألف في النصب،

<sup>(</sup>١) ع ، ط : هي . (٢) في المحتار : « بدابه » . وفي ع : « بدأ » بالهمز . (٣) قمع البسر : ما يلتزق بها حول علاقتها ( هامش الأصل ) . (٤) قوله « لي » ساقط من ع .

وبالياء في الكسر (١) . ومنه : « ذو بنطن بنت خارجة جارية ، (٢) أي جنينها . وألقن الدجاجة دا (١/١٠٠) بنطانيها : أي باضت أو سلكت .

وأما حديث ابن قُسيَط أن أمة له قد أَبَقَت (٣) فتزو جها رجل فنشَرت له ذا بطنيها ، فالاستمال : ﴿ نَشَرَتُ بِطَيْنَهَا ، إذا أكثرت الولد ، وإن ضع هذا فله وجه .

وتقول المؤنث (٤): امرأة (ذات) مال ، والشينتين: (ذواتا) مال ، والشينتين: (ذواتا) مال ، هذا أصل الكلمة ثم اقتطعوا عنها مقتضيينها (٥) وأجر و ها منجرى الأسماء التامية المستقلة بأنفسها غير المقتضية لما سواها فقالوا: ذات متمينزة ، وذوات (٦) قديمة أو منحد ثة ، ونسبوا إليها كما هي من غير تغيير علامة التأنيث فقالوا: الصفات (الذاتية) واستعملوها استعال النفس والشيء .

وعن أبي سعيد (٧) كل شي فأت وكل ذات شي ه . وحكى صاحب التكلة قول العرب : جعل الله ما بيننا في ذاتيه . وعليه قول أبي تمام :

#### ويَضْرِب في ذات الإله فيوجيع (١٠)

[أي لأجل الإله] (١) . قال شيخنا : إن صع هذا فالكلمة إذاً

<sup>(</sup>١) ع ع ط: في الجر. (٢) هذا من كلام أبي بكر رضي الله عنه ( هامش الأصل ) وتحت « جارية » في الأصل : « أراها جارية » ، وانظر مادة « رأى » (٣) أي هربت . (٤) ع : في المــؤنث . (٥) أي الاضافة والوصف . (٦) ع ع ط : وذات . (٧) في هامش ط : « هكــذا في النســخ والظـاهر أبي عبيد » . (٨) ديوانه ٢٢٦/٣ وصدره : يقول فيسم ويمشي فيسرع . (٩) من ع .

عربية . وقد أسْمَن (١) المتكلمون في استعالهم القيد وه وأما قوله تعالى: 
و عليم بذات الصدور ، (٢) . وقولهم : فلان قليل ( ذات اليد ) وقلت ( ذات بده ) ، فن الأول ، لأن المنى : الأملاك المصاحبة لليد . وكذا قولهم : أصلح الله ذات بينهم ، وذو اليد أحق .



<sup>(</sup>١) أي بالغ . ط : « وقد استعمله المتكلمون وفي ... » . (٢) جزء من آيات كثيرة وردت في اثني عشــر موضعًا من القرآن الكريم ، منها الآية ١١٩ من آل عمران ( انظر المعجم المفهرس ٤٠٤ ) .

# باب الراء

﴿ رأس ﴾ : رجل (أر°أس ) عظيم الرأ°س . و (الر َ آس ) بائع الرؤوس ، والواو خطأ (١) .

و (الأعضاء الرئيسة) عند الأطباء أربعة وهي : القلب والدماغ والكبد ، والرابع الأنثيان . ويقال (٢) للثلاثة المتقدمة (رئيسة ) من حيث الشخص ، على معنى أن (١٠٠/ب) وجوده بدونها أو بدون واحد منها لا يمكن . والرابع رئيس من حيث النوع ، على معنى إذا فات فات النوع ، وما ذكر في مختصر الجصاص أن الأعضاء الرئيسة : الأنف واللسان والذكر سهو .

وقوله: ﴿ أَقْرَضْتَنِي عَشَرَةً بِرَؤُوسِهَا ﴾ أي قَرَضاً لا رَبِع فيه (٣) إلا رأس ً المال .

وقوله عليه السلام: ﴿ وَاجْعَلُوا الرَّأْسُ رَأْسَيْنَ ﴾ في ﴿ فَرَ ﴾ . [فرق].

﴿ رأي ﴾ : « صوموا ( لرؤ °يته ) (٤) ؛ اللام للاختصاص أي لوقت ؤيته يعني إذا رأيتموه .

و (رأت ِ) المرأة ( تَر ِيّة ؓ) ( ْ) بتشديد الياء وتخفيفها بغير همز ٍ، و ( تَرَيْئة ؓ) مثل تَريعة ، و ( تَر ْئينَة ؓ) بوزن تَر ْعية ، وهو (٦) لون خيّ يَسير ﴿ أَقَلُ مَن صُفرة وكُدرة . وقيل هي من الرئة لأنها على لونها .

<sup>(</sup>١) أي الرواس . (٢) في الأصل : «يقال » وأثبت ما في ع ، ط . (٣) في الأصب ل وحده : « فيها » وكتب في الهامش : فيسه . (٤) صدر حديث نبوي (٥) ترية ت : مفعول به . (٦) تمتها في الأصل : « وهي » وفي ع ، ط : وهي .

و و التُربيَّة ، (١) على النسبة إلى التُرْب بمنى التراب ، وقوله : ﴿ أَمَا نَرَيْ ۚ يَا عَائِشَة ۚ ﴾ الصواب ﴿ أَمَا تَرَ يَنْنَ ﴾ .

و د حتى ترين ، : في (قص) . [قصص]

و « من (راءى راءى ) الله به » : أي من عَمَل عملاً لَـــي يراه الناس شهتر الله رياءه يوم القيامة . و (رايا) ، بالياء ، خطأ .

و ( الرأي ) ما ارتباه الإنسان واعتقده . ومنه ( ربيعة الرأي ) بالإضافة (٢) فقيه أهل المدينة . وكذلك ( هـــلال الرأي ) بن يحيى البَصري صاحب الوقف (٣) . و « الرازي ، تحريف . هكذا صح في مسند أبي حنيفة ومناقب الصيشمري ، وهكذا صححه الإمام عبد النبي في مُشتبَه النسبة ونقله عن شيخنا إلى المتشابه كذلك .

و ( ما أراه ) يفعل كذا : أي ما أظنّه . ومنه « البير" (١) تُنُرَو ٥٠ بهن " » . و « ذو بطن ِ بنت ِ خارجَة أراها جارية " (٥) » أي أظن " أنّ ما في بطنها أنثى .

و ( أرأيت ) زيداً ، و ( أرأيتك ) زيداً : بمعنى أخبيرني . وعلى هذا قول محمد رحمه الله (١/١٠١) في المبسوط : « قلت أرأيت الرجل ، ؟ بالنصب . ومنه : « فمنه (٦) أرأيت إن عَنجَز ، ؟ وفيه حذف وإضمار كأنه قيل : أخبيرني أيسقيط عنه الطلاق ويُبْطله عَجْز ، ؟ وهذا استفهام انكار .

# [ الراء مع الباء ]

﴿ رَبُّ ﴾ : (رَبُّ ) ولنده (ربًّا) و (ربَّبه تَربياً) بمنى

ربّاه ، ومنه (الرّبيبة) واحدة (الرّبائب) لبنت امرأة الرجل لأنه يَر أبّها في الغالب . و (الرّبقي) : الحديثة النيتاج من الشاء . وعن أبي يوسف : التي معها ولد ها ، والجمع (ر ربّاب) بالضم . وقوله : « ولو دفع إليه سيمسيماً وقال قَشيّره ورّبيّه » : يُروى بالفتح من التربية ، وبالضم من الربّ على الحجاز .

﴿ ربح ﴾ : (ربح) في تجارته (ربْحاً) وهـو (الربْح) و (الربْح) و (الربْح) و (الربْح) و (الربْح) و (الربْح) أيضاً ويه سمي (رباح) مولى أم سلمنة ، وهــو في حديث النفنخ في الصلاة ، و (أرْبَحه) (١) أعطاه الربح ، وأما ربتَحه بالتشديد فلم نسمعه .

﴿ ربد ﴾ : (المير بَد) بكس الميم : الموضع الذي يُحبَس فيه الإبل وغيرها . والجَرين م أعني موضع التمر \_ يسمى (مير بداً) أيضاً .

﴿ رَبِدُ ﴾ : ( الرّبَدَة ) بفتحتين : قَرَية بها قــــبر أبي ذرّ ِ النّيفاري وإليها يُنسب موسى بن عبيدة الرّبَذي .

﴿ رَبِضَ ﴾ : (الرُبُوض) للشاة كالجاوس للانسان و (المَرْ بِض) موضعه . و (الرَبُض) ما حول المدينة من بيوت ومساكن . ويقال لحريم المسجد (ربَضُ ) أيضاً وأصله المَرْ بيض ، وجمعُهما (المَرابض) و (الأرّ ابض) . وأما ما روي عن ابن أبي ليلي : « أذا وجد قتيل في درّب من محروب الأر ابض ، فقد قال الكرخي: في المَحال . وفي

<sup>(</sup>١) وكتب في هامش الأصل : « رابحه » .

( ١٠١/ب ) و الأجناس ، (١) : أنشد ابن جنتي :

جاء الشتاء ولمَّا أَتَنْخِذْ رَبَضاً يَا وَيْحَ كَفَتِي َ مَنْ حَفْرُ الْقَرَامِيصِ (٢) . أي مأوى ". والقررموص: حفرة يتحفرها الرجل (٣) يقعنُد فيها من البرد.

﴿ ربط ﴾ : (ربط) الدابّة : شدّه (٤) . والمَر ُ بيط موضع الربّط . و ( الرباط ) ما يُربط به من حبّل . وقد يسمنّى به ( الحيبَالة ) ومنه المشل : • إن ذّهب عَيْر فَعَيْر ُ فِي الرباط (٥) » ، يُضرب في الرضا بالحاضر وترك الفائت (٦) . و ( رباط الحائض ) : ما تُشدَه به الحرقة .

و ( ر ّابَطَ الجيشُ ) : أقام في النغر بإزاء العدو" ( مُرابطة " ) و ( ر باطاً ) ومنه قـوله تعالى (٧) : « اصبيروا وصابروا ورابطوا ، . جاء في التفسير : اصبيروا على دينكم وصابروا عدو " كم ، ورابيطوا : أي أقيموا على جهاده بالحرب ، وقوله [ تعالى ] (٨) : « ومن ر باط الخيل » : جمع ( ر بيط ) بمعنى مر "بوط ، كفّصيل وفيصال على أحـد الأوجه ، و ( المرابيطة ) الجماعة من الغزاة .

وأما ما ذكر القُدُوري من الحديث : ﴿ فِي كُل فَــــرس مِ دينار ۗ وليس فِي الرابِطة شيء ، ويروى فِي المــــرابطة (٩) فالمني ما يُربَّط فِي

<sup>(</sup>١) هو كتاب ( الأجناس والفروق ) الناطني : أحمد بن محمد ( ــ ٤٤٦ هـ ) وهــو نقيه حنني من أهل الري . وينقل المطرزي عنه كثيراً في المغرب . (٢) اللسان « قرمس » بلا سبة . (٣) ع : الانسان . (٤) ضمير الهاء المدابة ويقع هــذا على المذكر والمؤنث ، والتاء فيه للوحدة ، جــع دواب . (٥) بحــع الأمثال ١/٥٢ . (٦) ع ، ط ، محــع الأمثال : الغائب . (٧) عبارة « قوله تمالى » ليست في ع ، ط . وفعــل « اصبروا » الأمثال : الغائب . (٧) عبارة « قوله تمالى » ليست في ع ، ط . وفعــل « اصبروا » مثبت في ع ، ط دون الأصل . والآية هي ٢٠٠ من آلى عمران . (٨) من ع ، ط . واكية من سورة الأنفال ٢٠٠ : « وأعــدوا لهم ما استطعتم من قــوة ومن رباط الحيل » . (٩) قوله : « في المرابطة » ساقط من ع ، ط .

البلد (١) ، وحقيقتُها ذات الربُّط ، كعيشة راضية .

﴿ ربع ﴾ : (الرباع) و (الربوع) جم (ربع) وهو الدار حيث كانت . و (الربيع) أحد فصول السنة ، والنهر أيضاً . ومنه الحديث : « وما سنقى الربيع ، وبه سمي (الربيع بن صبيح ) . وبتصغيره صميت (الربيع بنت ممود ) بن عفراء . و (الربيع بنت منهود ) بن عفراء . و (الربيع بنت منهود ) بن النفشر ) عمّة أنس .

و (الرَّباعِي) بتخفيف الياء وفتح الراء : بعد الثَّنيِّ ، وهـو من الإبل : الذي دخل في السابعة . ومنه « استقرَضَ بَكُراً وقَضاه رَّباعِياً » . و (الرَّباعِيات) من الأسنان : التي تلي الثنايا .

و (الرئم ) أحد الأجزاء الأربعة (١/١١) و « الرئم الماشمي » : صوابه : « ورئم الماشمي » ، على الإضافة مع حدذ الموصوف ، أي : ورئم القفيز الهاشمي (٣) ، هو الصاع ، لأن القفيز الهاشمي أننا عشر مناً ، وأما قوله : لكل مسكين ثربعان بالحج الجي أى مدان ، وها نصف صاع مقد ران (٣) بالصاع الحج اجي " ، في إنما قال (٤) ذلك احترازاً عن قول أبي يوسف في الصاع وسيجي وسيجي بعد .

ويقال : رجل (رَبْعة ) بفتح الراء وسكون الباء : أي مربوع الخَلَاق . وكذا المرأة . ورجال ونساء (رَبَعات ) بالتحريك .

و ( الرَّبْعة ) الجُونة ، ، وهي سُلْيَلة بَكُون للعطَّارين مفشَّاة ۗ

<sup>(</sup>١) بعده في ط: من الحيل . (٢) قوله : «صوابه ...الهاشمي» ليس في ع وهو مثبت في هامش الأصل مصححاً . (٣) ع : مقدراً . (٤) عبارة ط: « اثنا عشر مناً كما في المختصر وربعه مد بدليل قوله لكل ..... وإنما قال » . والصاع الحباجي منسوب إلى الحباج لأنه هو الذي أخرجه وأظهره ، وكان بمن به على أهـــل العراق ويقــول : ألم أخرج لكم صاع عمر رضي الله تعالى عنه » . ( طلبة الطلبة ٢٥ ) .

أَدَماً ، وبها مميت (رَبَّعة المصحف ). وذركرها فبا يتصلح للنساء من من أمتمة البيت ، فيه نظر .

﴿ ربغ ﴾ : (المُرْبَعَة) بفتح الباء وبالغين المحمة : الناقـة السمينة . ومنها حديث عمر رضي الله عنه : « هل يُرضيك من ناقتيك ناقتان 'عشَبراوان مرُ 'بَعْتان » ؛ . يقال ( أربغت ) الإبل أي أرسلتها على الماء ترده متى شاءَت ( فربَعْت ) هي ، ومن روى «مرُ 'بَعَتان (١) » بالعين من الربيع أو الرابع فقد صحيف .

﴿ رَبُو ﴾ : (رَبَا) المالِ زاد ، ومنه ( الرِبا) ، وقول الخُدْري " : « الشَمر (٢) رباً والدرام كذلك » أراد أنها من أموال الربا ، ويُنسب إليه فيقال (ربوي ") بكسر الراء ، ومنه « الأشياء الربوية » وفتح الراء خطأ .

و ( رَبَّى) الصبيُّ <sup>(٣)</sup> و ( تَربُّاه ) غذَّاه ، و ( تَربُّى ) بنفسه . ومنه : ﴿ لأَنْ الصِفَارِ لا يَتَربُّوْنَ إِلاَّ بِلَبِنِ الآدميَّة ﴾ .

( رُرَبِيَّة ) في ( ري ) . [ ريب ]

#### [ الراء مع التاء ]

﴿ رَبُّهُ ﴾ : رجلُ ( أُرَتُ ) في لسانه ( 'ربَّهُ ) وهي عَجلة في الكلام ، وعن المبرِّد: هي كالرَّبْج ِ تمنع الكلام فإذا جاء منه شيء السكلام ، وهي غريزة تكثر في الأشراف ، وعن عبد الرحمن : الأربُّ

<sup>(</sup>١) بضم الميم وفتح الباء 'كما في الأصل . وفي الهامش : « ناقة مربعة : معها ربع وهو ما ولد في ربعي النتاج » . وفي ع بضم الميم وكسر الباء على أنه اسم فاعل والفعل لازم . جاء في المختار : « أربع إبله بمكان كذا أي رعاها في الريسع ، وأربعوا أي دخــــلوا فيد الريسع » . (٢) بالثاء . وفي ع : التمر ( بالتاء ) . (٣) ع : الصغير .

الذي ترتَّد كلته ويسيقه (١) نَفَسُه.

419

و ( الرتاج ) الباب المغلَّق ، ويقال للباب العظيم ( رتاج ) أيضاً ، أنشد (٣) الليث :

ألم تركني عاهدت وبني وإنني لبين رتاج مُقْفُل ومتقام

يني باب الكعبة ومقام ً إبراهيم . وفي الحديث : « أن فلاناً جعل ماله في رتاج الكعبة » ، قالوا : لم يُرد الباب بعينه ، وإنحا أراد أنه جمله لها (٤) ، يعني النتذر .

وقولهم : (أر"تيج ) على الخطيب أو على القارى و () ، مبنياً للمفعول ، إذا استَخلَق عليه القراءة فلم يقدر على إتمامها ، وهو من الأول ألا تراهم قالوا للمرشيد فتتح على القارى و ؟ قال شيخنا : والعامية تقول : ( ار"تُج ) () ، بالتشديد . وعن بمضهم أن له وجها وأن ممناه : وقنع في رجة وهو (٧) الاختلاط .

قلت (٨) : ويعضده قولتُهم : ﴿ ارتبجُ الظلامِ ﴾ إذا تراكبَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وتسبقه » (أي بالناء ) وأثبتنا ما في ع ، ط . (٢) تهديب اللغة ٤/١١ . (٣) ع : « وأنشد » والبيت للفرزدق في ديوانه ٧٦٩/٢ وفيه : « قائم » بدل « مقفل » . (٤) لها : أي للكعبة . (٥) ع : أو القارى . (٦) بضم الناء . وفي ع : « ارتج عليه » مبنياً للمعلوم . (٧) ع ، ط : وهي . (٨) ط : قال المصنف .

والتبسَ . وأظهَر منه ما يحكي الأزهري (١) ، عن عمرو عن أبيسه : ( الرَّ تَنَج ) استيغلاق (٢) القراءة على القسارى ، قال : ويقال : أُرتيج عليه وارتُج (٣) واستُبْهِم عليه ، بمنى .

﴿ رَبِّقَ ﴾ : امرأة (رَّثُقَاءُ) بَيِّنَةَ الرَّتِق ، إذا لم يكن لها خَـُرُقُ ۚ إِلَا الْمُبَالِ ۚ .

﴿ رَبِّلُ ﴾ : (الترتيل) في الأذان وغيره : أن لا يَعْجَلُ في إرسال الحروف (٤) بل يتشبّ فيها (١/١٠٣) ويبيّنها تبيينًا ويوقيها حقها من الإشباع من غير إسراع ، من قصولهم : تَعْر (مرتّل) و (رتيل ) : مفلّج مستوي النيّئة حسن التَنْضيد .

﴿ رَتُم ﴾ : (الرَتيمة) خَيط التذكيرة يُعقد بالإصبع ، وكذا (الرَتَمة) . و (أرتَمَت ) الرجل (إرتاماً) و (ارتَتَم) هو بنفسه . قال :

إذا لم تكن حاجاتُنا في نفوسكم فليس بمُغنْن عنك عَقَّد الرتائيم (°) و ( الرَّتَم) ضرَّب من الشجر ، وأنشَد ابن السيكيّت (۲) :

هل ينفعَننْك اليوم ، إن همَّت بهم كثرة ما تُوصي وتعقاد الرَّتَم ، ا

وقال : معناه أن الرجل كان إذا خسرج في (٧) ستفر عتمد إلى هذا الشجر فشد " بعض أغصانه بيعض ، فإذا رجع وأصاب على تلك الحال قال : خانتني .

<sup>(</sup>۱) ع: « ما حكى الأزهري » . وانظر التهذيب ۱۱/ه . (۲) ع: هـو استغلاق . (۳) زاد في ع ، ط: عليه ، والذي في التهذيب : « يقال : أرتج عليه واستبهم عليه » ولم يذكر « ارتج » بالتشديد . (٤) ع: إرسال أداء الحروف . (٥) اللسان « رتم » بلا نسبة . (٦) إصلاح المنطق ٥٨ وتقل المطرزي عنه شرح البيت بتصرف . (٧) ع: إلى .

هكذا قرأتُه على والدي في إصلاح المنطق، وهو المشهور والمرويُّ عن الثقات ، إلا أن الليث ذكر ( الرتَم ) بمعنى ( الرتَيمة ) وأبو زيد ذكر ( الرتَمة ) في معناها وأنشد هــــذا البيت استشهاداً به للخيط فكأنه (١) جمَّله جماً لها . وكيفها كان فهو حُبِّة كافية للفقها (٣).

# [ الراء مع الناء ]

﴿ رِثا ﴾ : (الرَ ثييثة ) لبن حَليب يُصبُ على حامض ِ .

﴿ رَثُ ﴾ : (رَثُ ) الثوبُ : بلي َ ، وثوبُ (رَثُ ) وهيئةُ ﴿ رَثُ اللهِ اللهِ وَسُوءِ الحال .

و (رثية) المتاع ، بالكسر ، أسقاطه وخُلِثقانه ، ويقال رثيّة الناس ، لضعفائهم ، على التشبيه ، ومنها قولهم ( اثر ثثث الجريح ) إذا حُمل من المعركة وبه رمّق ، لأنه حينئذ يكـــون ضعفاً أو مُلقى مربية المتاع .

وتحديد ( الارتبِثاث ) شرَّعاً : في كتب الفقه .

﴿ وَثُم ﴾ : فرس (أر°ثنَم) شفَتُهُ العُليا بيضاء.

#### [ الراء مع الجيم ]

﴿ رَجَّا ﴾ : في الحديث : ﴿ فأَمْرَ بَأَنْ يُقُوسُمُهُ وَ ( يُرَّجِئُهُ ) ﴾ أي يؤخيِّره . ومنه ( المُرَّجِيئة ) لإرجائهــم حكم أهــل الكبائر إلى يوم القيامة . وتمام الشرح في (جه ) : [جهم] .

 <sup>(</sup>۱) ع، ط: « وكأنه » يعني لا بأس بالخيط . (۲) ع: حجــة الفقهاء .
 (۱) ع، ط: « وكأنه » يعني لا بأس بالخيط . (۲) ع : حجــة الفقهاء .

﴿ رَجِبُ ﴾ : ( الرَّجبيَّة ) من ذبائح الجــــاهلية في رجَّبِ ، نستخها الأضحى .

و (لا 'رجَبيَّة ، في (عر) . [عرو] .

﴿ رَجِنُ ﴾ : ( الرِّجِئرُ) العذاب المُقَالِمِينَ ، وبه سمي الطاعون .. و ( المرتَجِيزُ ) من أفراسه (٢) عليه السلام .

﴿ رجع ﴾ : (رجمه) رده . ومنه حدیث النّعان بن بشیر أنه علیه السلام قال له : ﴿ أَكُلُ الولادك (٣) نحلتَ مثلَ هـذا ؟ ، قال : لا ، فقال(٤) علیه السلام : ﴿ فارجیع إذاً » فرجَع ، فرد عطیته . وقول ابن مسعود للجلاد : ﴿ اضر ب وارجیع یدیك ، كأنه أمرَه أن لا یوفعها ولا یمه بها بل یقتصیر علی أن یرجعها رجعاً .

و (رجَع) بنفسه (رجوعاً)، و (رجِّعه) ردَّه، ومنه (التَّرجيع) في الأذان، لأنه يأتي بالشهادتين خافضاً بها صوته ثم يَرجِيعهُما رافعاً بها صوته. وله على امرأته (رجَّعة ) و (رجَّعة) والفتح أفصح، ومنها والطلاق الرجَي).

و (ارتَجع) الهبة : ارتدَّها . و (ارتجع) إبلاً بإبليه : استبدَ لها ... وقيل : هو أن يأخذ واحداً مكان اثنين بالقيمة .

و ( الرحِمْة ) بالكسر اسم المُرْ تَنجَع . و ( الرَجِيع ) كناية عن المعن ( ) لرجُوعه عن الحالة الأولى . ومنه : « نهَى عن الاستنجاء بالرَّجِيع أو العظم (٦) . وبه سمي الموضع المعروف بناحية الحجاز .

<sup>(</sup>١) ط: « المضيق » . وأشير في هامشه إلى نسخة توافق ما في الأصلين . (٢) جمع فرس . (٣) ع ، ط: ولدك . (٤) ع : قال . (٥) أي الروث أو الحرم . ومنه « أرجم الرجل » لازماً . (٦) ع ، ط: برجيع أو عظهم .

﴿ رَجِلُ ﴾ : (الرجال) جمع (رّجُلُ ) خلاف المرأة ، وهو في معنى (الرّجُلُ ) (١) أيضاً ، وبه كُنييَ والدعدالرحمن (١/١٠٤) بن أبي الرجال في السيتر .

و (الرجْل) من أصل الفَخذ إلى القدم، وقرى: « وأرجُلكم (٢) ، الجر" والنصب، وظاهر الآية متروك بالإجماع والسُنّة المتواترة، ويروى أن الصَمْب بن جَمَّامة أهدى رجْل حمار ، ورثوي « فَخَيْدَ ، و « عَحَرْزَ » (٣) ، وتفسيرها بالجاعة خطأه .

و (المر ْجَل) قيد ْر من نحاس، وقيل: كل قد ر يُطبخ فيها. و (رَجَّل) شتعره: أرسله ( بالمير ْجل ) وهــــو المُشْط. و (ترجَّل) فعل ذلك بشعر نفسه، ومنه: «حتى في تنشّله وترجَّله». ونتهى عن الترجِّل إلا عيبًا، وتفسيره بنز ع الحف خطأه.

﴿ رَجِم ﴾ : ( المُراجَمة ) مُفاعلة من ( الرَجْـم ) بالحجارة .
وباسم الفاعل منه سمي والد المو"ام بن (مُراجِيم ) هكذا صح عن ابن
ماكُولا وغيره .

#### [ الراء مع الحاء ]

﴿ رحب ﴾ : (الرّحْب) بالضم : السعة . ومنه قول زيد بن ثابت لعمر رضي الله عنه : همنا بالرّحْب، أي تقديم الى السّعة ، و (الرّحْبة) بالفتح : الصحراء بين أفئنية القوم ، عن الفرّاء . قال الليث : و (رّحْبة المسجد) ساحته .

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون كما في الأصل وكتب فوقها كلة « صح » ، كما كتب تحتها أيضاً : « الراجل » . وهي في ع : « الراجل » . (٢) في الآية « ٦ » من سورة المائدة : « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » . (٣) طُ : « ويروى فخذه وعجزه » .

قلت: وقد يسمى بها ما يُتُخذ على أبواب بعض المساجد (١) في القرى والرَساتيق من حظيرة أو دكان للصلاة . ومنها قول أبي على الدَّقَّاق: لا ينبغي للحائض أن تدخُل رَحْبة مسجد الجماعة متصلة كانت الرحبة (٢) أو منفصلة ، وتحريك الحاء أحسن .

وأما ما في حديث على رضي الله عنه أنه وصف و ضوء رسول الله عليه السلام في رحبه الكوفة ، فإنها دكتان و سط مسجد الكوفة كان يقمد فيه ويعيظ . ومنها أنه (٣) ألقى ما أصاب من أهل النهر وان في الرحبة (١٠٤/ب) يعني غنائم الخوارج .

و (مَر ْحَب ُ ) اسم <sup>(٤)</sup> رجل ، ومنه :

هذا سيف مرحب من يذاقه يعاطب المنافع المعالم المنافع المرافع المرافع المنافع ا

و (أرحب ): حيُّ من همَّدان (٥) .

﴿ رحض ﴾ : (المير عاض) موضع (الرحض) وهو الفسال فكني به عن المستراح . ومنه : ﴿ فقد منا الشام (٦) فوجدنا مراحيضهم قد بُنيت قيبَلَ القيبالة › .

﴿ رحل ﴾ : (رحَل) عن البلد: شخَص وسار، و (رحَّلته) أنا و (أرحلُّته (٧)) أشخصتُه . ومنه قول محمد رحمه الله في السير : د فكان يَقُوى على المرأة إذا أصابهم هزيمة أن يُر علها معه حتى يُد خلها.

<sup>(</sup>١) ع: أبواب المساجد . (٢) الرحبة : زيادة من ط . (٣) أي الامام علياً . (٤) سقطت كلمة « اسم » من ع . و « مرحب » ضبط في الأصلين بفتح الميم والحماء . وفي عامم الأصل « وهو اسم يهودي مكتوب على سيفه همذا الرجز » . وفي تاج العروس : « ومرحب اليهودي كمنبر : الذي قتله سيدنا علي رضي الله عنه يوم خيبر » . (٥) في هامم الأصل : « وهو قبيلة بالكوفة ، الأصلح أنه حي باليمن » . (٦) ع : الثأم ( بالهمز ) . (٧) قوله : « وأرحلته » ساقط من ع .

أرض الإسلام ، روي بالتخفيف والتشديد (١) .

و (رّحل البعير ) شد" عليه (الرّحثل) من باب منع . ومنه حديث الأسود مولى رسول الله عليه السلام أنه أصابه سهم وكان يَر ْحَل ُ له (٢) . و (الرّحثل) للبعير كالسّر ْج للدابّة . ومنه فرّس (أر ْحَل ُ) أبيض الظهر لأنه موضع الرّحثل . ويقال لمنزلة الإنسان ومأواه (رّحثل) أبيض الظهر لأنه موضع الرّحثل . ويقال لمنزلة الإنسان ومأواه (رّحثل) أبيضاً (٣) . ومنه : « نسي الماء في رّحثله » . وفي السّير : « ولملته لا يتؤوب إلى رّحثله » . والجمع (أرّحثل) و (رحال) . ومنسه : « فالصلاة في الرحال » .

و (أرحله) أعطاه ( راحلة ) وهـــو النّجيب والنّجية من الإبل . ومنه : « تجدون الناس كالإبـل المائة ليس (٤) فيها راحـلة » وهو مثـَل في عز"ة كل مرَ "ضي" ، وقيــل أراد التّساوي في النسب ، وأنكر ذلك .

﴿ رَحِي ﴾ : (الرَّحَى) مؤنث (٦) ، وتثنيتُها (رَحَيَانَ) والجُمَّعُ (أَرَّحَةٍ ) . وقوله : ﴿ مَا خَلَا الرَّحَةِ ﴾ . وأنكر أبو حاتم ( الأرَّحَيَةُ ) . وقوله : ﴿ مَا خَلَا الرَّحَى ﴾ أي و صُنْعَ الرحى (٧) . وتستمار الأرحاء للأضراس وهي اثنا عشر .

#### [ الراء مع الخاء ]

﴿ رَخْعَ ﴾ : (الرُخْعَ ) : إعراب رُخْدُ َ بُوزِنْ زُنْفَرَ (١) : الم كُثُورَةِ استولى عليه النزك ، وقد جاء في الشعر منصرفاً ضرورة ،

﴿ رَحْمَ ﴾ : قوله : ﴿ لَا قَيْطِعُ فِي الرَّخَامِ ﴾ هي الحجارة اليبيض الرِّخُوةُ ، الواحدة ( ررْخَامة ) . وفرس ( أَرْخَمَ ) : وجهه أبيض .

#### [ الراء مع الدال ]

﴿ رَدُّ أَهُ ) أَعَانُه (رَدُّ ءً ) . و ( الرِّد ع ) بالكسر: المَوْنُ .

﴿ ردد ﴾ : (ردّ ) عليه الشيءَ (رداً ) و (مَرَداً ) .
و (ردّ الباب ) أَصْفقه وأطْبقه . وباب (مردُود ) مُطبَق غـــير
مفتوح . وسيجيء في و غل ، (۲) و (الردّيدّي ) أبلغ من الرّد" ،
ودره (ررّه ) : زَيْف عير رائج ، ومنه : و من أدخل في ديننا
ماليس منه فهو ردّه ، (۳) أي ردي " .

و ﴿ يُرْدُ عَلَيْهِم ﴾ : في ﴿ كُفَّ ﴾ . [ كَفَّا ] .

﴿ ردع ﴾ : ( الرَدْغ ) أثرُ الطبيب والحنَّاء ، وقد ( ردَّعه ) بالزعفران أو الدم ( رَدْعًا ) أي لطبخه . وقولهم : ﴿ ركبِ رَدْعَه ، مناه جُرْح فسال دمه فسقط فوقه .

﴿ رَمْعُ ﴾ : ( الرِّداغ ) الطين الرقيق ، وقيل : هـــو جمع ( الرَّدْغة ) (٤) . ومكانُ ( رَّدْغُ ) بالكسر .

<sup>(</sup>١) أو بوزن « صرد » كما في التـــاج . وفي اللسان ومعجم البــــلدان بتشديد المخاء المفتوحة . (٢) أي في مادة « غلق» . (٣) حديث نبوي (٤) ع : ردغة .

#### [ الراء مع الذال ]

﴿ رَفَلَ ﴾ : ( رَاذَانُ ) مُوضَع قريب مِنْ بَعْدَاد [ بيومين ](١) ، ومنه ما ذكر القُدُوري في بيع أرض الخَرَاج أنْ ابن مسعود اشترى أرضاً بيراذان .

#### [ الرام مع الزاي ]

﴿ رَوْاً ﴾ : ما ( رَزَاْتُهُ ) شَيئًا أَي مَا نَقَصَتُهُ . وَمَنْهُ ( الرَّزَّءُ ) و ( الرَّزِيثة ) : المصيبة العظيمة .

﴿ رَبِ ﴾ : ( المِرْزَبة ) المِيتَدة (٢) قال الشاعر (٣) : ضَرْبَك بالمِرزَبة العُودَ النَخِرْ

وعن الكسائي تشديد الباء (١) .

و ( المَرْزْبَانَ ) معرّب ، وهو الكبير (١٠٥/ب) من الفُرْس ، والجمع ( المَرازِبة ) ، ويقال (٥) للأسد ( مَرَوْزُبانُ الزّارة ) (٦) على الاستعارة لأن و الزارة ، الأجمَةُ وهي فَمَنْة من زّئير الأسد وهيو صياحه ، الأليف فيها همزة ساكنة وقيد تُلمَين (٧) . وذكرها (٨) الغيوري في باب فَمَل (٩) من المعتل العين .

<sup>(</sup>١) منع . (٢) الميتدة : المطرقة أو ما يشهها من حديد أو خشب ، يضرب بها الوتد . (٣) كلة «الشاعر » ليست في ع . والشعر في اللسان « رزب » بلا نسبة . (٤) أي في « المرزبة » . (٥) في الأصلين : « يقال » والمثبت من ط . (٦) ع : « الزارة » بلا همز هنا وفي المواضع الثلاثة التالية ، وهو صحيح أيضاً . (٧) بالتاء والياء معاً كما في الأصل ، وفي ع « تلين » بالتاء فحس . (٨) في الأصل : « وذكر » . وفي ط : الأصل ، وفيع « تلين » بالتاء فحس . (٨) في الأصل : « وذكر » . وفي ط : « وقد ذكرها » والمثبت من ع . (٩) بختج الدين ، وهي في الأصل بسكون الدين لكن صوبت في المحامش بالفتح .

وأما مافي السير من حديث البراء (١) بن أنس أنه بارز مَرز ُبانَ الزَّارة ِ ، فهو إما لقَبُ لذلك المبارز كما يلقبُ بالأسد ، أو مضاف إلى ( الزَّارة ) قرية بالمبَحْرين . والأول أصع .

﴿ رَرْحَ ﴾ : بَعَير ( رَارِحَ \* ) ٢٣ سَقَط مِن الإعياء . وقد د ( رَرْحَ وَ رَرْوحاً ) و ( رُرْاحاً ) . وقيل : هو الشديد الهُزال . وإيل \* ( رَرْحَى ) كهالك وهمَل كنى . وفي الزيادات : ﴿ المَهازيـــل \* : الرَّوْرَ عَنَى ) كهالك وهمَل ٣٠٠ .

﴿ رَزُوْ ﴾ : في الحديث : ﴿ مَن وَجِــَـَّدُ فِي بَطْنَـَهِ ﴿ رَزِّاً ﴾ فليتوضأ \* › : هو الصو"ت ، وعن القُتْنَى " : غَمَّرْ الحدَّثُ وحركتُهُ .

﴿ رَزَعُ ﴾ : عن ابن عباس رضي الله عنه أنه خطَب في يوم ذي ( رَزَعُ ) ( ) ، هو بالتحريك والتسكين : الوَحَلُ . ومنه حديث عبد الرحمن بن سَمَرُة \_ وقيل له : ما جمّعت ( ) \_ فقال : منعنا ( ) هذا الرَزَعُ . وعن الليث : الرَزْعَة أشد من الرَدْعَة .

﴿ رَزَقَ ﴾ : (الرِزْق) ما يُخْرَج للجندي (٧) عند رأس كل شهر ، وقيل يوماً بيوم . و (المُرْتَزَقة) الذين يأخذون الرِزقَ وإن لم يُثْبَتُوا في الديوان . وفي مختصر الكرخي : «العطاء ما يُفرَض للمقاتِلة ، والرزق للنقراء » .

﴿ رزدق ﴾ : (الررَّدُ ق) الصَفُ . وفي الواقعات : در َسُتَقُ الصَفُّارِين والبيَّاعِين ، وكلاها تعريب رَّسُتَهُ .

<sup>(</sup>١) ع: « وأما ما في حديث البراء » . وفي الأصل : « وأما في السبر » . (٧) بتقديم الألف على الزاي . وفوقها في الأصل كلة « صح » ، وفي ع : « رزاح » بتقديم الزاي على الألف وبفتح الراء . (٣) مثل راكع وركع . (٤) كلة « هو » ليست في ع . (٥) أي لم تشهد صلاة الجمعة . يقال : جمع القوم تجميعاً أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها . (٦) ع : منا ، تحريف . (٧) ع : « المجند » ، والقعل قبلها مبني للمعلوم ثلاثي .

﴿ رَوْم ﴾ : (الريز مَّمة) بالكسر : الثياب المجموعة (١/١٠٦) وغيرها ، والفتح لغة أله وعن شيم أله : هي نحو تُنكث الغيرارة ور بُهما . وفي التسكلة : (الريز مَ الثياب التي فيها الطعام ، ومنها (ريز مَ الثياب ) . ﴿ رَدْنَ ﴾ : (الرواز ن ) جمع (رو ورز ن ) وهو الكو"ة ،

#### [ الراء مع السين ]

﴿ رَسُبُ ﴾ : (رَسَبُ) في الماء : سَفَلَ (رَسُوباً) مِنْ باب طلب .

﴿ رسم ﴾ : ﴿ الأرسم الأزك (١) »: في (صه) . [صهب] .

﴿ رَسِع ﴾ : ( المُرَ يُسيع ) ما ؛ بناحية قُدُ بُد ِ بين مكَّ والمدينة ، رُوي بالمين والغين . و ( غزوة المُر َ يُسيع ) وهي (٢) غزوة بني المصطلَّلَ ، كانت قبل غزوة الخندق وبعثد دُومة الجَنْدَ ل .

﴿ رَسُلُ ﴾ : قوله : ﴿ أَدَّى إِلَى الْحَــرَجِ وَانْقَطَاعِ السَّبُلُ وَ ﴿ الرَّسُلُ ﴾ و ﴿ اللَّبُنُ تصحيف ، و ( الرَّسَلُ ) بفتحتين الجماعة ﴿ ، ومنه : و ﴿ كَانَ الْقُومُ لِأَنُونَهُ أُرْسَالًا ﴾ أي مُتتابعين جماعة " جماعة " .

و (الأملاك المُرْسَلة) هي المطالقة التي تُنْتُبَت (٣) بدون أسبابها، من (الإرسال) خِلاف التقاييد . ومنه : الوصيّة بالمال (المرسَل) يعني المُطالق غيرَ المقينَّد بصفة الثلث أو الرابع .

<sup>(</sup>١) الأرسح والأرصح: القليل لحم العجز والفخذين . (٢) ع: هي . (٣) بضم التاء وفتح الباء ، مبنياً للمجهول . وفي ع بفتح التاء وضم الباء ، مبنياً للمعلوم .

والحديث (المرسك) في اصطلاح المحد ثين : ما يترويه المحد ثون (١) بإسناد متصل إلى التابعي ، فيقول التابعي : « قال عليه السلام ولم يتذكر من بَيْنَه وبين الرسول كما يفعل ذلك سعيد بن المسيب ومكحول والنتخمي والحسن رحمهم الله . ومنه : «المراسيل (٢) حُجة ، وهو المر جمع له كالمناكير للمنشكر .

وشعر (مسترسيل) بكسر السين : أي سبيط ُ غدير جَمَّد ، وقوله : « لا يجب غَسل ما استرسل من اللحية (٣) ، أي تدلش ونزل من الذقن .

ويقال (١٠٩/ب): (على رسْلك) أي اتَشِدْ · ومنه (ترسَّل) في قراءته ، اذا تَمَسَّل فيها وتوقَّر . وفي الحديث: ﴿ إذا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل ، وإذا أَقْت فاحدْم ، من ﴿ الحَدْم ، وهو السرعـــة وقطع التطويل والتمطيط .

#### [ الراء مع الشين ]

﴿ رشد ﴾ : (الرئشد) خلاف الني وبتصفيره سمي والد أبي الفَضْل داود بن رئشَيْد بن محمسد (٤) الخُوار زي ، يَروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله .

<sup>(</sup>١) ع ، ط: المحدث . (٢) ع: « رحم الله والمراسيل » . (٣) أي في الوضوم.

<sup>(</sup>٤) تحتها في الأصل : محمود .

﴿ رَشْنَ ﴾ : في المنتقى (١) : قوله: ﴿ رَوْشَنَ ۗ ) وقع لصاحب الميلُو مُشْرِفُ (٢) على نصيب الآخر ﴾ : هو (٣) الرّف ٌ عن الأزهري (٤) وعن القاضي الصدر ِ : المَمَر ﴿ على العيلُو وهو مُثْلُ الرّف ُ .

﴿ رَسُو ﴾ : (الرِشَاء) حَبْلُ الدَّلُو ، والجُمَّ (أَرْشَيَةُ ) . ومنه (الرِشْقَ) . وقد (رَشَاه) ومنه (الرِشْقَ) . وقد (رَشَاه) إذا أعطاه الرِيْشُوة ، و (ارتشَقَ) منه : أَخَذَ .

# [ الراء مع الصاد ]

﴿ رصد ﴾ : في جمَّع التفاريق : و ويُصْرَف من الخَرَاج إلى أرزاف القُصْاة والمهال ، و ( الرّصَدة ) والمتعلّمين ، هي جمّ ( راصد ) وهو الذي يَقَمُد بالمرصاد للحراسة ، وهسندا قياس ، وإنما المسموع ( الرّصَدُ ) ونظيره (٥٠ الحرّس والخدم ، في حارّس وخادم ،

﴿ رصص ﴾ : (رص ) الذي و (رصفه ) : ألسرق بعضه بعض لللا يكون فيه خلل ، ومنه : « رصص القُمْقُمة ، إذا سك فنها مُحْكَماً ، وبنيان ( مترسوص ) و (مرُسَّص) ، ومنه : « تراسوا في الصفوف (٦) ، إذا انضموا وتلاسقوا ،

و (الرَّسَاس) (١/١٠٧) المُلاَّب (٧). وفي الزِّيوف من الدراه : هو الموَّه .

<sup>(</sup>١) قوله: « في المنتقى » جا في نسخة الأصل وفي ط في هذا الموضع ، أي في أول مادة « رشن » وجا في ع في آخر المادة السابقة ، أي « رشد » . (٢) أي مرتفع . (٣) ع ، ط: « وهو » . وهمذا الضمير يعود على الروشن . (٤) تهذيب المغة ١٤١/١١ . (٥) ع : نظيره . (٦) ع ، ط : في الصف . (٧) كذا ضبطت في الأصلين بضم العين وتشديد اللام . وفوقها في النسخة الأم كلة « صح » . والذي في التاج والقساموس والتهسذيب : « العلابي » بفتح العين وتخفيف اللام وتشديد الياء . وهو الرصاص نصه .

#### [ الراء مع الضاد ]

﴿ رضح ﴾ : (رضح ) رأ سه : كسره . ومنه : (رضح له) إذا أعطاه شيئًا قلسيلاً (رضحًا) ، واسم ذلك القليسل (رضحة ") و (رضحة ") أيضاً . ومنه قوله : ﴿ وَإِمَّا (١) سَهُما أَوْ رَضَعُ أَ ) أيضاً . ومنه قوله : ﴿ وَإِمَّا (١) سَهُما أَوْ رَضَعُ أَ ) أيضاً . ومنه قوله : ﴿ وَإِمَّا (١) سَهُما أَوْ رَضَعُنَا ﴾ أي نصيباً وافياً أو شيئاً يسيراً .

﴿ رضع ﴾ : (المراضيع) في القرآن جمع (مرضيع) اسم فاعلة من (الإرضاع) . وفي قوله : « فإن جاؤوا بمراضيع أو فطهم ، جمع اسم مفعول منه (٢) . وفطه جمع فعلم وهو نظير عقم وعقه كا ذكر (٣) سيويه .

﴿ رضف ﴾ : ( الرّضنف ) الحجارة المنحيّاة ، الواحدة ( رّضفة ) .

### [ الراء مع الطاء ]

﴿ رطب ﴾ : (الرّطب) بالضم : الرّطب مما ترعاه الدواب . و ( الرّطبة ) بالفتح : الإسفيست ( ( الرّطب ، والجمع ( رطاب ) . و منه حسديث حُذيفة وابن حُنيف : « و طُلُفا ( ) على كل جريب من أرض الرّطبة خمسة دراه . .

وفي كتاب المُشْر : البُقول عنير الرِّطاب ، فإنما البقول مثل الكُرُ ان ونحو ذلك ، و (الرِّطاب) هو القيثاء والبيطيّن والباذنجان

<sup>(</sup>١) ع ، ط: إما (بلاواو) . (٢) أي جمع «مرضع» بضم الميم وفتح الضاد. وقوله: «منه» أي من الارضاع. (٣) ع ، ط: كما ذكره. (٤) الاسفست: هو الفصفصة التي تأكلها الدواب. انظر المعرب ٢٤٠. (٥) بكسر الظاء المشددة كما في الأصل. وفي ع بفتحها. وفي ط: وعلقا.

وما يَجري مجراه، والأول هو المذكور فيا عندي من كتب اللغة فحسب'. و (الرُطَب) ما أَدْرَك من ثمر النَخْل، الواحدة (رُطَبَة).

﴿ رَطَلَ ﴾ : (الرَطْلُ) بالكسرِ ، والفَتْحُ لَفَةٌ : نصف مَناً . وعن الأصمي هو ، بالكسر (١) ، الذي يُوزَن به أو يُكال به . قال أبو عُبيد : وزنه مائة درم ، وثمانية وعشرون درهما وزن سبعة . وفي تهذيب الأزهري (٢) عن المنذر (٣) عن إبراهيم الحَرْبي " : السُنئة في النيكاح رَطْلُ والرَطْلُ ( ١٠٧/ب ) اثنتا عشرة أوقيّة " ، والأوقيّة أربعون درهما ، فتلك أربع مائة وثمانون درهما » .

قلت : ومنه ( المُراطَلَة ) وهي بيع الذهب بالذهب مُوازنـة ً . يقال : راطَل (٤) ذهباً بذَهب أو ورَقاً بورَق ، وهذا مما لم أجـده إلا في الموطئاً (°) :

## [ الراء مع العين ]

﴿ رَعَوْ ﴾ : (المِرْعِيزِ أَى) إذا شَدَّدَتُ الزَّايَ قَصَرَ ْتُ وَإِذَا خَفَّفَتَ مَــدَ دُنْ ، والمِينَ مكسورتانَ ، وقد يقال (مَرَّعِيزَ ام) جَفَّفَتَ مَــدَ دُنْ ، والمِي والمَينِ مكسورتانَ ، وقد يقال (مَرَّعِيزَ ام) جَفَتِحَ المِيْ مَحْفَقًا مُدُودًا ، وهِي كَالصُّوفَ تَحْتَ شَعْرِ المَنْزُ .

﴿ رَعْسُ ﴾ : ( الرِعْشَة ) الرِعْدة . و ( المَرْعَش ) الحَمام الأبيض . وعن الحوهري : هو الذي يحلنّ في الهواء . قال : وبعضهم يضُمُ المِمَ ، والمين مفتوحة في كلتا الحالتين (٦) .

<sup>(</sup>١) قوله: « نصف مناً وعن الأصعبي هو بالكسر » ساقط من ع . (٢) التهذيب ٣١٧/١٣ . (٣) التهذيب و ط : المنذري . (٤) وكتب في هامش الأصل : راطلت . (٥) من قوله : « وفي تهذيب الازهري » إلى هنا : ساقط من ع . (٦) مادة « رعش » كلها ساقطة من ع .

﴿ رعع ﴾ : صي ( مترعثر ع ) إذا كان يُجاوز عشر سنين ، أو قد جاورَها (١) .

﴿ رَعْفَ ﴾ : (رَعْفُ ) أَنْفُه : سَالَ (رُعَافُه ) . وفَتْحَ الْمَيْنُ ( ) هُو الفَصِيح . وقول الحَلوائي في الشهيد : ﴿ لُو كَانَ ( مَرَ عُوفًا ) › مَنِيُ عَلَى ( رَعْفِ ) (٢) بضم الراء ، وهو لَحَنْنَ .

﴿ رعل ﴾ : ( رعثل ) وذ كثوان ، بكسر الراء وفتح الذال : من أحياء بني سُلم .

﴿ رَعِي ﴾ : ( الرّعْني ) مصدر ( رَعَتِ ) الماشية الكلاّ . و ( الرّعْني ) بالكسر : الكلاّ نفسه . ومنه قوله : « التمسوا فيه الرّعْني ، وأما قوله : « نَو و ا أَنْ يُقيموا فيه للرّعْني ، فالفتح أظهر .

وقول عائشة رضي الله عنها: ﴿ فَإِنْ كَانَتُ [ اللَّهِ أَ عَلَم عَيْمَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ الفَر ﴿ وَقُولُ الْكَرْخِي فِي جَامِمُهُ الصَّفِيرِ : ﴿ بَاعَ طَيْرًا عَلَى أَنْهُ رَاعٍ ﴾ من (الرِّعاية) بمنى الوفاء ، وذلك في الحيّمام معروف حتى قال أحمد : (١/١٠٨)

يالائمي في اصطناعي للحهام لقد خابت ظنتُونك في هذا ولم أُخيب ِ رعاية ولو عَدا في الناس أيسَر ها لم يُعرف الند و في عُج م ولا عرب ب

وفي أمثال العرب : ﴿ أَهْدَى مَنْ حَـَمَامَةً (٥) ﴾ والهداية البرعاية (٦) ـ

والحَهَم بأرض المراق والشآم تُشترَى بالأثمان النالية وتُرسَل من النايات البعيدة بكُتب الأخبار فتؤديها وتعسود الأجروبة عنها . قال

<sup>(</sup>١) في المحتار: «ترعم ع الصي أي تحرك ونشأ . والرعاع الأحداث الطفام » . (٢) أي في رعف . (٣) في هامش الأصل: « مرعوف يمكن أن لا يكون مبنياً عليه بل لأمر آخر وهو ذو رعاف كمزؤودة ، فيكون صحيحاً » . (٤) من ع . (٥) مجمع الأمثال . (٢) ع ، ط: من الرعاية .

الجاحظ: « لولا الحَمَامُ الهُدُّى (١) كما عُرُف بالبِصرة ما حـــدَث بالكُوفة في بَيَاض يوم واحد (٢) » .

وفي بعض (٣) نسخ المنتقى : « على أنه راعيي " ، مكان «راع ، وكأنه هو الصواب . وقال الجوهري : هـــو جنس من الحمام والأنثى راعبية . وفال الليث : الحَمام الراعبي " يُرعب في صوته ترعيباً ، وهو شدة الصوت ، وكذا حكاه الأزهري (٤) .

## [ الراء مع الغين ]

﴿ رَغَبُ ﴾ : في الشيء ( رَغَبًا ) و ( رَغَبُهُ " ) إذا أراده . و ( رَغَبِ عنه ) لم يُردُه .

وفي تلبية ابن عمر : ﴿ لِبَّيك وسعدَ يك ، والخَـــيرُ بيدَ يك ، والرَّعْبَاءُ إليك (٥) ، هي بالفتح والمد ، أو بالضم والقصر : الرَّعْبَةُ . وقوله : ﴿ وَإِنْ أُعَطُّوا رَعْبَةً ﴾ أي مالاً كثيراً يُرْغَب فيه ، ومنها قوله : ﴿ وَإِنْ أُرغِبِ المسلمون » .

و ( الرَّغَائِب ) جمع ( رَّغَيبة ) وهي العطاء الكثير وما يُرْ ْغَبَ فيه من نفائس الأموال . وأما قوله : ﴿ قَلَّتُ رَغَائِبِ النَّاسِ فيه ﴾ فالصواب ﴿ رَغَبَاتُ ۚ ﴾ جمع (٦) ﴿ رَّغَبُة ﴾ في معنى المصدر .

<sup>(</sup>١) جمع الهادي ، شذوذاً . انظر الحيوان للجاحظ ٧٩/٢ . (٢) تصرف المطرزي في عبارة الجاحط كثيراً واختصرها أيضاً . انظر الحيوان ٩٦/١ – ٩٧ . (٣) من قوله : « وفي بعض » إلى « حكاه الأزهري » ساقط من ع . (٤) يريد ما قاله الليث . وانظر التهذيب ٣٦٧/٢ . (٥) من قوله « المسك » إلى أواخر مادة « رفسم » يقابل اللوحة (٨١) من نسخة ع وهي ناقصة فاعتمدنا في ذلك على نسسخة المكتبة الوقفيسة بحل ورمزها : ق . (٦) في ق : « ج » بدل « جم » .

﴿ رَغَفُ ﴾ : ( الرُّغَفَانَ ) جمع ( رَغَيف ) وهو خلاف الرقيق من الخُبْز .

﴿ رَعْلَ ﴾ : (أَبُو رَغَالً ٍ ) صح ً بالكسر ، وهو المرجوم قَبُثر ُه .

﴿ رَخْمَ ﴾ : قوله : ﴿ ( تَرْغَيْماً ) للشيطان ، : أي إذلالاً .
يقال : ( رَّغَيَّم ) أَنْفَه و ( أَرْغَمه ) . و ( الرُغْم ) الذلّ . ومنه قوله : ﴿ حَتَى يَخْضَعَ وَبَذْ لِ ۗ وَبَخْرِج ۖ مَنْهُ الرُغْم ، يعني حتى يَخْضَعَ وَبَذْ لِ ۗ وَبَخْرِج ۖ مَنْهُ كَبْر ُ الشيطان .

وقد ( راغَمه ) إذا فارقه على رعْمه (۱) . ومنه : ( إذا خرج ) مراغِماً ، أي مُغاضِياً . و ( المُراغَم ) المَهْرَب . ﴿ رَعْوَ ﴾ : ( رَعْا ) البعيرُ ( رُعْاءً ) صاح .

## [ الراء مع الفاء ]

﴿ رَفًّا ﴾ : ( رَفًّا الثوبَ ) لأم خَرَ ْقَه بِنِسَاجِةٍ (٢) ( رَقْئًا ) من باب منع ، وبمضارعه سمي ( يَرَ ْفَأْ ) مولى عمر رضي الله عنه .

وفي ممناه « رَفَا رَفُواً » ، من باب طلَبَ . ومنه : « هـذه خُروق وإن كانت مرفُو" أو مخيطة أو مرقُوعة » ، و مَر فيسة خطأ ، إلا على قول من يجعل مَد عيي ومشيب في مدعو ومشيوب (٣) ... و ( الرقاء ) بالفارسية رَفُوكَر ، وهو يتحتمل أن يكون من البابين . و ( رفأ السفينة وأرفأها ) قرابها من الشَط وستكتها وهو

<sup>(</sup>١) على كراهـــة منه . (٢) كذا بكسر النون كما في الأصـــل . وبفتحها في ق . (٣) من قوله : « إلا على » إلى قوله : « ومشوب » ساقط من ط . ونصه في ق : « إلا على قول من قال مدعي ومشيب في مدعو ومشوب » .

( مُرْ ْفَأَ ) السَّفْن للفُرْ ْضَة ، ومنه : ﴿ لا يُتْرَكُ أَن يُرْ ْفِي ۚ إِلَى شِيء مِن فَيْرَ ضَ السَّلَمِينَ ﴾ . وقوله في (١) كيراء السفينة : ﴿ ويَرقَى إِذَا رَقِي َ النَّاسُ ويتَسير إِذَا ساروا ﴾ ، والصـــواب (٢) ﴿ يُرْ ْفِي ۗ ﴾ أو ﴿ يَرْ فَي الله والممرز ، والقاف تصحيف .

﴿ رَفْتُ ﴾ : ( الرَّفَتُ ) الفُحْشُ في المنطيق والتصريحُ عِلَّ يَحْبُ أَنْ يُكُنْنَى عنه من ذِكر النّكاح . و (رَّفَتُ) في كلامـــه و (أَرْفَتُ) . وقيل لابن عباس وقد أنشد :

فهن يَمشين بنا هميسا إن تَصدُن الطيّر ننيك لميسا (٣) أنر فن وأنت مُحرم ؟ فقال : إغال الرفت ما خُوطيب به النساء . وقد جُعل عبارة عن الإفضاء الحيماع (٤) في قوله [تعالى] (٥) « ليلة الصيام الرّفَت ، حتى عند ي باني .

والضمير في «هن» للابل . والهـَميس : صوت مُ نَـقَـُّلِ أَخفافها ، وقيل المثني الخَـفيي . ولميس : اسم جارية . والمعنى : نـَـفعل بها ما نريد إن صدّق الفأل (٦) .

وقيل في قوله تمالى : ﴿ فلا رَفَتْ ۚ ﴾ (٧) : فلا جماع . وقيل : فلا خُماع ، وقيل : فلا فُحْشُ من الكلام ، وقيل : الرَّفَتُ الفرج (١/١٠٩) الجياع ،

<sup>(</sup>١) سقطت «في» من ق . (٢) ق : فالعسواب . ط : العسواب . (٢) سقطت «في» من ق . (٢) ق : فالعسواب . (٣) الطبع : أي الفأل . والببت في اللسان « رفث» وطلبة الطبة « ٢٩ » وفوقها : وصدره فقط في « همس » من اللمان أيضاً . (٤) ق : « الافضاء الجاع » . (٥) من ق ، ط . والآية ١٨٧ من البقرة : « أحسل لكم ليسلة العسيام الرفث إلى نسائه م . (٦) ق ، ط : الفال ( بلا همز ) . (٧) البقرة « ١٩٧٧ » : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحسج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » .

وباللسان : المُواعدة للجاع ،وبالعين : الفَمْزُ ۗ للجاع .

﴿ رفد ﴾ : (رفَده) و (أرفده) أعانه بعطاء أو قول أو غير ذلك . ومنه (الرفادة) لإطعام الحاج . و (رفادة السَرْج) مثل ُ جَدْيَتِهِ (١) و (روافيد السقف) خُشُبُهُ .

﴿ رفض ﴾: (الرقض) التراك ، وهو من بابي طلب وضرب ومنه (الرافضة) لتركيهم زيد بن علي حين نهاهم عن الطمن في الصحابة . وقوله : « العود إلى تلك السجدة لا يترفيض الركوع ، وقول خواهرزاده، فيمن صلتى الجمعة بعدما صلتى الظهر : « إنه يترتفيض ظهر ، » وهو قياس لا سماع .

﴿ رفع ﴾ : (الرفع) خلاف الوضّع ، وبتصغيره سمي أبو العالية (رُفَيَعْ ) الرياحي ، ووالد ُ ثابت ِ بن (رُفَيَعْ ) الأنصاري ۚ في حديث ربا الغالول ، وباسم الفاعل منه كني (أبو رافع) مولى رسول الله عليه السلام ، وبتصغيره سمي (رُو يَفْعِ ) بن ثابت .

ويقال (ارفع) هـذا: أي خذه . و (الرَّفاع) أن يُرفَع الزرع (٣) إلى البَيْدر بعد الحصاد ، والكَسْر لغة ، يقال : « هـذه أيام الرفاع ، . وقوله « واختلفوا فقال بعضهم نتر فع طريقاً وقال بعضهم لا نترفع ، أي لا نتخر ج من بين قسمة الأرض أو الدار .

<sup>(</sup>١) الجدية : شيء محشو تحت دفتي السر ج . (٢) في ق بنصب الزرع وبناء الفعل قبله للمعلوم . (٣) ق : ومعناه .

ونَفْي الرقعِ للعصافي حديث فاطمة الفيهُريَّة ِ: و أما أبو جَهُم فإنه لا يَرفع عصاه عن عاتقه ، أو عن أهله (١٠٩/ب) ، وأما معاوية فصمُعُلوك » : عبارة عن التأديب والضرب ، وبيانه في الرواية الأخرى أن معاوية و خفيف الحاذ ، أي فقير ، وأبو الجَهُم (١) يَضرب النساء .

و (المُرافَعة) مصدر (رافَع) (٢) خصمَه إلى السلطان : أي رفع كلُّ (٣) منها صاحبه إليه ، بمنى قربُه .

ويقال : دخلت على فلان ( فلم يترفَع بي رأساً ) ، أي لم ينظرُ إلي ً ولم يلتفيت .

﴿ رَفَعُ ﴾ : «عَشْرُ مَنَ السُّنَّةُ ، مَنَا كَذَا وَكَذَا ، وَنَتَّفُ ۗ ( الرَّفْغَيَنْنَ ) » ، قالوا : يمني الأبطين .

و ﴿ رَأَفْعُ ۚ أَحَدَكُم ﴾ في (وه) . [وهم]

﴿ رَفْ ﴾ : كُبُّ بن الأشرف: «أَمَا إِنْ (رِفَاقِ) تَقَصَّفُُ تَمَراً » أي تَتَكَسَّر من كَـثرة التّمر ، و ( الرِفافُ ) جمع (رَفُ مِنَ) والمحفوظ (رُفوف) ومنها (رُفوف الخشب) لألواح اللحثد ، على أن فيمالاً في جمع فَعَلْ كثير .

﴿ رَفَقَ ﴾ : (رَفَقَ بِهُ وَرَقَقَ) تَلَطَّنْفَ بِهِ مِنْ ( الرَّفْقَ ) خَلَافُ الخُرْقُ والمُنْفُ ، و ( ارتفَقَ) بِهِ انتفَع . وعلى هذا ، قولهم : د ترقَّقَ بِنُسْكِين ، غير سديد ، وكذا الترفشق بلبس المَخيط ، والدم الخاص المَخيط ، والدم المَا يَجِب بالتر فق بإزالة التفت .

و ( مَرَافِينَ ) الدار : المُتوضَّأُ والمطبِّخ ونحسو ذلك ، والواحـــد

<sup>(</sup>١) ق ، ط: وأبوجهم . (٢) إلى قوله « مصدر رافع » ينتهي الناقس من نسخة ع . (٣) ط: كل واحد .

(ميرفت ) بكسر الميم وفتح الفاء لاغير ، وفي مرفق اليد العكس لغة "(۱) وهو منو "صل العنف الساعد . ومنه (الميرفقة) لوسادة الانكاء . ومنها قوله في الإيلاء : « على أن لا يجتمعا في ميرفقة واحدة » ومر "قفة (۲) تصحيف إلا أن تصح روايتها . و (الرفقة) المترافقون ، والجمع (رفاق) .

﴿ رفه ﴾ : رجل (رافيه ) و (مترقيه ) مستريح . ومنه : التمتشع الترفيه بإسقاط (١/١٠) إحدى السفرتين ، و (رقه ) نفسه أراحها (ترفيه ) ومنه : (التخييم (٣) ليس بشرط إنما هو ترفيه ، أي تتخفيف وتو سمة ، أو من قولهم : (رقيه عن الغريم) إذا نفيس عنه وأنظره .

ويقال أيضاً (رَقِه علي ) أي أنظرني ، وأصله من (الرفه) وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت ، وقد (رَفَهَت ) من باب منع ، ثم قيل : (عيش رافيه ) أي واسع . وقد (رَفَه ) بالضم (رفاهة ) و (رَفَه ) .

## [ الراء مع القاف ]

﴿ رَقَا ﴾ : (رَقَا ) الدمُ أَو الدمعُ (رَقَتَا ) وَ (رَثَوَا ) إِذَا سَكُن . ومنه قوله : ﴿ جُرُحانُ لا يَرَقَا انْ ﴾ أي لا يسكن دمُهما .

﴿ رَقِبَ ﴾ : ( رَقَبَهُ رَقِبَهُ ) انتظَرَهُ ، مِنْ بَابِ طَـــلب ، و (رَاقَبَهُ) مثلُهُ . ومنه : رَاقَبُ اللهُ إذا خافه ، لأَنْ الخَائف بِرَقْبِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) يريد أن مرفق اليد بكسر الميم وفتح الفاء أيضاً ، ويجوز أن يكون بفتح الميم وكسر الفاء على لفة . (٢) كذا في الأصل وفي ط ، بتقديم الفاء . وفي ع : « ومرفقة » بتقديم الفاء . (٣) أي التخيم في المناسك .

و (أرقبَه) الدارّ : قال له هي (١) لك ر'قبيَى ، وهي من المراقبَة ، لأن كلاً منهما يترقب مسوت صاحبه . واشتقاقتُها من رقبَة الدار غير مشهور .

ورجل (رَقِبَانِي ) عظيم الرقبة ، واستمال (الرقبة) في مصنى المملوك من تسمية الكل باسم البعض ، ومنها : « أفضل الرقاب أغلاها عناً ، وهو من الفلاء ، وقـــوله [تعالى] (٢) : « وفي الرقاب ، يعني المُكاتَبين .

﴿ رقع ﴾ : ثوب ( مرقبّع ) كثير ( الرقاع ) . وبه سمي ( مرقبّع ) أخو أكثم .

وغَرَوة ( ذاتِ الرقاع ) سميت بـذلك لأنهم شكّوا الخيرَّق على أرجلهم ليحَفاها وعدم النيمال . وقيل : هو جبل قريب من المدينة فيه بُقَع محرة وسواد وبياض كأنها رقاع .

وفي الحديث: « لقد حكمت بحسم (٣) الله من فوق سبمة (أرقيمة) ، هي السموات ، لأن كل طبق (١١٠/ب) رقيع للآخر، والمنى أن هذا الحكم مكتوب في اللوح المحفوظ وهو في السموات. ويقال: راقعة هذا الثوب جيدة ، يراد غيلظه وتضانته ، وهو مجاز ، قال (٤) :

<sup>(</sup>١) ع: قال هي . (٢) من ط . والآية ١٧٧ من البقرة : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليـــوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوي الفربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ... » . (٣) في الأصل : « باذن » وتحتها « مجكم » تصوياً . (٤) ع : « وأنشـــد » بدل « قال » والبت في اللسان « رقع » بلا نسبة وفيه : « كثوب الياني » وقبله :

أبى القلب إلا أم عمر و وحبها عجوزاً ، ومن يحبب عجوزاً يفند يصف عشيقة وقد أسنت . وفي اللسان أنه أراد برقعته أصله وجوهر.

كرَيْط اليَّاني قد تَقَادَم عهْدُه ورْقعَتُه ما شئتَ في العين واليَّد

﴿ رَقِقَ ﴾ : (رَّقَ ) السَّيَّةِ (١) (رِقَتُهُ ) وثوبُ (رَّقَيْتُ ) وخُبُرُ (رِثْقَاقُ ) والقُرُصُ الواحد (رِثْقَاقَةً ) بالضم .

و (الرّقيق) العَبْدْ ، وقد بقال للعَبيد ، ومنه : « هـــؤلام رّقيقي » ، و (رّق ) العبد (رقاً) صار أو بقي رقيقاً ، ومنـــه قـــولهم (٢) : «عَتق ماعَتق ورّق ما رّق » ، و (المثتّق ) بعضه يَسعى فيا رّق منه .

و (استرقه ) انتخذه رقيقاً . و «أعتق أحد العبدين وأرق الآخر ، وأما (ذات مرقوقة ) أو (عبد مرقوق ) كما حكى ابن السكيت فوجه أن يكون من (رق له ) إذا رجمه فهو ( مرقوق له ) ثم حذف الصلة كما في المندوب والمأذون ، لأن أصل الرق من من الرقة التي بمنى الضمّف . ومنه : «إن أبا بكر رجل رقيق (٣) ، أي ضعيف القلب ، وكذا قوله : « فلما سمع ذك ر النبي عليه السلام وق ، أي رق قله واستَشمر الحشية .

و ( الرَقَّ ) بالفتح : الصحيفة البيضاء ، وقيــل : الحِيلُـد الذي يُكتب فيه . و ( الرَقيَّيَّات ) (٤) مسائل جَمعها محمد رحمه الله حين كان قاضيًا ( بالرَقَّة ) ، وهي واسطة ديار ربيعة .

( الرِقَة ُ ) : موضمها الواو . [ ُورق ] .

﴿ رَقِمَ ﴾ : (رَقَمَ الثوبَ) وشَاهُ (رَقَمَا) . ومنه ( بُرود الرَقَمَ ) وهو نوع منها مَو شيءٌ . والتاجر (يَر قم ) الثيابُ أي يُعْلَمها بأن غنها كذا . ومنه : ﴿ لَا يَجُوزُ بِيعِ الثيءِ بِرَقَمْهُ ﴾ .

و (الأرقم) من الحيّات (١) الأرقش وبــه سمـــي (أرقم أرقم (الأرقم) ابن أبي الأرقم) وهو الذي استُعمل على الصدقات فاستَتْبع أبا رافع والم أبي الأرقم عبد مناف .

﴿ رَفِي ﴾ : (رَقِينَ ) في السُّلّم (رُقِينًا) من باب لبـس . وفي القرآن : ﴿ أُو تَرَ ۚ قَنَى فِي السّاء ﴾ (٢) . و (ارتقى فيه) مثله . و (رَقِينَ ) السطّح و (ارتقاه) ، بغير ﴿ فِي ، ومــنه : ﴿ لقد ارتقيت مُرتقى صعبًا » بضم المم ، والفتح خطأ .

و (رَقَاهُ الرَاقِي رُقَيْةٌ ورَقَيْاً) عَوَّدَهُ وَنَفَتْ فِي عُودَتُهُ ، من باب ضرّب، وقوله في الواقعات: ﴿ قَالَ لَهُ ارْ قُلْ عَلَى رأسي من الصُداع ﴾ أي عَوِّدْنَى ، إنما عدّاه بعلى لأنه كأنه ضمّنَه (٣) معنى اقرارُ وانفنُث .

## [ الراء مع الكاف ]

﴿ رَكُبُ ﴾ : (ركب ) الفرس ( رُكُوباً) وهو (راكب) وه ( رُكُوب) كراكيع و رُكُوع ، ومنه ، صَلَّوا رُكُوباً أي راكبين ، و ( المَرا كَبِهُ ) السفينة الأنه يُرا كَب فيها ومنه ، انكسرت بهم مراكيبهم ، أي انكسرت سنفنهم وهم فيها .

<sup>(</sup>١) ط: الأفاعي . (٢) الاسراء: ٩٣: « وقالوا لن نؤمن لك حسى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ... » إلى قوله تعالى : « أو ترقى في الساء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نفرؤه قل سسبحان ربي هل كنت إلا بسراً ... (٣) ع: لأنه ضنه .

﴿ رَكُنُ ﴾ : (ركز) الرّمج : غرّزه (رّكُزاً فارتكز) (٢)
وشيء (راكيز ) : ثابت ، ومنه (الركاز )المَمدِن أو الكَنْز ، لأن
كلاً منهما متركنوز في الأرض وإن اختلف الراكيزان ، و (الأر كيزة )
في جمعه قياس لا سماع ، وفي الحسديث : « فلما وقع (١١١/ب)
الفرس على عُرقوبه ارتكز سلّمة على راجيه في الماء ، أي تتحامسل
على رأسه معتمداً عليه ليموت .

﴿ رَكُسُ ﴾ : قـــوله في الرَوَّث : ﴿ إِنَّهُ (رَكُسُ ۗ) ﴾ أي رَجْس ، وهو كلُّ ما تستقذره .

﴿ رَكُضُ ﴾ : ( الرَ كُنْضَ ) أَن تَضَرِبِ الدَّابَّةَ بَرْجَلِيكِ التَّسْتُحَيِّبًا ، ويستعار للعَدُّو . ومنه : ﴿ إِذَا هُمْ مَهَا يَرَكُنُونَ ﴾ (٣) .

وقوله في الاستيحاضة : ﴿ إِنَمَا هَذَهُ ﴿ أَنَّ رَكُضَةً مِنْ رَكَضَاتُ الشَيطَانُ ﴾ فإنما جعلها كذلك لأنها آفة وعارض ، والضر و الإيلام من أسباب ذلك ، وإنحسا أضيفت إلى الشيطان وإن كانت من فسعم لله [سبحانه] (\*) لأنها ضرر وسيئة ، والله تعالى يقول : ﴿ وَمَا أَصَابِكُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «له» زیادة من ع وحدها ، (۲) ع: رکز رمحه رکزاً غرزه قارتکز ...
(۳) الأنبیاء ۱۲: «فلما» أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون» ، (٤)ع:...
إنا هي ركضة ، (٥) من ع ،

من سيسَّنَة فين نفسك (١) ، أي بفعليك ، ومثل هـذا يكون بوسوسة الشيطان وكيده ، وإسناد الفعل الى المسيِّب كشير ، ومنه : « وما أنسانيه إلا الشيطان (٢) » .

﴿ رَكُع ﴾ : (الركوع) الانحناء . قال لبيد: (أديب كأني كلا قمت راكيع ) (٣)

أي منحن ، ومنه (ركوع) الصلاة (٤) ، ويقال : (ركع) إذا صلتى . ومنه : « واركموا مع الراكمين (٥) » . وأما قـــوله [ تمالى] (٢) : « فاستففر ربّته وخَر " راكيما وأناب » ، فمعناه ساجـــداً شكراً . و (رَكمة الصلاة) معروفة .

وأما (ركمت النخلة) إذا مالت: فلم أجده وإن كان يصح لغة". ﴿ ركن ﴾ : (الر كون) المَيثل : يقال : (ركتن إليه) إذا مال إليه وسكن.

و (المير°كنن) الإجَّانة ، وبالفارسية تغـَارَ ،° (٧) .

و (رُكَانَة) مُصارع النبي عليه السلام ، والذي طلتن امرأتَه سُهَيْمَة البَّنَة : ابنُه ، وهو يزيد بن رُكانة بن عبديزيد بن هاشم. ومن ظن أن المطليّق الأب فقد سها (٨) ، وتقريره في «المعرب».

<sup>(</sup>١) جاءت في الأصل: «ما» بدل «وما». وهي الآية ٧٩ من سـورة النساء: «ما أصابك من حسنة فن نفسك». (٢) الكهف «٦٣»: «قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاني نسبت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً». وهذا من الحجاز العقلي ومنه: ضرب الأمير الدراهم وبني المدينة . والنسـيان في الآية «من الله تعالى لامنه ، إلا أن هذا مجاز من وجه وما نحن بصده مجاز من وجهين» (هامش الأصل). (٣) ديوانه ١٧١ وصدره: أخبر أخبار الفرون التي مضت. (٤) ع: وركوع الصلاة منه . (٥) البقـرة ٣٤ . (٦) من ط. والآية ٤٤ من سورة ص .

﴿ رَكُو ﴾ : (١/١١٢) (الرَّكُوة) بالفتــــــ : دلو صفــير والجمع (ركاء) .

#### [ الراء مع الميم ]

﴿ رمس ﴾ : (رمس) الميت : دفنه ، من باب طلب . ومنه حديث زيد بن صُوحان : و ثم ار مُسوني ر مُساً ، ويحتمل أن يُراد: اكتُتُموا قبري وسنو و و بالأرض ، و (الر مُس) تراب القبر ، تسمية و بالمصدر .

و (الار تيماس) في الماء: مثل الانقيماس، وهـو الانفياس. ومنه ما روي عن الشعبي أنه كره الصائم أن يَرتمس. وعنه: «يَكتَحيل الصائم ويَر تَمِس ولا يَعْتَمِس ». قال علي بن حُجر : « الارتماس أن لا يطيل اللبت فيه الماء ، والاغتياس أن يطيل اللبت فيه » . وعنه أيضاً : « إذا ارتمس الجنب في الماء أجزأه عن غسل الجنابة » .

﴿ رمص ﴾: رجل (أرْمَص ) وفي عينيه (رَمَص ) وهو (١) ما جَمد من الوسخ في المنوق (٢) .

﴿ رَمْضُ ﴾ : ( الرَّمْضَاء ) الحجارة الحارَّة الحامية من شدة حر الشمس ، و ( الرمضاء ) أيضاً الرَّمَضُ ، وهو شدَّة الحرَّ .

وعلى اختلاف القولين جاءت الروايتان : « شكو ْنَا إلى رسول الله عليه السلام حرَ الر مَصْفاء فــــلم يُشْكينا ، أي لم يُثرِل شكايتَنا . ور ُوي « الر مضاء ، (٣) .

<sup>(</sup>١) من هنا قص كبير في نسخة ع ينتهي في أول مادة « زند » ويشمل ست لوحات منها : ٨٤ ــ ٨٩ . فاعتمدنا في مقابــــلة ذلك على نسخة ق . (٢) ق : « المؤق » ، وهو جائز أيضاً . (٣) ملا كلة « حر » .

وقد (رميضَ ) الأرض والحجارة : إذا اشتد وقع الشمس عليها . و (رميض ) الرجل (رميضاً) : احترقت قد ماه من شد الحر . ومنه : د صلاة الأو ابين إذا رميض الفيصال من الضيحي » . وروي : د حين (۱) تر ميض أي أصابتها الرمضاء فاحترقت أخفافها . ومنه ومنه (شهر رمضان) وقد جاء محذوف المضاف لشهرته . ومنه الحديث : د من صام رمضان وستا بعده » وأما تعليهم في (١١٧/ب) عدم الجواز فعليل . و (الرمضان) : خطأه .

﴿ رَمْقَ ﴾ : (رَمُقَهُ ) أَطَالُ النَظْرَ إِلَيْهُ، مِنْ بَابِ طَلَبَ . وَمَنْهُ وَمُرْمَتُهُ النَاسُ مِأْبِصَارِهُ ﴾ في حديث التَشميت .

و ( الرَّمَق ) بقيَّة الرُّوح .

﴿ رَمْكُ ﴾ : (الأرماك) جمع (رَمْكَة) على تقدير حذف الهاء، وهي الفرّس والبيرْدُوْنَة مُ تُنْتُخذ (٣) للنسسْل . و (الرِماك ) قياس .

﴿ رَمَلَ ﴾ : (أَرَّمَلَ ) افتقر ، من (الرّمَثُل) كَأَدُّقَع ، من الدّ قَمَاء ، وهي التراب ، ومنه : (الأرملة) المرأة التي مات زوجها وهي فقيرة ، وجمنها (أرامل) ، قال الليث : ولا يقال شيخ أرَّمَلُ إلا أن يشاء شاعر في تمليح كلامه ، كقول جرير يخاطب عمر بن عبد العزيز : هذي الأراميل قد قضيت حاجها فمن لحاجة هذا الأرَّمل الذكر (٣)

وفي التهذيب : ويقال الفقير الذي (٤) لا يقدر على شيء، من رجل أو امرأة ِ : ( أرملة ُ ) ، ولا يقال للتي لا زوج لها وهي منوسرة ُ : أرملة ُ ، .

<sup>(</sup>۱) ق: «حتى » بدل «حسين » . (۲) ق : يتخذ . (۳) قصيدة هــــذا البيت في ديوان جرير « ۲۷٤ صاوي و ۲۳/۱ خطار » ولكن البيت لاوجود له في كتا الطبعتين ، وهو في الأساس واللسان « رمل » . ورواية اللسان «كل الأرامل » ق : هذا الارامل . (٤) قوله : « الذي » ليس في ق . والسارة في التهذيب ه ٢٠٤/١ .

ابن السكيت : (الأرامل') : المساكين من الرجال والنساء (١) . ويقال : جاءت أرملة وأرامل' ، وإن لم تكن (٢) فيهم نساء .

وعن شيمش : يقال للذكر (أر مل ") إذا كان لا امرأة له . وقال القُتنَي كذلك .

وقال ابن الأنباري: سميت أرملة لذهاب زادها وفقدها كاسيبها، من قول العرب: (أرمل الرجل) إذا ذهب زاده . قال : ولا يقال له إذا ماتت امرأته : (أرمل) إلا في شذوذ، لأن الرجل لا يذهب زاده عوت امرأته إذا لم تكن قيسمة عليه .

ورد عليه القُد ي قسوله فيمن (٢) أوصى (١١٧/) عاله للأرامل أنه يُمطَى منه الرجال الذين ماتت أزواجهم ، ولانه (٤) يقال رجل أرمل ، قال : وهذا مثل الوصية للجواري لا يُمطى منه الغلمان ، ووصية الغلمان لا يُمطى منه الجواري ، وإن كان يقال للجارية عُلامة .

و (رَّمَل) في الطواف : هَرُّول (يَرَّمُل) بالضم (رَّمَلاً) و (رَّمَلاناً) بالتحريك فهما .

﴿ رَمَم ﴾ : (رَمَّ) العَظَـمُ بَلِيّ ، من باب ضـــرَب ، و ( الرِمَّة ) بالكسر : « نَهى عن الاستنجاء بالرَوَّث والرمَّة » .

و (رَمَّ) البناءَ : أصلحه (رَمَّأً) و (مَرَمَّةً ۗ) (٢) من باب طلب ، و (استَرَمَّ) الحائطُ : حان له أن يُرَمَّ .

﴿ رَمَنَ ﴾ : طين ( أَر ْمَـنَيُّ ) ، منسوب إلى ( أَرَمَنَ ) جيــلَّ ِ من الناس سمي به بَلدُ هم .

<sup>(</sup>١) ق ، ط : رجال ونساء . (٢) التاء غير معجمة في الأصل والمثبت من ط ، وفي ق : يكسس . (٣) ق : فن . (٤) عسبارة ق : « وعن الشيخ قطب الدين السرخسي رحمه الله بالتنوين لأنه » . (٥) ق : ومنه . (٦) ق : ورمة .

﴿ رَمِي ﴾ : (رماه) عن القوس وعليها وبها ، عن (١) الغوري ، (رَمْيًا ورماية ) ، و (الرّمْيّيَة ) المرّة . ومنها قوله : ﴿ إِذَا أَدْمَاهُ وَخَلَصْتُ الرّمَيْيَة إِلَى الصِيدُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاء » .

و (الرّمييَّة) ما يُرمنى من الحيوان ذكراً كان أو أنثى . ومنها حديث بَهْنْز : ﴿ هِي رِمِيَّتِي ﴾ ، والتشديد في الأول والتخفيف في الثاني كلاها (٢) خطَأْنُ .

و (المراهمة) سهام الهمدف ، وفي حديث عطاء : المتنجمنيق ، على الحجاز ، لأن كلاً منها آلة الرمي ، وأما حديثه عليه السلام : « لو أن أحدكم دعي إلى مرماتين لأجاب وهو لا يُحيب الجاعة ، : ففسسر فيه الميرماة بظيل في الشاة لأنه مما يُرمني ، وعن أبي سعيد أن المراد بها في الحديث السهم ، وقوله في الرواية الأخرى : « إلى مرماتين أو عَرَق ، لا يساعد عليه .

وفي حديث (١١٣/ب) ابن الحكم: ﴿ فَرَمَانِي القَوْمُ ۖ بِأَبْصَارُهِ ﴾ أي نظرُوا إلي " شَرَرًا ، أو نظرًا بتحديق .

و (أرْمَى) الشيء : زاد إرماء . ومنه : ﴿ إِنِي أَخَافَ عَلَيْكُمْ الإرماء ، ، ورُوي ﴿ الرَّمَاء » وهو الزيادة ﴿ ويعني (٣) به الرِّبا .

#### [ الراء مع النون ]

﴿ رنب ﴾ : (الأرنبة) لغة في الأرنب . و (أرْنَبة الأنف) طرَّقه .

﴿ رَبِّح ﴾ : (الرانيج ) بالكسر : الجَو ْز الهندي (٤) وقيل : نوع من التمس أمثلَس .

<sup>(</sup>١) ق : وعن . (٢) ق : وكلاهما . (٣) ق : يعني ( بلا واو ) . (٤) وهو النارجيل ، بفتح الراء .

#### ﴿ رَزُ ﴾ : ( الر'ثرْزُ ) لغة في الأر'ز' .

#### [ الراء مع الواو ]

﴿ رُواً ﴾ : (رُو"أت") في الأمر (تَر وْيِة") (١) فكتسرت ونظرت ومنه (يوم التَروية) للثامن من عشر ذي الحجة ، وأسلتها الهمز ، وأخذ ها من الرئية خطأ ومن الري منظور فيه وقوله : ﴿ إِلَا بِعِدْ أَنْ يُرُوسِي (٢) النظر فيه ، منتصب على المصدر (٣) .

﴿ روب ﴾ : (الرائب ) من اللبن : الخاثير ، يلزمه هذا الاسم وإن مُخيض أي أخيذ زابنده . أنشد الأصمي :

سَقَاكَ أَبُو مَاعِنَ رَائبًا وَمَن لك بالرائبِ الخَاثرِ (٤) ؟

وقد (راب يَر ُوب رَو ْباً ور ْؤ ُوباً) و (الر ْؤ ْبة ) خَميرتُه التي تُلقَـَى ِ فيه ليَر ُوب . وبتصنيرها سمي والد ْ عمارة َ بن ر ُو َيْبة الثقـَني .

وقوم ( رَوْبَى ) جمـــع ( رائب ) وهو الخاثير النفْس من خالطة النعاس ، وقيل جمع ( أرْوَب ) كَأْنُولُكُ ونَوْ كُنَى ، وقيل في قول بير (٥) :

فأما تميم تميم بن مرّ الله الله القوم روّ بَى نياما إنهم شربوا الرائب فسكروا .

<sup>(</sup>۱) ق : تروئة . (۲) ق : يروى. . (۳) في هامش الأصل : « أي كأنه-قال : فكر الفكرة » . (٤) اللسان « روب » . (٥) هو بشر بن أبي خازم ،-والبيت في ديوانه ١٩٠ تحقيق عزة حسن . (٦) كلة « هي » ليست في ق .

و (رياح) أيضاً ، وبه سمي (رياح بن الرسع) · (١/١١٤) و (رياح ) من قبائل بني يربوع ، منهم سنحم بن و ثيل الرياح اليربوع ، وكذا أبو العالية الرياح وعليه قــول ابن مسعود أو ابن عباس : « متى اقتنت بنو رياح البقر ؟ )

ويوم (راح ) شديد الرابح ، و (ريسيح ) طيب الربح ، وقيل شديد الربح . الأول هو المذكور في الأصول ولم أعشر على هذا الثاني إلا في كتاب التّذ كيرة لأبي علي الفارسي ، وعليه قلول محمد : وفإن بال في يوم ريّج ، .

و (الريخ) و (الرائحة) بمنى وهي عَرَضُ يُدركُ (١) الحاسة الشَمّ . ومنها قوله و الروائح تُلْقى في الدُهن فتصير عالية ، أي الأخلاط ذوات الروائح . وفي الحَلنُوائي (٣) : (الأرابيح) وهي جمع (أراياح) على من جعل الياء بدلاً لازماً . وفي الحديث : (لم يترح والمحية الجنّة ، و ولم يترح أي لم يُدرك ، بوزن لم يخف ولم يترح (٣) .

ويقال : أتانا فلان وما في وجهه رائحة ُ دم ، أي فَر قا خاتفاً . وقد يُترك ذكر الدم وعليه حديث أبي جهل : « فحرَج وما في وجهه رائحة ُ ، .

و ( الرَيَاحِين ) جمع ( رَيْحَان ) (٤) وهو كل ما طاب ريحه من النبات أو الشاهَسْفُنْر مُهِ ، وعند الفقهاء : ( الريحان ) ماليساقه رائحة

<sup>(</sup>١) الياء غير معحمة في الأصل والمثبت من ق . وفي ط : تدرك . (٢) ق : الحلواني . (٣) في هامئي الأصل و ق : « وفي اللباب ثلاث ، بوزن : لم يخف ، ولم يرد"، ولم يل » بغتج فكسر في الأخيرة . (٤) ط وهامش ق عن نسخة : الريحان . (٥) بغنم الراء كا في الأصل ، وشكلت بالفتح في ق . وفي المعتمد بكسر الهاء وفتح الفاء والراء . وفي المعجم الذهبي : « شاه سبرم : زهر الريحان . ضيمران » وهو ضرب من الريحان أيضاً .

طيّبة كما لورَقه ، كالآس ، والورّد : ماليورّقه رائحة طيّبة فَحسْبُ كالياسَـِمين .

و (راح ) خلاف غدا ، إذا جاء أو ذهنب (رواحاً) أي بعد الزوال ، وقد يُستعمل لمطلق المضي والذهاب ، منه الحديث : ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة ، وقول محدد : وحتى ترُوح إلى منى ، (١٩٤١/ب) قيل : أراد حتى تعَدْد . و ( أراح ) الإبل : ردها إلى المراح ، وهو موضع إراحة الإبل والبقر والنسم ، وفتع المم فيه خطأ ، و (رواحها ) كذلك .

و ( روَّحْتُ بالناس ) صلَّيت بهم ( التَرَاويح ) وهي جمـــعِ ( تَرَويحة ) وأصِلُها المصدر . وعن أبي سعيد : سميت التَرويحة لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات .

و (راوح) بين رجاليه قام على إحداها مر"ة وعلى الأخرى (١) مرة". ومنها (٢) المراوحة بين العملين وهي أن تنقرأ مر"ة وتكتُ (٣) مرة مثلاً (٤) و (الروح ) سَعة الرجالين وهو دون الفتحج. وعن الليث: هو انبساط في صدور القدمين. وقد م (روه حاء). وقيل (الأروح ) الذي تنباعد قد ماه ويتدانتي عقياه، وبتأنيشه سميت (الروه حاء) وهي بين مكة والمدينة .

﴿ رود ﴾ : ( أراد منه ) كـذا ( إرادة ) و ( أراد على الأمر ) حَمله عليه . ومنه : أراد الملك الأمير على أن يكتب . و ( رَاد ) : جاء وذهب ، ومسنه ( المير و د) الميكحال ،

<sup>(</sup>١) وكتب في هامش الأصل: أخرى . (٢) ق ، ط: ومنه . (٣) كتب في الأصل « يقرأ ، يكتب » ليقرأ كل منهما بالبسساء والتاء . (٤) ق: « يقرأ مرة ، ويكتب مرة أخرى مثلاً » . وفي هامش الأصل: « وفي نسخة : ويكره التراوح ، وفي أخرى : لا بأس بالتراوح » .

و ( راد الكلأ ) طلبه ، ومنه : ﴿ الرائدلا يَكُذُ بِ أَهْلُهُ ﴾ وهـو رسول القوم يبعثونه أمامهم لِيرَوْد الكلأ والماء . وقوله : ﴿ الحُمْتَى رائد ُ الموت ﴾ أي مقد مته ، لشد تها ، على التشبيه .

و (ارتاد) الكلأ بمعنى رادَه'. ومنه حديث عثمان : «كانا يُميدُ ان لهذا المقام متقالاً » . ورُوي : « يَر ْتادان » . ومنه : « إذا بال أحد كم فلاير ْتَد ْ ليبو ْلهِ » أي ليطلب مكاناً ليّناً . وفي حديث خَولة : « وراود تني عن نفسه (۱) » ، أي خاد عني عنها .

﴿ **روذ** ﴾ : 'روذ'بار ني ( عب ) ٣٠ .

﴿ رُونَ ﴾ : ( الرازي ) منسوب ( ١٩٥ / أ ) إلى الرّيِّ وهي من بلاد المراق ، ومنه (عيسى بن أبي عيسى الرازيُّ ) و ﴿ المداريُّ ، تصحيف ، يَرُوي عن الربيع بن أنَّس .

﴿ روض ﴾ : ( المراوصة ) المداراة والمخاتلة كفيمل الوائص الرئيس ومنها : ( بيع منه المراوصة ) لبيع المواصفة ، عن الأزهري (٣) ، لأنه لا يخلو عن مداراة ومنحاتلة . وفي الإجارات : « البائع والمشتري إذا تراوضا السيلمة (٤) ، ، أي تداريا فيها ، وترك حرف الجر فيه نظر . ووع ﴾ : فرس ( رائع ) جميل يروع الرائي بجاله أي يخوفه (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وق ، وفي ط : نفسي . (٢) كذا ، ولم يذكر شيء في العبن . وكتب تحتها في الأصل : « صن » ولا يوجد شيء أيضاً وهو اسم لعدة مواضع . (٣) قال الأزهري في التهذيب ١٢ / ٢١ : قال شمر : المراوضة أن تواصف الرجل بالسلمة لبست عندك . قلت : وهو يسع المواصفة عند الفقهاء . واجازه بعض الفقهاء إذا وافقت السلمة الصفة التي وصفها البائع ، وأبى الآخرون إجازتها إلا أن تكون العمقة مضمونة إلى أجل الصفة التي وصفها البائع ، وأبى الآخرون إجازتها إلا أن تكون العمقة مضمونة إلى أجل معلوم » . (٤) أي في السلمة ، نصب بنزع الحافض . (ه) في هامش الأصل : يسجبه .

﴿ رَوْعَ ﴾ : ( رَوَعَانُ ) الثملب : أَنْ يَذَهَب (١) هَكَــــذَا وهكذا مكراً وخديعة .

﴿ روق ﴾ : ( الرواق ) كيساء مرسك على مقدَّم البيت من أعلاه إلى الأرض . ويقال : ( رَوْقَ البيت ) و ( رواقه ) مقدَّمه . ورجُل ( أرْوَق ) طويل الشنايا .

﴿ روم ﴾ : ( \*رومــَة \* ) بالضم : بئر \* معروفة على نصف فرسخ ٍ من المدينة . و ( بئر \* \*رومة َ ) إضافة \* بيان ٍ .

﴿ رَوِي ﴾ : ( الرِّي ) بالكسر : خـلاف العطش ، يقال : ( رَوِي َ ) من الماءِ فهو ( رَيّانُ ) وهي : ( رَيّا ) وهم وهن " ( رِّواءُ ) .

و ( الراوية ) المَزادة من ثلاثة جاود ، ومنها قوله : 
و اشترى(٢) راوية فيها ماء وشق راوية لرجال ، ، وفي السيس : 
و ظفيروا برو الله فيها ما ، وأصلها بمير السقاء لأنه ( يَروي الماء ) 
أي يحمله ، ومنه ( راوي الحديث ) و ( راويت ) ، والتاء للمبالغة ، 
يقال : ( روك ) الحديث والشيع ( رواية ) و ( روقيته ) إياه : 
حَمَانَتُه على روايته ، ومنه : و إنّا روينا في الأخبار ، .

#### [ الراء مع الهاء]

﴿ رَهِبَ ﴾ : ( رَهَبَهُ ۗ ) خَافَهُ ( رَهُبُهُ ۗ ) وَاللَّهُ [ تَمَالَى ] (٢) مَرْهُوب . ومنه . • لِبِنِيك مَرَهُوب ُ ومَرَعُنُوب إليك ، وارتفاعُه على على أنه ( ١١٥ / ب ) خبر مبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>١) الياء غير معجمة في الأصل والمثبت من ط . وفي ق بالتاء . (٢) ق : اشتمى . (٣) من ط . وعبارة ط قبل ذلك : « رهبه : خافه رهبـــة ورهــباً ورهـباً ورهوباً والرهبوتى ترسيدن والله تعالى ...»

و ( الراهب ) واحد ( الراهبان ) وهو عابد النصارى ، وهي ( الرَّهْبانيَّة ) وتحقيقها في شرح المقامات (١) .

﴿ رَهِجَ ﴾ : ( أَرَهُتِجَ ) الغُبَارَ : أثاره و ( الرَّهَجَ ) ما أُثير منه . وقوله : « وعليه رَّهَجُ الغُبَار ، من إضافة البيان . وأما ( رَّهُجَةَ النَّبَار ) فليس بثيءً .

﴿ رهم ﴾ : ( الره ش ) بالكسر : المترق (٢) الأسفل من الحائط ، وقيل : الطاين الذي يُجعَل بعضُه على بعض ، وهو المراد في قوله : « من اللّين والآجر والره ش ، ومنه ( الرهاس ) لعامله . و ( رهيست ) الدابئة فهي ( متر هموسة ) : شدّخ باطين حافرها حَجر فأدواه ، وبه ( رهسته ) شيء من كسر .

﴿ رَهِقَ ﴾ : (رَهِقَهُ) دنا منه (رَهِقَهُ) ومنه : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُمُ إِلَى سُشْرَةً فَلَيْرَ هُقَهُا . و (رَهِقَهُ) دَيْنُ : غَشِيه . و (رَهِقَهُ) دَيْنُ : غَشِيه . و (رَهِقَهُ) دَيْنُ الصَلاة : غَشِيبَتْنا . و (أرْهقْناها) (٣) أي أخرناها حتى تكاد تَدُنُو مِن الأَخْرَى . وصبّي (مُراهِقَ ) مُدَانَ للحَكُمْ . و (الرّهمَق) مُدُانُ للحَكُمْ . و (الرّهمَق) أيضاً غِشْيانُ المتحارم ، ومنه : ﴿ لا تُقْبَلُ (٤) شهادتهما للرّهقيهما ، أي : لكذبهما . وقوله : ﴿ وإن كان مسلماً يُرّهمُّق ، والتشديد أي يُنسبَ إلى (الرّهمَق) ، وفي حديث آخر أنه صلّى على المِنْهُ إلى (الرّهمَق) ، وفي حديث آخر أنه صلّى على المرأة ( تُرهقَ ) ، وقي له المُنْهَمُ في دينه . و (أرْهقه ) عُسْراً : كلّفه إلى .

<sup>(</sup>١) كتب في هامش ق عن نسخة : « في شرحنا للمقامات » . وهـو شرح المطرزي على مقامات الحريري . (٢) هو الصف من اللـــبن أو الحجــ في الحائط وتسية العامة : المدماك . (٣) ق : ورهقاها . (٤) التاء غير معجمة في الأصل وهي ياء في ، ط .

( رهن ) : ( رهنت ) الرجل التيء و ( رهنت ) عنده و ( رهنت ) عنده و ( استر هم نني ) كذا ( فر هنت ) عنده . و ( ارتب نه ) أخذه رهنا ( ) . و ( الر هن ) المرهنون ، والجمع ( ر هون ) و ( رهان ) و ( رهن ) ، وأنا ( ر هن ) بكذا ، أو ( ر هين ) و ( ر هين ) و ( ر هين ) أي مأخوذ به . وأصل النركيب دال على ( ١٦٦ / أ ) النبات . ومند ( الراهين ) الشاب الدائم ، و ( ر هن بالمكان ) أقام . و ( أرهنت ) أنا ، وطعام ( راهين ) دائم .

﴿ وَلَا رَهُو ْ مَاهِ ﴾ في ﴿ نَقَى ﴾ . [ نقع ] .

#### [ الراء مع الياء ]

﴿ رَبِ ﴾ : (رابَهُ رَيْبًا) شككه . و (الريبة) الشك (٢) والتُهُمة . ومنه (٣) الحديث : ﴿ دِع مَا يَرَ يِبُكَ إِلَى مَالا يَرَ يِبُكُ إِلَى مَالا يَرَ يِبُكُ إِلَى الكَذَبِ رِيبَةٌ وَإِنَّ الصَدَّقَ طُمُا نَينَة ، أي ما يُشَكَيُّك (٤) ويحصيًّل فيك الريبة . وهي في الأصل قلتَق النفس واضطرابُها ، ألا تَرَى كيف قابلَها بالطمأ نينة وهي السكون ؟ وذلك أن النفس لا تستقر متى شكت في أمر وإذا أيقنته سكنت (٥) واطمأنت .

وقوله: ﴿ نَهْمَى عَنِ الرَّبِا وَالرَّبِيةِ ﴾ إشارة ﴿ إِلَى هَـٰذَا الْحَدِيثِ . وكذا حديث شُرَيع ﴿ أَيًّا امرأة صُولَحَت عَن تُنْمُنَهَا لَم يُبَيِّنَ لَهَٰ كم تَرَكَ رَوجُهَا فَتَلَكَ الرِّبِيةَ ﴿ ﴾ .

ومن روى ﴿ الرُّبَيَّةِ ﴾ في الحديثين على حيسْبانَ أنها (٦) تصغير

<sup>(</sup>١) تى : رهناً عنده . (٢) تى : « الشكة » وفي هامشها : الشك . (٣) تى ، ط : ومنها . (٤) تى ، ط : أي يشككك . (٥) تى : سكتت « بسامين » . (٦) في الأصل وحده : « على حسبان على أنها » وهو سهو من الناسخ .

الربا فقد أخطأ لفظاً ومعنى (١) . وكذا ما في جمسم التفاريق: « قَفينُ دقيق معه درهم بقفيزيُ حنطة ، قال الشمي : إن لم يكن رباً فهو رُبييَّة ، تحريف . وإن كانت اللفظة محفوظة من التقات فوجها أن تكون تصغير ( الربيَّة ) بمعنى الربا على ما جاء في حسديث صلاح نتجران : « ليس عليهم ربيّة ولا دم ، .

والحدَّثُون يَروونها ( رُبَيَّة ) بتشديد الباء والياء على فَعُولة من الربا . وعن الفرَّاء : ( رُبُيَّة ) ، وشبقها بيحبُنْيَة من الاحتِباء سماعاً من العرب وأصلها واود .

﴿ رَبُ ﴾ : ( رَاثُ ) أَبِطاً ( رَيْثاً ) ، وقولهـــم : أَمَهَا ثُنُهُ رَيْثًا فَعَلَ كَذَا ، أَي سَاعَةً فَعُلْمِهِ . وتحقيقه في (١١٦/ب) شرحنا للمقامات .

﴿ رَبِشُ ﴾ : « لَعَنَ اللهِ الراشي ، والمرتشي ، و ( الرائيش ) » : هو الذي يَسمى بينها ويُصلّح أمْرَ هما ، من ( رَيْشِ السهْم ) وهو إصلاحه بوضع ( الريش ) عليه .

﴿ ربط ﴾ : ( الرّبيطة ) كل مُلاءة للم تكن لِفُقيَيْن ، أي قيطُعتيْن متضامتيْن ، وقيل : كلّ ثوب رقيق ليّن ريّطة م . وبها سميت ( رّبيطة م) امرأة ابن مسعود رضي الله عنه ، وأما ( رائطة م) فهي بنت سفيان ، لها صُحجة .

﴿ ربع ﴾ : ( الرّبيْع ) الزيادة ، يقال (٢) : هذا طمام كثير الرّبيْع ، وقوله : ﴿ إِذَا أَخْرَجَتَ الْأَرْضُ للرّهُونَةُ رَبِّماً ، أَي غَلَّة ، لأَنْها زيادة ﴿ .

<sup>(</sup>١) لفظًا لأن الربا مذكر ، ومعنى لاختلاف المعنى . (٢) تى ، ط: ويقال .

﴿ ریکستان ﴾ : ( ریکیستان ِ قُون (۱) ) : بظاهر بلتد بُخاری .

﴿ رَبِّم ﴾ : ( رام ) مكانَه ( يَر بِينُه ) زال منه وفار ّقه .

﴿ رَيْنَ ﴾ : ( رَيْنَ ) به : في ( سف ) . [ سفع ] .

﴿ ربي ﴾ : ( الرَّاية ) علمَ الجيش ، وتُكُنَّى أُمَّ الحرب ، ومِن كُنَّى أُمَّ الحرب ، وهي فوق اللواء . قال الأزهري : « والعرب لا تَهميزها ، وأصلها الهمز ٥٠ . وأنكر أبو عبيد والأصمى الهمئز (٢) .

وأما (راية النلام) وهي العلامة التي تُنجعل في عنقه ليُعلَم أنه أبَق (٣) فإنها من الأولى . وفي الحجمل : (رَيَّيْتُ ) الفلام براية ، قال : وهي غنُلُ يُجعل في عنْقه . وأما : وداية ، بالدال فخطأ (٤) .



<sup>(</sup>١) بكسر النون وفتحها ، وسكون التاء ، كما في الأصل ، مع ضم القاف . وهو مركب مرجي . وفي ق بفتــــ التــاء . ولم يذكره ياقـــوت . وفي ط: « ريكستان فرية » تحريف . (٢) تى : « الهمزة » وفوقها : « الهمز » . وعبارة التهذيب ١٥ / ٣٢٣ : « لا تهزها العرب ، وتجمع رايات ، وأصلها الهمز » . (٣) أي هرب . وفي ق : « آبق » اسم فاعل . (٤) في ق : « فغلط والله أعلم بالصواب » . وفي ط : « فغلط ، والله الهادي إلى الصواب » .

# باب الزاي

#### [ الزاي مع الهمزة ]

﴿ زَأَرَ ﴾ : (الزَّاْرَة) قرية كبيرة بالبَحْرين صار إليها الفُنُرْسُ يوم انهزمتُ من المَلاء بن الحَضْرَّميُّ، وقد سبق ذكرها في ( رز ): [ رزب ] .

#### [ الزاي مع الباء]

﴿ زَبِ ﴾ : ( الزَبِيب ) معروف ، والشراب المتَّخذ منـــه ( زَبِيبِ ) . و ( زَبَّبِتُ ) المنبَ : جعلتُه زبيبًا . و ( تَزَبَّب ) بنفسه ، قياسُ .

#### ( زَ بيتان ) : في ( شج ) . [ شجع ] .

﴿ زَبِد ﴾ : ( الزُّبُد ) ما يُســتخرج من اللبَن بالمَخْض .
و ( زَّبَدَهُ ۚ زَبُداً ) رفَدَه ، من باب ضرّب، وحقيقته أعطاه ز ُبُداً .
ومنه : ﴿ نَهَى عَن زَبُد المشركين ﴾ بالفتح ، أي عن رفّدهم وعطائهم .
( زَبدتان ) : في ( شج ) . [ شجع ] .

﴿ زَبِرَ ﴾ : ( الزّبُر ) : الزّجُر والمنسع ، من باب طلب ، وبتصغيره سمي ( الزّبير ) بن الموام وابنه المنسذر بن الزّبير ، زوّجته عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر . وفي حسديث رفاعة : « فتزو حت عد الرحمن بن الزّبير »

بفتح الزاء (١) ، فَعَيْل ، منه . وهــو رِفَاعَةٌ بِن زَنْبُـر ِ ، تَفْعُـل ، . 440

و ( الزَّور ) كتاب داود عليه السلام . وقوله : ﴿ سَـَيْفُ مُ مر حب عندنا فيه كتاب كنا لا نعر فه فيه (٢) بالزبور ، ، أي لا نَعَرَ فَهُ مَكْتُوبًا بِلَغَةَ الرَّبُورِ ، يَعْنَى ، يَعْنَى بِالسُّرِيانِيةِ .

﴿ زَبِّق ﴾ : ( زأبق ) (٣) الدراهم : طلاها ( بالز ثبيق ) ، يكسر الياء بعد الهمزة الساكنة، وهو الزَّاوْوْق. ﴿ وَدَرْهُمْ ﴿ مُنْزَأَبِّقَ ۗ ﴾ والناس يقولون ( مزبَّق ) ، حكاه الأزهري (٤) . ومنه : «كر . أبو يوسف الدرام المزبَّقة ، .

﴿ زنبق \* : ( الزنبق ) : د هن الياسمين .

﴿ زَبِرَقَالَ ﴾ : ( الزبر قان ) لنُّقب ابن بدر ، واسمه الحُصَين أو حيصنن م و ( الدرهم الزيدرقاني ) درهم أسود كبير .

﴿ زَبِلُ ﴾ : ( المَزْ بَلَة ) موضم الزيبُل ، وهو السير ْقين ُ . و ( زابُلُ ) من حصون سيجيسُتان ، ولفظ محمد رحمه الله : ( زابُلُسْتَانُ ) (٥) وكلاها صحيح .

﴿ زَبْنُ ﴾ : ( الزَّبْنُ ) اللهَ فُع ، وناقعة ( زَّبُونُ ) تَزُّبِنُ ﴿ حالبِتُها . ومنه ( الزَّبُونَ ) للأَّبْله الذي يُغنْبَن كثيراً ، على الإسناد ﴿ الحازي . و ( استَز ْبنَه ) و ( تَزبُّنه ) اتَّخذه زَبُونًا . و ( النَّزابَنة )

 <sup>(</sup>١) ط: الزاي . (٢) كلة « فيه » ساقطة من ق ط. (٣) في الأصل و ط: « ٤٣٨/٨ » ولعل الصواب : « الجوهري » لأن العبسارة وردت في الصحاح . (ه) قال ياقوت : « والعجم يزيدون الســـين وما بعدها في أسمـــاء البلدان شبيهاً بالنسة ،

﴿ زبي ﴾ : ( الزُبْيَة ) (١١٧ / ب) حُفرة في موضع الله عال يُصاد بها الذّب أو الأسد ، و ( تَرَبّاها ) اتخذها . ويُنشد : ولا تَكُون من اللّذ كيبْداً حين تربّى زابية فاصطيدا (١)

وفي حديث الأعرابي ﴿ تُرَدِّى فِي رَبِّيةٍ ﴾ أي ركييّة إ (٢) .

# [ الزاي مع الجيم ]

﴿ زَجِجٍ ﴾ : ( زُرُجٌ لاو ٓءَ ) موضع (٣) .

﴿ رَجِم ﴾ : ( زَجِره ) عن كذا و ( ازدجَره ) منعه و ( ازدجَره أ ) منعه و ( ازدجَر ) الراعي المنتَم : صاح بها ( فانزجرت ) . ومنه : ﴿ ويتصيح مجوسي فينز َجِر له الكلب ، أي ينساق له ويهتاج ويمضي إلى الصيد ، وحقيقته : قبيل الزجرة وهي الصبحة .

# [ الزاي مع الحاء ]

﴿ زحزح ﴾ : ( زَحْرْحه فتَرْحَرْرَ ج ) أي باعــد م فتباعـَد . ودخلت على فلان مِ فتزحز َ ح لي عن مجلسه ، أي تنحي .

﴿ زحف ﴾ : ( الزَّحْف ) : الجيش الكثير ، تسمية ً بالمصدر ،

<sup>(</sup>١) ق : «كالله » بدل «حين » . والبيت في اللسمان «زبي » وروايته : « فكان ، والأمر الذي قد كيدا : كالله تزبي ... » . (٢) الركية « بفتح فكسر » : البئر ذات الما . (٣) في معجم البلدان : «موضع نجدي » .

لأنه لكثرته وثيقيل حركته كأنه يزحف زحفا ، أي يدب د بيا . ومنه حديث ابن عباس : « النفيل قبل أن يلتني الزحفان » أي حال قيام القتال . وفي حديث الأسلمي سائق بدن رسول الله عليه السلام : « أرأيت إن أزحيف علي منها شيء » بالضم مبنيا للمفعول ، والصواب الفتح (۱) . يقال : ( زحف ) البعير و ( أز حكف ) (۲) إذا أعيا حتى جر في شينه . وهذا اللحن وقع في « الفائق » أيضاً (۳) .

و (از ْحَلَفُ ) عن كذا و (ازلَحَفُ ) عنه : إذا تنحى عنه وبَعُد َ . ومنه ما رُوي أنه عليه السلام قال : ﴿ مَا ازْ لَحَفُ الْأَمَة عَنِ الزِّيا إِلا ۗ قَلْيلاً ﴾ .

﴿ زحم ﴾ : في حديث شُريح : و فقال الحثال زَحَمني الناس ، أي دافَعوني في مضيق . (١/١١٨) وعلى ذا قول محمد في الأسل: و رجل صلتى خلف الإمام فرّحه الناس ، وفي شرح شيخ الاسلام المروف بخنواهر وادر : « فازدحمه الناس ، وهو خطأ .

# [ الزاي مع الرا• ]

﴿ زردج ﴾ : ( ماء الزّردج ) : وهو ماء يخرُج من العُصفر المنقّوع فيُطرح ولا يُصبغ به .

﴿ زَرَجُونَ ) بَفْتَحْتَيْنَ ، وقيل قُنْصُبَانُه .

<sup>(</sup>١) في هامش ق : « مكذا في الجامع مبنياً للفاعل » . (٢) في هامش ق : « وعن الخطابي : الأجود أزحف بالضم » أي مضموم الأول مع كسسر الحاء . (٣) في الفائق : ٣٩/٣ : « أزحفت : أي أزحفها السير ، وهو أن يجملها ترحف من الاعياء » . (٤) ق ، ط : شرح خواهم زاده .

﴿ زَرِد ﴾ : ( زَرِد (١) الماءَ ، و ( ازدر ده ) : إذا ابتلَمه .

﴿ زِرِه ﴾ : ( زَرَ ") القميص ( زَرَ " أ ) و ( زراَّره تَزريراً )

شد " ( زِراَّه ) وأدخَله في العُرْوة .

﴿ زرع ﴾ : ( زرّع الله الحَرّث ) أنبته وأنها ، وقولهم : 
و زرَع الزرّاع (٢) الأرض ، أثارها للزراعة : من إسناد الفعل إلى السبّب مجازاً ، ومنه : و إذا زرّعت هذه الأمّة نُثرع منها النَصْر ، أي اشتغلت والمور الدنيا وأعرضت عن الجهاد بالكليّة ، وأما من جمّع بينها فقد أخذ بالسُنّة ، والمراد بنَز ع النصْر الخيذلان .

و ( الزّرْع ) ما استُنبِت بالبَدْر ، مسمَّى بالمصدر وجمسه ( زُرُوع ) وبتصغیره سمی والدُ ( یزید بن زُر َیع ) ، یَروی عـــن سمید بن أبی عُرُوه (۳ . و ( المُزارَعة ) مفاعلة من ( الزّراعة ) .

﴿ زَرْفَ ﴾ : ( الزَّرَافَاتَ ) : الجمساعات . و ( الزَّرَرَافَةَ ) والفَتْم : من السباع ، يقال له (٤) بالفارسية أُشْتُرُ كَاو بَلَنَنْك (٥) . وقوله : ﴿ خَلَطُوهَا ، بَمَا أَخَذُوا مِن أُمُوالَ الفَصِبِ والمُصَادِرَة

و ( تَزَرْبِفَاتَ ) الضَّمَفَاءُ والفقراء » : أي وزيادة مِّ مُؤْنِهِم وَعَوَارَ ضَهُم ، من ( زَرَّف ) (٦) الرجل في حديثه : إذا زاد فيه ، أو إثمام، من يُخمَّاون من المشاق ، من قولهم : « خيمُس مزريّف ، أي مُتعيب .

و ( الزُّرِ ْفين ) بالضم والكسر : حَلَّقة الباب .

﴿ زرق ﴾ : (١١٨ /ب) (الميز راق) راميَّج صغير أخف من المُنتَزة (١) . ومنه الحديث : ﴿ وفيه ميزراقي ﴾ .

و ( زَرَقه ) رَمَاه به أو طعَنه ، ومصدره ( الزَرَّق ) . وبتصغيره سمي مَن أضيف َ إليه : ( بنو زُرَيق ) وهم بطن من الأنصار إليم يُنسب ( أبو عَيَّاشِ الزُرَقِيُّ ) .

﴿ زُرِنُقَ ﴾ : عيكُر مة أ ، قيل له : ﴿ الجُنْبِ يَعْتَمِسَ فِي ( الزَّرُوقَ ) أَيُحِنْزِيهِ عن (٢) غنسنل الجَنَابة ؟ ، قال : ﴿ نَمْ ، ، هُو النهِ الصغير ، عن شيمر ، وأصله واحد أ ( الزرْ "نُوقَين ) وها مَنارتان تُبنيان على رأس البئر ، أو حائطان (٣) ، أو عنُودات تُمرَض عليها خَشَبة أ ، ثم تُعلَّق منها البَكْثَرَة أ ويُستقى بها .

قال شيخنا (٤) : وكأن عيكرمة أراد جدُّول السانية (٩) لاتُصال ِ بينها في أنه آلة الاستقاء .

ومنه (الزّر ْنَقَة) السّقْي بالزّر ْنُوق. وفي حديث علي: ولا أدّع الحج ولو تَزَر ْنَقَتْ ، قيل معناه: ولو استَقْيت وحَجَبْت ْباُجرة الاستِقاء. وقيل: ولو تمينَّنت ْ(١)، من (الزرْ ْنُقة) بمني العينة (٧). ومنها قول ابن المبارك: ولا بأس بالزّر ْنَقة ، والأول أشْبَه (٨)، عن الخطابي .

<sup>(</sup>١) العنزة « بفتحتين » أطول من العصا وأقصر من الرمح . (٢) ط والفائق : من . (٣) ق : « أو حائطات » . (٤) ق : « رحمه الله » . وهــو الزمخيري . والعبارة في الفائق « ١١٠/٢ » بتصرف . (٥) تطلق « السانية » على البعير الذي يستقى عليه من البئر ، وعلى الدلو مع أدواته . (٦) ط : تعينت عينة . وفي ق : « قبل » بدل « وقبل » . (٧) العينة : أن يجيء الرجل إلى آخر فيقول له : بعني هذا الثوب بحسة عشر واشتره مني بعشرة . (٨) أي أشبه بالصواب وأقرب إليه .

﴿ زَرِي ﴾ : ( الازدراء ) الاستیخفاف ، افتعال ، من ( الزرابة ) یقال : ( أَزْرَی ) به و ( ازْدَراه ) إذا احتقره . و ( زَرَی ) علیه فیمْلمَه ( زرابة ً ) : عابته ٔ .

#### [ الزاي مع الطاء ]

﴿ رَطَطَ ﴾ : ( الزَّطُّ ) جِيل من الهند إليهم تُنسب (١) الثياب الزَّطِّيّة .

## [ الزاي مع العين ]

﴿ زَمَ ﴾ : ( الزَّعْرُور ) ثمر شُنِجر ٍ ، منه أحمر وأصفر ، له نَوى صُلُبُ مستدير .

## [ الزاي مع الغين ]

﴿ زغب ﴾ : في الحديث : « لعلها درع أبيك (١/١١٩) ( الزَعْبَاءُ ) ، مي علم لتلك الدرع .

#### [ الزاي مع الفاء ]

﴿ زَفْتَ ﴾ : ( المَرْقَتَ ) الوعاء المَطْلِيِّ ( بالزِّوْتُ ) وهـــو القار ، وهذا مما يُحدُّث التغيُّر في الشراب سريعاً .

﴿ زَفَىٰ ﴾ : ( الزَّفْن ) الرقص ، من باب ضرب .

#### [الزاي مع القاف]

﴿ زَقَقَ ﴾ : ( الز'قاق ) دون السيكئة (٢) ، نافذة . والجمسع ( أَرْقِتُهُ ) .

<sup>(</sup>١) التناء غير معجمة في الأصل ، والمثبت صط. وفي في : ينسب.

<sup>(</sup>٢) السكة : الزقاق الواسع أو الطريق المستوي « الشارع » .

# [ الزاي مع الكاف ]

﴿ زَكُو ﴾ : ( الزُّكُوة ) زَاقَيْق صغير للشراب و ﴿ الرَّكُو َهُ ﴾ مكانبًا تصحيف .

﴿ زَكُنْ ﴾ : ( الزّ كَنَ ُ ) الفيطنة . وفي حديث ماعن (١) : ﴿ مَا زَ كَيْنَ ۚ نَفْسُهُ حَتَى جَاء واعـترف ﴾ ، أي مَا فَطَنَن ۚ . وكَأَن ُ الصواب (٢) ﴿ مَارَ كَنْتَ ۚ ﴾ بالراء ، أي ما مالت ْ .

﴿ زَكُو ﴾ : ( الزّ كاة ) التَزْ كيــة في قوله [ تمالى] (٣) « والذين هم للزكاة فاعلون ، . ثم سمي [ بها ] (٤) هــذا القَدَرُ الذي يُخْرَج من المال إلى الفقراء . والتركيب يدل على الطهارة ، وقيل على الزيادة والنّماء وهو الظاهر .

و ( زكتّام °) أخد تركتواتيهم (°) وهو ( المزكتي ) : و ( زكتّام °) أخد تركتواتيهم (°) وهو ( المزكتي ) : و ( زكتّي ) نفست مدحب . و ( تَرَ °كية الشهود ) من ذلك ، لأنها تعديلتهم ووصْفتهم بأنهم أزكياء . ومنه إثبات الصفير إذا ز محسير إذا ز كتيت ° بتيّنته ° . ومن قال : « ز كتت ، بغير ياء فقد غليط .

# [ الزاي مع اللام ]

﴿ زَلْفَ ﴾ : ( الزُّلْفَة ) و ( الزُّلْفَى ) القُرُّ بَة . و ( أَزَّلْفَهِ )

<sup>(</sup>۱) ق : ماعن بن مالك . (۲) بنصب « الصواب » اسماً لكأن . وفي ق : « وكان الصواب » برفع الصواب » اسماً لـكان الناقصة . (۳) من ق ، ط و لآية من سورة « المؤمنون » ٤٠ . (٤) من ق ، ط . وكلة « هــذا » بعدها ليست في ق . (٥) ق ، ط : زكوتهم « على الافراد أي زكاتهم » .

قرَّبه . و ( ازْدَلَف ) إلبه : اقترب ، ومنـــه : ( الْمُزْدَلِغة ۗ ) ، الموضع الذي ازدلَف فيه آدَم ُ إلى حواءَ ، ولذا سمي جَمَّعاً .

﴿ زَلْقَ ﴾ : ﴿ أَزْلَقْتِ ﴾ الأنثى : ألقَتَ ولدَها قبل تَهامه .

﴿ زَلَلَ ﴾ : , مَن ( أُزِلَّت ۚ ) إليه نِممة ُ فَلْيَشَكُر ْهَا ﴾ أي أُسدِيت وأُهدِيت ْ . ومنه ( الزَلّة ) .

﴿ زِلَم ﴾ : ( الأزلام ) جمع ( زَلَم ) وهو القيد ح ، وضم الزاي (١) لفة م . وكانت المرث في الجاهلية يكتبون عليها (١١٩ /ب) الأمر والنه قي ويضمونها في وعاه فإذا أراد أحد هم سفراً أو حاجة الخصل بدر في ذلك الوعاء فإن خرج الآمير مضى ، وإن خرج الناهي كف .

# [الزاي مع الميم]

﴿ وَمُرِدُ ﴾ : ( الزَّمْرُ"دُ ) بالضم وبالذال المعجمة ، معروف .

﴿ زَمْعَ ﴾ : (أَزْمُعَ) المسير : عزم عليه . ورجل (زّميع) ماضي العزيمة ، وهو : (أَزْمَعُ ) منه . وبه سمي والد ( الحارث بن الأزْمُعَ ) الوادِعِي "(٢) ، يَروي عن عمر رضي الله عنه .

و ( الزَّمَــة' ) بفتحتين ، وهي زوائد خلَّـف َ الأرساغ ، وبهـــ سمي والد ( سَــوُدة بنت زَمعــة ) ، وأخوهـــــا عبد' <sup>(٣)</sup> بن زَّمعــة .

<sup>(</sup>١) ق: الزاء. (٢) الدال محركة بالفتح في الأصل ، وبالكسر في ق وهـو الصواب ، انظر الفاموس « ودع » وجهرة أنسـاب العرب « ٣٩٥ ، ٤٧٥ » . (٣) ق: « وأخيها » بدل « وأخوها » . ط: « وأخيها عبد الله » . وفي هامش ق: « قال صفي الدين : المحفوظ والمسموع من الثقات زمعة بالســكون في اسم والد سودة » .

و (زَمَعَة ) أيضاً : أبو وهنب ، إليه يُنسب موسى بن يعقوب الزَّمَعيُّ .

﴿ زمل ﴾ : ( زَمَّلُه ) في ثيسابه ليبَعْرَق أي لَفَّه . و ( تَرَمَّلُ ) هو و ( ازَّمَّلُ ) تلفَّف فيها . وفي الحديث : ( زَمَّلُوم بدمائهم ، وفي الفائق (١): ﴿ في دمائهم وثيابهم ، والمنى لُفَّوم متلطيّخين بدمائهم .

و ( زمل ) الدي حمله ، ومنه ( الزاميلة ) البعير يتحمل عليه المسافر متاعة وطعامة . ومنها قوله : « تكارى شيق متحميل (٢) أو رأس زاميلة ، هذا هو المثبت في الأصول ، ثم سمي بها العيد لل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه ، وهو متعارف بينهم ، اخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم ، وعلى ذا قهول محمل فوضع عليه زاملة يتضمن ، لأن الزاملة أضر من المتحميل ، ونظيرها الراوية ، وعكسها مسألة المتحميل ، ونظيرها الراوية ، وعكسها مسألة المتحميل .

و ( الزّمبيل ) الرّديف الذي ( يُزاملُك ) أي يُعادلك في المُحميل . (١٢٠/١) ومنه الحديث : « ولا يُفارِق رجلُ زّميلَه » أي رفيقَه .

﴿ زمم ﴾ : ( زمام أ ) النعل : سَيْر ُها الذي بين الإصبع الوسطنى والتي تليها ، يُشدَد إليه الشيسع ، مستعار من (زمام البعر) وهو الخيط الذي يُشد في البُر َهَ أو في الخيشاش ، ثم يُشد إليه الميقود أ . وقد أحسن المتني في وصف النم شل حيث قال :

<sup>(</sup>١) الفائق ٢/٢/ وهو في حديث قتلى أحد . (٢) المحمل بوزن المجلس : واحد محامل الحاج . وكتبت ثانية " في هامش الأصل بكسر الميم الأول وفتح الثانية (١) . (٣) ق : سمى .

شيراكها كثور هما وميشئفتر هما زيمامها والشّسوع ميقود هما (۱) خلا أنه كان من حقه أن يقول: « وزيمامها ميشْفرها » كما فعل قبل وبعد (۲) .

و ( زم النعل و ( أز َمَهَا ) مستمار من ( زم البعير ) إذا وضع عليه الزمام . وقوله : « ز َم الفسه وكسر شهوته ، أي منعها ، مأخوذ منه .

﴿ زَمِن ﴾ : ( الزَّمينُ ) الذي طال مرَّضُه زماناً .

#### [ الزاي مع النون ]

﴿ زنب ﴾ : ( زَينب ُ ) بنت أبي معاوية الثقفيّة ُ امرأة ُ ابن معود ، روّى عنها زوجها وأبو هريرة وعائشة ُ .

﴿ زند ﴾ : ( الزَّنْدانِ ) عظم الساعد ، وقوله : « كُسرتُ إحْدى زَنْدَيُ علي رضي الله عنه يوم خَيبرَ ، الصواب : «كُسِر أُحدُ ، لأنه مذكر ، والأصل ( زَنْد القَدْح ) وبجمعيه كُني (٤) والد

( المغرب ) - م / ۲۶

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤ « بفرح اليازجي » . الفراك : سير النعل ـ الكور : رحل الناقة ـ الشوع : السيور التي تكون بين خلال الأصابع . (٢) أي كا فعل في الجلة الأولى والجلة الأخيرة ، من حيث تقديم الشراك والشسوع . (٣) كذا في الأصل ونسخة من ط . وفي هامش الأصل و ق ، ط : وانهوم ( بالواو بدل الراء ) . وفي النهاية : « حديث عمر : كتب إلى أحد عماله في أمر المجوس : وانهم عن الزمزمة » . (٤) إلى هنا ينتهي الناقس من نسخة ع ويبدأ بعد ذلك الموح « ٩٠ » منها .

﴿ زندن ﴾ : ( الزَ تُندَ نبيجي ) منسوب إلى ( زَ تُندَ نَهَ ) قريةً بيخاركي .

﴿ زندق ﴾ : قال الليث : ( الزينديق ) ، معروف وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق (١) . وعن ثملب : ليس رننديق (١٢٠/ب) ولا فير وزن من كلام العرب ، قال : ومعناه على ما يقوله (٢) العامية : ملحية ود هري " . وعن ابن دريد أنه فارسي " معر "ب ، وأصله « زند َ " ، أي يقول بد وام بقاء الدهر .

وفي مفاتيح العلوم (٣): ﴿ ( الزّنادقة ) م المانو بنة ، وكان المتز دّ كينة يسمنّون بذلك . ومَز دك: هو الذي ظهر في أيام قباد وزعم أن الأموال والحرر م مشتركة ، وأظهر كتابا سماه ﴿ زِنْدَا ﴾ وهسو كتاب الحجوس الذي جاء به زّر درَشْت (٤) الذي يزعمون أنه نبي فنسيب أصحاب مرز دك إلى ﴿ زِنْدَا ﴾ وأعر بت الكلمة فقيل : زِنْديق ﴾ .

﴿ رَنِم ﴾ : ( الزّنيم ) الدَّعِيُّ . وفي الحلّواني : « كان عليه السلام إذا مرَّ بزّنيم سبجد لله شكراً » . ثم قال : « الزّنيم النّقمد المشوّه » . وهذا مما لم أسمه وأرى أنه تصحيف « زّمين » » والذي يدل على ذلك حديث السيرَ أن النبي عليه السلام مرّ برجل به زّمانة فسجد .

على أن الصحيح ما ذكر الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البَيْهُتي في كتاب السُنْنَ الكبير بإستاده إلى محمد بن علي قال: رأى رسول الله

<sup>(</sup>١) ع : سبحانه . (٢) ع : ما تقوله . (٣) للخوارزي ص « ٢٥ » طبعة : ٢٤ م وقد تصرف المطرزي في العبارة حذفاً . (٤) بضم الزاي وفتحها معاً كا نص عليه فوقها في الأصل .

عليه السلام رجلاً نُمَاشِيتاً (١) يقال له (زُنَيْم) فخر " ساجداً ، وقال : و أسأل الله العافية ، .

فهو على هذا اسم علم لرجل بعينه . والزاي فيه مضمومة ولما ظنتوه وصْفاً فتَحُوا زايَه وفسروه بما ليس تفسيراً له ، وإنما هو هيئة ذلك الرجل المسمى بزرنيم .

﴿ رَنِي ﴾ : رَنَّى [ يَرَنِي ] (٢) رَنِي ً وَرَنَاءً . وقدوله : • وإن شهدوا على زياءَيْن مختلفيَن أوز نيَيْن ، الصواب • زَنْيَتَيْن عُتلفتين » .

و ( زَّانَاهَا مُنْرَانَاةً ) . و ( زَنَّاهُ تَنْرَنَيَةً ) نسبه إلى الزنتى . وهو ( وَلَدُ زِنْيَةً ) و ( لِنِرَ ثَيْةً ٍ ) (٣) بالفتح والكسر ، وخيلاف ولَدُ رَيْشَدَةً (٤) ولرَ شَدْدةً .

ومن المهموز ( زَنَا المكان ()(٥) ضاق ( زُنُوءاً ). و ( الزَنَاء ) الضييق والضيئق أيضاً . ومنه : « نهتَى أنْ يصلني الرجل وهو زَنَاهُ » ، ورُوي : « لا يُقْبَلُ صلاة والني ؛ » ، مهموزاً ، وهو الحاقين .

و ( زَنَأَ ) عليه ضيَّق ، و ( زَنَأَ ) في الجبل ( زَنَأَ ) مَّا ) صَعِدَ . وقول محمد في همسنه المسألة همو الظاهر ، وقول محمد في همسنه الله في ديا زاني ، على وجه الترخيم فيه صحيح ، وقول محمد رحمه الله في ديا زانية ، للرجل : إن الهاء للمبالغة ، قوي .

<sup>(</sup>١) أي قصيراً . (٢) من ط . (٣) أي : « ولد لزنية » وحذف الولد لأنه قد مقدم . وقوله : « بالفتح والكسر » إشارة إلى الثانية وقد كتب فوقها وحدها في الأصل كلة « معاً » . (٤) بفتح الراء وكسرها . (٥) ع : بالمكان .

#### [ الزاي مع الواو ]

﴿ زوج ﴾ : ( الزّو ج ) الشكل من علي بن عيسى . وقال النّوري : الزوج شَكُل لُه قرين من نَظـــير كالذكر والأنثى ، أو نَقيض كالرّطُب واليابس . وقيل (١) : كل ون وسينْف رزو ج ، وهو اسم للفرد .

وقال ابن درید : کل اثنین زوج ٔ ضید الفرد . وقال أبو عُبید ِ (۲) : الزوج واحد ویکون اثنین .

وحكى الأزهري (٣) عن ابن شُميَــُـل أنه قال : الزو ْج اثنان، ثم قال : وأنكر النحويون ما قال (٤) .

وعن علي" بن عيسى أنه (°) إنما قيل للواحد زوج وللاثنين زوج لأنه لا يكون زوج إلا" ومعه آخر له مثل اسميه .

وقال ابن الأنباري : العامّة تُتَخطَى م فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من مذاهب العرب ، إذ كانوا لا يتكلّمون بالزوج موحّد داً في مثل (١٢١/ب) قولهم : « زوج معلم » ولكن يشتُّونه فيقولون : عندي (٦) ز و جان من الحيّام ، وز وجان من الحيفاف ، ولا يقولون عندي العابر ( زوم) كما يقولون للاثنين ذكر و أثنى : ( زوجان ) (٧) بل يقولون للذكر : « فَر د » وليلانني « فَر دة » .

وقال شیخنا : الواحد من إذا كان وحده فهو فرد ، وإذا كان ممه غیره من جنسه سمي كل واحد منها زوجاً ، وهما زوجان ، بدلیل

<sup>(</sup>١) عبارة ع : « من نظير أو تقيض وقيل » . (٢) ع : أبو عبيدة . (٣) عبارة ع : أبو عبيدة . (٩) التهذيب ١٥٤/١١ . (٤) أي أنكر النحويون ما قاله ابن شميل . (٥) ع :

أنه قال إنما . (٦) ع : عنده . (٧) عبارة ع : « كما يقـــولون زوجان » .

قوله [ تمالى ] (۱) خلَـق الزوجـَيْن الذكـرَ والْأَنثى ، وقوله تمالى (۲) : « ثمانية أزواج » ألا ترى كيف فـُسِّـرت ، بقوله « من الضأن اثنين ومن المن اثنين » ، « ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » .

قال : ونحو تسميتهم الفرد َ بالزوج \_ بشرط ِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ آخَرَ مَنْ جَنْسُهُ \_ تَسْمِيتُهُمُ الزجاجة َ كأساً بشرط ِ أَنْ يَكُونُ فيها خمر .

وعند الحُسَّاب: الزوج خلاف الفرد ، كالأربعة والثانيــة في خلاف الثلاثة والسبعة ، مثلاً يقولون: زوج أو فرد ، كما يقولون: خَسَا أو وَ رَكَــاً (٣) ، شَغَعْ أو و تَرْهُ ، وعلى ذا قول أبي وجُنْرة السَّعْدى (٤) :

ما زِلْن يَنسُبُنْ وهُناً كلَّ صادقة ِ باتَتْ تُباشِر ُ عُرْماً غيرَ أَزواجِ لأن بيض القطاة لا يكون إلا و تراً .

ويقال (°): هــو ( زوجُها ) وهي ( زوجُه ) ، وقد يقال : ( زوجتُه ) بالهاء ، وفي جمعه (٦) ( زَوْجات ) . قال الفرزدق : وإن الذي يَســعى ليُغْســد زوجــتي

داب الدي يسعى بيعسيد روجي كسام إلى أسد الشرى يستبيلها (٧)

وأنشد ابن السكتيت :

<sup>(</sup>١) من ع ، ط . والآية « ٤٥ » من النجم . (٣) ع ، ط : عن وجل . وهذه الآية وما بعدها من سورة الأنعام « ١٤٣ ـ ١٤٤ » : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأثنيين أم ما اشتمات عليه أرحام الأثنيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين . ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ... الح » . (٣) في التهذيب : « وسمى العرب الاثنين زكاً ، والواحد خساً » . (٤) سقطت كلة « السعدي » من ع والبيت في اللسان « زوج » . (٥) ع : قال ويقال . (٦) ع : بالتاء وفي جمها . (٧) إصلاح المنطق « ٣٣١ » . ولصدره في اللسان « زوج » والديوان « ٢ / ٥٠٠ » روايات أخر . ومعني يستبيلها : يأخذ بولها يده .

یا صلے بلٹغ ذوی الز و جات کلیم ' اُن لیس و ص ل اِذا انحلیّت عبری اللہ نک (۱)

والأول هو الاختيار ( ١/١٢٧ ) بدليل ما نطَق به التنزيل: • أمسيك عليك زوجَك (٢) ، ، إلى غير ذلك من الآيات (٣) .

قال يونس وإن السكيت (٤) : « وتقول العرب زو "جَنّه إيّاها (٥) وترو "جَنّ امرأة من ولا : زو "جَنْت من امرأة من ولا : زو "جَنْت منه امرأة " (٦) منه امرأة " (٦) منه امرأة " (١) منه امرأة " (١) منه امرأة " (١) مناه قرنام منه وقال الفراه: « ترو "جت بامرأة : لغة " في أز "د شَنُو ه ه ، وجهذا صح استمال الفقهاء .

﴿ زور ﴾ : ( الزُّورَ \* ) مَيكَ \* فِي الزَّوْرِ وهو أعلى الصدر .

وفي الصحاح: ( الزّوّر ُ ) في صدّر الفَرس: دخول ُ إحدى الفَهَدْتَيْنَ وخُرُومِ الْأَخْرَى ، وها لحمّنان في زَوّر ِ ، ناتئتان مثل الفَهْرَ يَنْنِ .

وفي الجامع : ( الأَزُورَ ) من الرجال: الذي نَتَأَ أَحَدُ شَقِقَي صدره . وبمؤنثه مجلَّيت دار عبان بالمدينة ، ومنها قولهم : ﴿ أَحُدَّتُ الْأَذَانَ عَلَى الرَّوْرَاء ﴾ .

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق ٣٣١ والتهذيب ١١ / ١٥٢ وهو من شواهد مغني اللبيب على خفض الجوار في التوكيد وهو نادر . والبيت مجهول النسبة . (٢) الأحراب « ٣٧ » (٣) قوله : « إلى غير ذلك من الآيات » ليس في ع ، ط وإغا جاء فيهما بدلاً منه الآيات التالية : « اسكن أنت وزوجك » ، « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » ، وأزواجه أمهاتهم » ، « يا أيها النبي قل لأزواجك » . ا ه . (٤) العبارة في إصلاح المنطق « ٣٣١ » عصن يونس وفيها بعض التغييبير . (٥) في ع : « امرأة » بدل « إياها » . (٦) قوله : « ولا زوجت منه امرأة » ساقط من ع . (٧) من ع ، ط . والآية في كل من الدخان « ٤٥ » والطور « ٢٠ » .

# [الزاي مع الها•]

﴿ زِهِ ﴾ : ( زِهِ ) كلة استعجاب عند أهل العراق ، وإنما قالها أبو يوسف تهكماً . وقيل : الصواب : ( زُهُ ) (١) بالضم ، والزاي ليست بخالصة .

﴿ زهد ﴾ : ( زّهید ) في الثنيء وعن الثنيء ( زّهید اً ) و ( زهادة ) إذا رّغیب عنه ولم یُرده ، ومن فَرَقَ بین ( زّهید فیه ) و ( زّهید عنه ) فقد أخطأ .

﴿ زَهُو ﴾ : ﴿ أَبُو الزَاهِرِ"بَهُ ﴾ كُنْنِة حُدْيَثُرِ بن كُثُرَيْثِ .

﴿ زهن ﴾ : ( زَهَــَقت نفسُه ) بالفتح والكسر ( زُهُوقاً ) خَرَجت رُوحُه . و ( أَزهَـقها ) الله . وقولهم : ﴿ القتــلُ إِزهـاقُ الحَياة ﴾ يريدون إبطالها وإذْهابها على طريقة التَسبيب .

وأما ( انزَ هقت نفستُه ) و ( انزِ هاق الراوح ) فليس من كلامهم .

و ( سهم و زاهق ) : جاوز الهدف فوقع خلافه . ومنه قوله في الواقمات : ( اتشخد هدفاً ( ۱۲۲ / ب ) في داره ( فزهم ق ) سهم مما رسمي ، ، أي جاوز هدفه مستمراً على وجهه حتى خرج من داره .

﴿ زهو ﴾ : ه ( ز'ها ؛ ) مائة : أي قَدْرُ هُم . و ( زّها ) البُسْرُ و ( أَزْهى ) احمرُ واصفر . ومنه الحديث : د نهمَى عن بيع غمر النخل حتى ينزهُ و ، ويروى د يُزْهيي َ ، .

و ( الزَهُو ْ ) : الملوَّلُ من البُسْر ، تسمية ً بالمصدر .

<sup>(</sup>١) وضع فوق الزاي في إلأصل ثلاث تقط .

#### [ الزاي مع الياء ]

﴿ زيت ﴾ : ( الزيتون ) من العيضاه ِ ، ويقال لشمر ِه ( الزيتون ) أيضاً ، ولد هنه ( الزيت ) .

﴿ زِيد ﴾ : ( زاد ) الثي؛ ( يَزيد ُ زَيْداً ) بمنى ازداد .

وممن سمي بمضارعه : ( يتزيد بن ر کانة )، ومن حديثه أنه کان يصلني وله بُر نُس (۱) ، وابن أبي سـفيان (۲) أخو معاوية من أمراء جيوش أبي بكر رضي الله عنه .

وبمسلم (<sup>(1)</sup>) : ابن صُوحات ، وقد استُشهد (<sup>(1)</sup>) بصفاین ، و د جُدعان ، تحریف ، و ابن حارثة (<sup>(0)</sup>) أبو أسامة متبنتَّى رسول الله علیه السلام .

وكُني باسم الفاعلة منه والد' عمر بن ( أبي زائدة ) حامل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس ابن معاوية .

ويقال : (ازدَدْتُ مالاً) أي زَدْتُه لنفسي ، ومنه قوله : « وإذا ازداد الراهين دراهم من المرتبين ، أي أخذها زيادة على رأس المال ، و (استزد ت ) طلبت الزيادة .

﴿ زيغ ﴾ : ( الزاغ ) غُراب صنير الى البياض ، لا يأ كل الجييَف ، والجمع ( زينان ) .

﴿ زَلِفَ ﴾ : ( زافَتْ ) عليه درَاهمُه : أي صارت مردودةً عليه لينش ِ فيها . وقد ( زُبِّنْفَتْ ) إذا ردُتَّت .

<sup>(</sup>١) أي قلنسوة . (٢) أي ويزيد بن أبي سفيان . (٣) أي زيد . (٤) ع: واستشهد . (٥) أي وزيد بن حارثة .

ودرهم ( زَيْف ) و ( زَائِف ) ودراهم ( زَيوف ) ودراهم ( زُيوف ) و ( زَيْف ) ودراهم ( زُيوف ) و ( زَيْف ) . وقيل : هي دون البَهرج في الرّداءة لأن الزيف ما يرده بيت المال ، والبهرج ما يرده التيجار ( ١/١٢٣ ) . وقياس مصدر و ( الزيُوف ) وأما ( الزّيافة (١) ) فمن لغة الفقهاء .

10.011

<sup>(</sup>١) بغتج الزاي كما في الأصل وفي ع بكسرها .

# باب السين

# [ السين مع الهمزة ]

﴿ سَأَرِ ﴾ : ( الأسْارَ ) على أفعال ، جمع ( سَوُوْر ) وهـو بقيّة الماء التي يبقيّها الشارب في الإناء أو في الحوض ، ثم استُعير لبقية الطعام وغيره .

## [ السين مع الباء]

﴿ سَبِ ﴾ : ( السَّيبُ ) : في ( حج ) . [ حجج ] .

﴿ سَبَّتَ ﴿ السَّبَّتَ ﴾ القَطُّع ، ومنه ( سَبَّتَ رأســه ) لقَه .

و ( السيبنت ) بالكسر : جُاودُ البقر المدبوعة مالقرط (١) . ومنه ( النمال السيبنيّة ) . قال الأزهري (٢) : ﴿ لأَنْ شَمْرِهَا قَدْ سُبُيّتَ عَنها ﴾ ، أي حُلُق بالدباغ فَلانَت ، وهي من نيمال أهل التنمّم . وأما حكاية أبي يوسف في المنتقى ففيها نظر .

﴿ سبع ﴾ : ( سبُحسان ) علم للتسبيح لا يُصْرَف ولا يُتَصرَف ، وإنما يكون منصوباً على المصدرية .

وقوله: ﴿ سُبِحَانَكُ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِ لِكَ ﴾ ، معنى اللَّبِحَتْكُ ٣٠

<sup>(</sup>١) القرظ: ورق السلم ـ بفتح السين واللام ـ يدبــغ به . وقيل قصر البلوط .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٣٨٨/١٢ . (٣) ع : سبعانك .

بجميع آلائيك وبحمدك سَبِّحتُك . و ( سَبَّح ) : قال سُبِحان الله . و ( سَبَّح ) : قال سُبِحان الله . و ( سَبَّح الله ) نزَّهه و ( السُبِّوح ) المنزَّه عن كلِّ سُوءً .

و ( سَبَعَ ) بمنى صلتى . وفي التنزيل : ﴿ فَلُولَا أَنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِينَ (١) ﴾ ، قيل : من المصلتين . و ( السُبُعْحَة ) النافيلة ، لأنها مسبَّحِ فيها .

#### ﴿ سَبِهُ ﴾ : ( سَبَهُ ) في ( فق ) ، [ فقر ] .

﴿ سِعِ ﴾ : ( سَبَرَ ) الجُرح ( بالمِسْبَار ) قَدَّر غَوْرَ ، محديدة أو غيرها . و ( السبرَات ) جمع ( سَبْرة ) وهي الغداة الباردة . وبها سمي والد الربيع بن سَبْرة الجُهْنَي ، والنتر "ال بن سبرة . و ( السابري ) ضروب من الثياب يُعمد ل بسابور ، موضع بفارس . وعن ابن دريد : ثوب سابري : رقيق (٢) .

﴿ سبط ﴾ : ( ۱۲۳ / ب ) ( السَّباطة ) الكُناسة . والمراد بها في الحديث مُلْقَتَى الكُناسات (٣) ، على تسمية الحلَّ باسم الحالَّ" ، عن الخَطَّابِي " .

و ( الساباط ) سَـِقيفة " تحتها مَــمر" .

و ( أسباط ) على لفظ جمع ( سيسُط (١٠) ) هو أبو يوسف (٥) بن نصْر الهمـُداني ، يَروي عن سياك عن عكرمة .

<sup>(</sup>١) الصافات « ١٤٣ » وتمامها : « للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » . (٢) جهرة اللغة ١٧٥١ و بعدها : « وكذلك كل رقيق من الثياب البيض عندهم سابري » . وهو منسوب إلى سابور فثقل عليهم أن يقولوا سابوري فقالوا : سابري » . (٣) ط : و الكناسة » . وقوله : « ملقى » هو اسم مكان من « ألقى » . (٤) السبط : واحد الأسباط وهم ولد الولد . والأسباط من بني اسرائيل كالقبائل من العرب . (٥) في هامش الأصل : « هو الذي وقع في أبي حنيفة رحمه الله ، في ربيع الأبرار » وهذا اسم كتاب للزمخعري .

﴿ سبع ﴾ : ( السبّعة ) في عدد المذكر ، وبتصغيرها محيّت ( سبّتيعة ) بنت الحارث الأسالميّة ، وضَمَت (١) بعد وفاة زوجها بسبعة أيام، وقيل بأربعين ليلة ، وقيل ببضع وعشرين .

( وَزَنْ سَبِعَةً ِ ) : في ( در ) . [ دره ] .

و ( السُبُع ) جزء من سبعة أجزاً . ومنه ( أَسبَاع ) القرآن . وفي الواقعات : « الأسباع مُتَحدَثة والقراءة ُ في الأسباع جائزة » .

و ( الأنسبوع ) من الطواف سبعة أطواف (٢) . ومنه : طاف أُسبوعاً وأُسبُوعات وأُسابِيع .

و ( أرضٌ مَسْبَعةٌ ) كثيرة السباع .

﴿ سَبَّغُ ﴾ : ( سَابِغُ ) الْأَلْيَتِينُ : فِي ( صَهُ ) . [ صَهِبُ ] .

﴿ سبق ﴾ : ( التسبيق ) من الأضداد ، يقال : ( سَبُقه ) إذا أخذ منه السَبَق ، وهو ما يُتَراهن عليه . و ( سَبَقه ) أعطاه إلاه . ومنه حسديث ر كانه المنصارع : « ما تُسبِقني » ؟ أي ما تُعطيني (٣) ؟ . فقال : « ثلث غنمي » .

وأما حديث عمر رضي الله عنه : « أَجْرَى و سَبَّق ، فقد روي بالتخفيف أي وسَبَتَى ً بالتشديد ، وفُسِيِّر بالتزام السَبَق وأدائه ، وروي بالتخفيف أي وسَبَتَى صاحبَه . والأول أصح .

﴿ سبك ﴾ : ( سبك ) الذهب أو الفضة : أذابها (٤) وخلتُصها من الخبَث ( سبّكاً ) . و (السبيكة) القطعة المذابة منها أو غيرها إذا استعالت .

<sup>(</sup>١) أي ولدت . (٢) وفي هامش الأصل : « أشواط » وفي المصباح : « طوفات » (٣) ع : أي تعطيني . (٤) ع : إذا أذابها .

﴿ سبل ﴾ : ( السبيل ) يذكر ويؤنث ، والمراد به في حديث عُبادة : « خذوا عني ، خُذوا عني فقد جمل الله لهن سبيلاً » (١/١٢٤) مافي قوله تمالى (١) : « حتى يتوقّ هن الموت أو يتجمل الله لهن الله من الله عنقوبتهن في بدء الإسلام ثم نُسخ بالجَلاد والرّجْم ،

ويقال للمسافر: ( ابن السبيل ) لملازمتــه إياه ، والمراد به في الآية (٢) المسافر المنقطع عن ماله . و ( السابيلة ) (٣) المختلفة في الطثرقات في حَوائجهم ، عن على بن عيسى ، وإنما أُنتِّئَت على تأويل الجاعــة بطريق النسب .

و ( سَبَّل ) الثمرة َ جَعلها في سُبل الخير . و ( السَبَل ) بفتحتين : غيشاء يغطني البصَر ، وكأنه من ( إسبال السيَّر ) وهــو إرساله .

و ( السُنْسُلُ ) معروف ، وبجمعه كُني ابن بَعْكَكِ ( أبو السَنابِل ) . و ( سَنْبُلُ الزَرْعُ ) خرج سُنبِكُ ، وأما ( تَسَنَّبُلَ ) فلم أجده .

و ( سُنْبُلُ ) بلَد الرّوم . وأما ( سُنْبُلان ) فبلَد آخر بها أيضاً ، وبينها عشرون فرسخاً ، عن صاحب الأشكال ، ومنها الحديث : ﴿ وعلي مُنْ شُقَيْقَة مُنْبُلانِيّة ، .

# [ السين مع التاء ]

﴿ سَتُر ﴾ : ( السُّتُسُرة ) السِيْسُر ، وقد غلبَت على ما بَنْصيبُه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وقوله » والمثبت من ع ، ط . والآية من سورة النساء « ١٥ » . (٢) في سيورة البقرة « ١٧٧ ، ٥١٠ » أو النسياء « ٣٦ » . (٣) من قوله : « والسابلة » إلى قوله : « بطريق النسب » ساقط من ع .

المصلِّي قُدَّامَه من سنو ْط أو عُنكَّازة .

و (سُنْرة السطح) ما يُبنى حوله ، ومنها قوله : « استأجر حائطاً ليَبني عليه سُنْرة ، ومثله : « حائط بين اثنين ، لأحدها عليه خشب ، و يَن الحلوائي : أراد بها الظلّلة ، وهي شيء خفيف لايمكن الحل عليها .

﴿ سَتَى ﴾ : ( السَتَنُونَ ) بالفتح : أرداً من البَهْرج . وعن الكَرْخي : السَتَنُونَ عندم ماكان الصُفْرُ أو النحاسُ هو الغالبَ الأكثر . وفي الرسالة اليوسفية : البَهْر َجة إذا غلبها النُحاس لم تُؤخذ ، وأما ( السَتَنُوقة ) فحرامُ أَخْذُها لأنها فلوس . وقيل : هي تعريب وأما ( السَتَنُوقة ) فحرامُ أَخْذُها لأنها فلوس . وقيل : هي تعريب وسنهُ تُو ي (١) .

﴿ سته ﴾ ( ١٧٤ /ب ) ﴿ العَينَ وَكَاءُ ( السَّهُ ) » : المُثْبِنَ فِي الْأُسُولُ ﴿ العَينَ \* عَلَى الْإِفْرَادَ ، و ( السَّهُ \* ) بتخفيف الهاء الأيسْتُ \* ، وأسلها سَتَهُ \* بدليل ( أستاه ٍ ) في الجع .

و رجل (أَسْتَهُ ) و (سُتَاهِيُّ ) عظيمُ الْاَسْتَ . و'يروى: « وكاءُ السَّتِ ، على حذّف لام الكلمة . والأول على حذّف عينها . ويقال « بِاسْتِ فلان ، إذا استخفَّوا به ومعناه : لَصِيق العار ، بذلك الموضع . ومنه قول عصاءَ (٢) :

<sup>(</sup>١) بفتح السين ، كما في الأصل ، وفي ع بكسرها . وقوله « هي » : في ع ، ط : هو (٢) في هامش الأصل : « اسم اسرأة يهودية » . وفي الحيوان « ٩٨/٥ » أنها اسرأة من الكفار حرضت الأوس والحزرج حين نزل فيهم النبي ( ص ) . وفي اللسان « أتى » أنها اسرأة هجت الأنصار . وذكر محقق الحيوان أنها عصاء بنت مروان ، من بني أمية ابن زيد ، وكانت إحدى المنافقات في عهد الرسول ( ص ) وقالت الأبيات تعيب فيها الاسلام وأهله . وقد قتلها عمير بن عدي الحطمي في بيتها . وانظر الاستيعاب ١٢١٨/٣ ترجة «عمير » . والأبيات في السيرة ١٣٧/١ .

فياست أبي مالك والنَّبيت (١) أَطْمَتُهُم أَتَادِيُّ مَــن غَــيرَكَم وتَرجُونه بحد قتل الرُّموسِ أَلا إغــا نَبتفــى غَرَّة (٢)

وعَوف وباست بني خَزرج فَلا مِنْ مُراد ولا مَدْحيج كا ثرتجي مَسرق النُسْفيج فنقطع عن أمسل المُسرتجي

وهمز تها للوصل وإثباتها في الخط هـو الصواب . ولما وقـع في النُسخ ، فَبِيسْتِ ، بإسقاط الهمزة على لفظ الواصيل (٣) صُحيِّفَتُ إلى ، فَبَيْسَتُ ، و ، فَبِينُسْتَ ، (٤) ثم فُشَرت بنفسيرات (٥) عجيبة .

و ﴿ النَّبَيْتِ ﴾ اسم قبيلة ، والثاء المثلثة خطأ ﴿ . ﴿ والآتَيْ ﴾ ﴿ ) و ﴿ الْأَتَاوِي ۗ ﴾ : النَّريبُ ، وإنما لم ينو إنه ضرورة ۖ ، وعنَتِ الملمونة ﴿ به رسول الله عليه السلام ، وبالنَّبِيت ومَذَحِيج قبائل َ الْأَنْصَار .

وینروی : د تئر َجُنُونه ، بالتشدید ، تقول : تَـرَّجُون منه خیراً بمد ما قتـَـل رؤ َ ساءکم ؟

# [ السين مع الجيم ]

﴿ سجسج ﴾ : ( يوم ٌ سَجْسَج ٌ ) إذا لم يكن فيـــه حَر ٌ مُؤوْذِ ولا قُرُهُ ، وكذا الليل ُ .

﴿ سجد ﴾ : ( السُجود ) وضْع الجبة بالأرض . وعن أبي عمرو ي : ( أَسْجَد ) الرجل ، إذا طأ طأ رأ سنه وانحنى . و ( سَجد ) وضّع جبهته بالأرض . ومنه ( سجد البعير في إذا خفض رأسه ليركب . و ( سجدت النخلة في مالت من كثرة حمثلها .

<sup>(</sup>١) حيفي اليمن . (٢) أي غفلة . والبيت رواية أخرى . (٣) كذا في النسخ .وفي هامش الأصل« الوصل » وكتب تحتها : « أصح » . (٤) ع : فبيست . (٥) ع : تفسيرات . (٦) بالمد كما في الأصل وفي ع « الأتي » .

وكل هذا مجاز ، بدليل التشبيه في قول 'حميد بن ثور :

فُضُولَ أَرْمِتُهَا أَسْجَدَتْ سُنْجُودَ النصارى لأَربابِهَا (١) وفي قول الأخْزَر الحِمَّاني :

وكلتاها خَرَّتُ وأُسْجِتُد رأْسُهُما كَاسْتَجِدَتُ نَصْرَانَةٌ لَمْ تَتَعَنَّفُ (٢)

وأما في قوله: « ويُجمل الكافور في ( مَساجده ) » فهي مواضع السجود من بدّن الانسان ، جمع ( مَسَّجَد ) بفتح الجيم لا غير ، قال السَرَّخْسي في شرح الكافي: « يعني بها (٣) جبهته وأنفه ويدّيه ور كُبْتيه وقدميه » ، ولم يذكر القندوري الأنف والقدّمين .

و ( السَجَّادة ) الخُمْرة (٤) وأثَرَ ُ السَّجُود في الجَهِهُ أيضًا ، وبها سمي « سَجَّادة » صاحبُ أبي حنيفة رحمه الله (٥) .

﴿ سَجِرَ ﴾ : ( سَجَرَ ) التَّنُّورَ : مَلاَهُ ( سُجُوراً ) وهـو وَ قُوده . و ( سَجَرَه ) أَيْضاً : أُوقده بالمِسْجَرِ (٦) وهي المِسْهَرَ ، من باب طلب. ومنه الحديث: ﴿ فَإِنْهَا تُسْجَرَ فَيْهَا جَهِنْمُ ۚ (٧) ﴾ أي تُوقد.

<sup>(</sup>١) ديوان حميد « ٩٦ » يعمف نساءً والضمير في « أزمتها » للابل. وصواب رواية كلة القافية : « لأحبارها » . وانظر اللسان « سجد » . وفضول : مفعول « لوين » في البيت قبله وهو :

فلسا لوين على معصم وكف خضيب وأسسوارها (٢) أي لم تكن مسلمة . والبيت في اللسان « سجد » وروايته : «كما أسسجدت » . وأبو الأخزر أحد بنى عبد العزى بن كعب ، وهو راجز محسن مشهور . « المؤتلف ٦٦ واللسان : نصر » وهو يصف في البيت نافتين طأطأتا رؤوسهما من الاعياء . (٣) سقطت « بها » من ع . (٤) الحمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل . (٥) من قوله : « والسسجادة » إلى هنا سساقط من ع . (٦) ع ، ط « بالمسجرة » . (٧) ط : نار جهنم .

وقوله في الفَصْب : ﴿ جَاءَ إِلَى تَشُورِ رَأْ ۖ سَ وَقَدَ سُنْجَرَّتُ ۗ ﴾ بالنشديد للمبالغة ، والصواب ترك التاء لأن التنتور مذكر (١) .

﴿ سَجِلُ ﴾ : ( السِّيجُلُّ ) كُتَابِ الحُكُمُ ، وقد ( سَجَّلُ ) عليه القاضي .

﴿ سَجِنَ ﴾ : ( السَجِنَ ) واحد السَّجُونَ . وفي حـديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً قال له : أُجِرِ نِي (٢) من دم عـمــُد . فقال : السِيجـُن ، رُوي بالنصب والرفع على تقدير : أُدخيلُك، (١٢٥/ب) أو لَكَ (٣) .

وفي حديث المَقْبُنُري عن جداه قال : ﴿ شَهْدَتَ عَلِيًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَن عنه بالكوفة يَعرِض السُّجون ﴾ أي : يَعرِض مَّن فيها مَن المسجونين ، يمني يُشاهدهم ويُفحِيَّص (٤) عن احوالهم .

﴿ سَجُو (٥) ﴾: ( سَــَجَّى ) البِّنَ بُوبِ : سَــتَرَهُ ( تَسَجِيةً ) .

# [ السين مع الحاء]

﴿ سحب ﴾ : ( السحاب ) معروف ، وبه سُمَّي عيامتُــــه عليه السلام .

﴿ سحر ﴾ : (السَحْسَر) الرِئة (١) ، بفتح السين وسكون الحاء

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: « وللتاء وجه على إرادة النار الملازمة ، كقولهم : جرى النهر » . (۲) أي خلصني . (۳) أي : لك السجن . (٤) بتشديد الحاء كما في الأصل . وفي ع بفتح الياء والحاء وسكون الفاء . (٥) ع : « سجى » والصواب ما أثبت لأن الفسل واوي اللام . (٦) أخرت كلة « الرئة » في ع إلى ما بعد قوله : « وفتحها » . ( المغرب ) - م / ٢٥

وفتحها، والمراد به في قول عائشة الموضع المحاذي السيَحْسَر من جَسدها .
و ( سيَحَره ) خدّعه ، وحقيقته أصاب سيَحْرَه . وهو ( سيَحَرة ) وقول عمر رضي الله عنه : « أسيَحَرة و أنم ؛ سألتموني عن ثلاث ما سألت عنه (١) رسول الله عليه السلام ، الصواب : « ما سيُطِلْت عنها منذ سيَالت عنها رسول الله عليه السلام ، أو « سألتموني عما سألت عنه رسول الله عليه السلام » . وإنما جعلهم سيَحرة و لحيد الذي سأل هو سيَحرة و له الله عليه السلام ، وإنما هو الله عليه السلام ، وإنما هو الله عليه السلام ، وإنما هو عليه (٣) رسول الله عليه السلام ، وإنما عليه السلام ،

و ( السَحَرَ ) آخر الليل ، عن الليث ، قالوا هو السُّدس الآخر ، وها سَحَرَان : السَحَرَ الأعلى قبل انصداع الفجر والآخر ُ عند انصيداعه . و ( السَحُور ) ما يؤكل في ذلك الوقت . و ( تسحَّر ) أكل السَحور ، و ( سَحَّر ُ هم ) غير ُ هم : أعطاهم السَحُور َ أَوْ الْطمهم ، ومثله : عَدَّاهم وعَسَّاهم ، من الغداء والعَشاء .

﴿ سَحَقَ ﴾ : ( سَحَقَ ) الدواءَ : دقَّه (٤) . و مسْكُ ( سَنَحَيق ) . ومنه : ﴿ الْحِبُوبِ (٥) يُسْحَقُ فَيُنْزِل ﴾ .

ولمن الله ( السحَّاقات ) (٦) وقيل : ( مساحَقة ) النساء لفظُّ موائد .

وثوب (سَحْق أبر در) على ، ويضاف للبيان فيقال (سَحْق أبر در) و (سَحَق عمامة ) وعليه قوله : «اشترى سَحَق ثوب ، ، وقوله : د من كان له سَحَق دره ، ( ١٧٦ / أ ) أي زائف ، على الاستعارة .

<sup>(</sup>١) ط: «عنها » . و «ما » اسم موصول : على هذه الرواية ، ونافية على الروايةالصحيحة التي تلبيا . (٢) ط: أو أنهم . (٣) أي على ذلك الوجه . (٤) في ع جعل « سحق » و « دق » مصدرين مرفوعين أضيف أولهما إلى الدواء . (٥) المجبوب : المقطوع الذكر . (٦) في الأصل وحده « الساحقات » وكتب في الهامش : « السحاقات » .

﴿ سحل ﴾ : ﴿ كُفُنْ رَسُولَ الله عليه السلام في ثلاثة أثواب بِيضٍ ( سَحُوليَّة ) : هي منسوبة إلى ( سَحُول ) قرية باليمن ، والفتح هو المشهور (١) . وعن الأزهري بالضم (٢) . وعن القُنتي بالضم أيضاً إلا أنه قال : هو جمع (٣) ( سَحَال ) وهـو الثوب الأبيض ، وفيه نظر .

﴿ سَحِمَ ﴾ : ( الأستُحَمَ ) الأستُود ، وبتأنيثه سمّيتُ أمّ شريك الن ( سَحَاء ) في حديث المُلاعنة .

﴿ سَحَنْ ﴾ : ( سَحَنْنُونَ ) بنونَين ، عن ابن ماكُولا ، قال :

هو أبو (٤) سميد التنوخي قاضي إفريقية وفتقيهها ، توفي سنة أربعين
وماثتين (٥) .

## [ السين مع الخاء ]

﴿ سخب ﴾ : (السَخَاب) والصَخَاب: الصَيَاح ، من (السخَب) والصَخَاب : الصَيْاح ، من (السخَب) والصَخَب ، وها اختلاط الأصوات ، والأصل السين .

﴿ سخت ﴾ : في الأكمل : ﴿ عن سفيان بن ( سَخْتَان ) ، من قال : إن المو دتين ليستا من القرآن لم يَكُفُر لتأويل ابن مسعود رضي الله عند ، مسع على ﴿ فَمُلان ، بفتح الفاء على لفظ جمع ( سَخْت ) وهو الصُلْب بالفارسية ، كذا أُبْدِت في النفي عن المستغفري ولم أجده في غيره .

<sup>(</sup>١) قوله: « والفتح هو المشهور » ساقط من ع . (٢) التهذيب « ٤/ ٥٠٠ » وكذا ضبطها ياقوت بالغم فحسب . (٤) ط : « ابن » وانظر الا كال ٤/٥٢٠ . وهو عبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون والمكني بأبي سعيد » كان قاضي القيروان وانتهت إليه رياسة العلم في المغرب . (٥) سقطت مادتا « سحم ، سحن » برمتها من ع .

﴿ سخح ﴾ : ( السُّخ ) في ( غو ) . [ غور ] .

﴿ سَحْرَ ﴾ : ( السُخْرَيُّ ) من ( السُخْرَة ) وهـــو (١) ما يُتَسَخَّر ، أي يُستعمل بغير أَجْرِ .

﴿ سَخِيرٌ ﴾ : ( عبد الله بن سَخَيَرة ) أبو مَعْمَر ِ الرازيُّ .
هكذا صح . وسَخَبْرَة ُ و شَجِرَة ُ : خطأ .

﴿ سَخْفُ ﴾ : رجلُ ( سَخَيْف ) وفيه ( سُخْفُ ) وهو رقتُهُ المقل ، من قولهم : ﴿ ثُوبِ سَخَيْف ﴾ إذا كان قليلَ النّزال .

وقـــد ( سُخفَ سَخافة ) و ( سَخَفْته ) نسبتُه (٢) إلى السُخْف ، قياساً على جَهَّلْتُه وفسَّقْتُه وسرَّقْتُه ، ومنه قول المتكلمين في أن النبي عليه السلام مُنتَزَّه عن الصغائر المسخيِّفة كما عن الكبائر .

وعليه ما في الختصر: « لاتنجوز شهادة من يفعل الأفعال المستخيفة » وهكذا بخط شيخنا وتصحيحه ، ويدل على صحهة ذلك ما ذكره النضروي في شرحه : لا يجوز كمن و من ، أي من يأكل الربا ويقام ولا من يفعل أفعال الشخف (٣) ويشهد له قول مشر ح (٤) آخر : لأن هذه أمور تدل على قصور عقيله . وأما ( المسخيفة ) حكس الحاء وفتحها - فني كل منها تحصل (٥) .

﴿ سخل ﴾ : ( السَخْلة ) قيل : البَهْمَة .

﴿ سخم ﴾ : ( يُسخَم ) وجهه : أي يُسوَّد ، من ( السُخام ) وهو سَواد القيدر ، وأما بالحاء من الأسْحَم الأسُودِ فقد جاء .

<sup>(</sup>١) ع ، ط : وهي . (٢) ط : وسخفه نسبه . (٣) بعدها في ط : يعني أهل السخف (٤) ط : شار ح . (٥) من قوله : « وسخفته نسبته إلى السخف » إلى هنا : ساقط من ع وهو مثبت في ط وهامش الأصل ، وفي ذيله رمز « صح صح » .

﴿ سَخُنْ ﴾ : ( مَاءُ سُخُنْ ُ ) ، بَضَمَ السَّيْنَ وَسَكُونَ الْحَاءُ : أي حارث ، و ( سَخِين ُ ) مثله · وأما ( السَّخِينة ) بالهاءُ فالحَسَّاء .

و ( التَساخين ) الحيفاف واحدها ( تَسَّخان ) و ( تَسَّخَن ) عن المبر د ، والتاء فيها مفتوحة ، وعن ثعلب : لا واحيد َ لها .

# [ السين مع الدال ]

﴿ سَدُ ﴾ : ( سَدُ ً ) الثُلْمَة ( سَدُ ً ) ، وَمَنَه ( سَدِاد ) ﴿ سَدُ اللَّهِ وَمِنْهُ ( سَدِاد ) القارورة ، بالكسر .

و (السُّدَة) البابُ أو الظُّلَّة فوقَه . ومنها قول أبي الدرداء (١) : و من يأت سُدَدَ السلطان يَقَيْم ويَقَمَّد ، .

وعن شُريح : ﴿ مَا سَدَدُتُ عَلَى (٢) لَمُو َاتَ خَصْمٍ قَطَّ ﴾ أي لم أَسْدُدُ عَلَيْهِ طَرِيقِ الكلام ، وما منعْتُهِ أَنْ يَتَكُلُم عَا فِي ضَمِيرٍه . وفي الفائق (٣) عن الشعبي : ﴿ مَا سَدَدُتُ عَلَى خَصَــَمٍ قَطَّ أَي مَا قَطَعْتُ ۚ عليه ﴾ .

ورُوي الأول بالشين المجمّة وفُسُسّر بالتَقَوْية (٤) ، وهو خطأ ، إلا أن يُقام مُقام لَمُوات ( عَـضُدُه ، كما في قول محسد رحمه الله : ( وليس ينبغي أن يَشُدُه (٥)على عضُده ولا يُلقيّنَه حُجّته .

﴿ سدر ﴾ : ( السيد ، النبيق ، والمراد بـ في باب الجنازة ور قه .

<sup>(</sup>۱) وذلك حين أنى باب معاوية فلم يأذن له « الفائق ۲/۷٪ » . (۲) ع : عن . (۹) الفائق ۱۹۷٪ . (۶) ع : هن . (۳) الفائق ۱۷۱٪ . (٤) قوله : « وفسر بالتقوية » ساقط من ع . (٥) ع :

 <sup>(</sup>٣) الفائق ١٧١/٢ . (٤) قوله : « وفسر بالتقوية » ساقط من ع . (٥) ع
 يشد « بينائه للمجهول » .

﴿ سَمْسَ ﴾ : ( السَّدَسَ ) و ( السَّدِيسَ ) البعير في السنة الثامنة ، وأصلها السين (١) .

﴿ سَدُلُ ﴾ : ( سَدُلُ ) الثوب ( سَدُلاً )، من باب طلب، إذا أرسله من غير أنْ يَضُم " جانبيه . وقيل : هو أن يُلقيه على رأسه وثير "خيه على مَنكيبيه .

و (أَسَّدُل) خطأ وإن كنت وأاته في نهج البلاغــة لأنتي كنت استقريت الكتب فلم أجيده ، وإنما الاعتماد على الشائع المستفيض المحفوظ من الثقات ، من ذلك حــديث ابن عمر أنه كان إذا اعتشم (سدَل) عيامته بين كتيفيه . هكذا رثوي بطرق كثيرة (٢) .

﴿ سَدُنْ ﴾ : ( سَدَانَةُ ) الكَعْبَةُ : خَيِدُ مُتَهَا . وهُو ( سَادُ نُ ) مَنَ ( السَّدَنَةُ ) ، وهُو في أولاد عَبَانَ بِنَ طَلَّحَةً بِنَ أَبِي طَلَحَةً (٣) .

## [ السين مع الراء ]

﴿ سَرِبِ ﴾ ؛ ( سَرِب ) في الأرض : مضى ، و ( سَرِب الله ) جرى ( سُروباً ) . ومنه ( السَّرْب ) بالفتـــح في قولمـم : 

﴿ خَل سَـــر بَه ﴿ » أي (١/١٧) طريقه . ومنه قوله [ في السير ] (٤) : ﴿ إذا كان مُخلتَّى السَّرْب » أي موسمًا عليه غـــير مضيَّق عليه ، وقبله (٥) : ﴿ فإذا جاءَ مع المسلم وهـو مكتوف م أي مَسْدود .

<sup>(</sup>١) أي أن الأصل فيهما ما بلغت سنه السادسة . وانظر طلبة الطلبة « ١٦٦ » . (٢) أي بروايات مختلفة . (٣) ع : « وهي في أولاد عثمان ابن طلحة » وفي الأصل : « عثمان بن أبي طلحة » . والمثبت من الاصابة . (٤) من ط . (٥) أي قبل هذا الكلام .

و ( السِرْب ) بالكسر: الجماعة من الظيباء والبقر . و ( السُّرْ بة ) بالضم : القطعة منها . ومنها : ( سَرَّب عليُّ الخيـــل َ ) إذا أرسلهـــا ( سُرَ بًا ) .

و ( السَّرَب ) بفتحتين: بيت في الأرض ، فإذا كان له مَتَنْفَـَدُّ سمى نَفَـَقًا .

و ( المَسْرِ بُهُ ) بضم الراء : الشعر السائل من الصدر إلى المانة . ومنها الحديث : « كان عليه السلام دقيق المَسْرِ به » . و ( المَسْر بة ) بالفتح : مجرى الفائط و تخرجه . ومنها أنه عليه السلام مثل عن الاستيطابة (١) فقال : أو لا يتجيد أحد كم ثلاثة أحجار ، حجرين للصقاعة ين ، وحَجراً للمَسْر بة ؛ » الصفحتان : جانبا المخرج .

﴿ سرج ﴾ : قــوله : ﴿ الصُّورَ ۚ عَلَى المَّــَارِجِ ﴾ جــــع ( مَـِسْرَجَة ) أو ( مَسرجة ) بالفتــج : ما فيه الفَتيلة والدُهْنَ ، وبالكسر : انتي تُوضَع عليها . وقيل على المكس .

و ( السَرْج ) واحد ( السُروج ) وبتصغيره سمي واليد أبي العباس أحمد بن ( سُر َيْج ) . وهو إمام أصحاب الشافي في وقته . و ( سُر َيْج ) بن النمان أبو الحسين البغدادي صاحب اللَّوْلُوْ (٢) ، يَروي عن حمَّاد بن سَلَمَة ، وعنه : (٣) سعيد بن أَشْوَع .

وفي المنتقى : سُريج (٤) بن النمان عن أبي يوسف ، وأما شُريح ابن النمان ، بالشين المجمّة والحاء ، فهو يتروي عن علي بن أبي طالب ، هكذا في الجَرَّح والتعديل (٥) .

<sup>(</sup>۱) كتب تحتها في الأصل « استنجاء » . (۲) هو سريج بن النعان بن مروان الجوهري اللؤلؤي مات سنة ۲۱۷ ه « خلاصة تذهيب الكمال ۲۱، ۳۹۰ » . (۳) ع : وغن ، تحريف . (٤) « الأصل : « شريح » والتصويب منع ، ط . (٥) قوله : « والتعديل » ساقط من ع ، ط . وشريح المذكور كوفي صدوق مات بعد سنة ١٠٠ ه .

و ( سروج ) بلد (۱) .

﴿ سرح ﴾ : (السَرْح) المسال الراعي . ومنه : د أغار المشركون على سَرْح بالمدينة (٢) وفيها ناقة رسول الله عليه السسلام المَضْباء ، وهسو تسمية بالمسمدر ، يقال : (سَرَحَتُ ) الإبلُ ( المَرْحَا ) فيها ، إذا رعَتْ ، و ( سَرَحَها ) صاحبُها ( سَرْحاً ) فيها ، و ( سَرَّحها ) أيضاً (٣) ( تسريحاً ) إذا أرسلها في المرعى . ومنه : و وسَرُّحوا الماء في الخندق ، .

و ( تَسريح ) الشعر : تخليص بعضيه من بعض ، وقيل : تَخليلُه بالمشط ، وقيل : مَشْطُه .

و ( السير عان ) الذئب ، ويقال الفجر الكاذب : ( ذ نَبُ السير حان ) على التشبيه .

﴿ سُرُو ﴾ : ( السِرِ " ) واحمد ( الأسرار ) وهو ما يُكُنّم . ومنه : ( السِر " ) : الجِياع " ، وفي التنزيل : ﴿ وَلَكُنْ ۚ لَا تُواعِدُ وَهُنَ " سِرَ ا ) . (٤) .

و ( أُسَرِ ) الحديث : أخفاه ، وقوله : ، ويُسير هما ، بعني الاستعادة والتسمية . وأما « يُسير بها ، بزيادة الباء فسه و .

و ( سارَّهُ مُسارَّةً ) و ( سِراراً ) . وفي المنتقى : د بَيْعُ السِرارِ أَن يقول : أُخرِجُ يدي ويدك (٥) فإن أخرجتُ خاتمــي قَالُكُ فهو بَيْع بكذا ، وإن أخرجت خاتمَك قبْلي فبكذا ، فإن أخرجا معاً ، أو لم يُخرِجا جميعاً عاداً في الإخراج ، .

و ( السُرِّيَّة ) واحدة ( السّراري ) فُعُلْيَّة ، من السرِّ :

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت أنه قريب من حران ، من ديار مضر . (٢) ع : المدينـــة . (٣) سقطت « أيضاً » من ع . (٤) البقرة « ٢٣٠ » . (٥) ع : وتخرج يدك .

الجياعِ (١) ، أو فُعُثُولة من السَرُو : السيادة . و ( التَسرَّي ) كالتَظنَّى على الأول ، وعلى الثاني ظاهر ، والأول أشهَر .

وفي حديث عائشة , أنه عليه السلام دخل عليها تَبَرْ ق (أسارير) وجهيه ، جمّع (أسرار ) جمّع (سير ر ) أو (سير ) وهو ما في الحِبهة من الخُنطوط ، والمنى أن وجهه يلمع ويُضيء سروراً .

﴿ سَرَطَ ﴾ : ( سَرَطَ ) الثيءَ و ( استَرطَه ) ابتلَعه .

وفي حديث ذي اليدّيش: ﴿ فَرِج سَرَّعَانُ ۗ النَّاسِ ﴾ أي أو اللهم، ﴿ فَمَلَانُ مُ النَّاسِ ﴾ أي أو اللهم، ﴿ فَمَلَانُ مُ ، فِتَحَدِّينِ ، مِن السرعة .

﴿ سرف ﴾ : قوله تعالى : ﴿ فلا ﴿ يُسْرِفُ ﴾ في القَتْلُ ﴾ (٣) أي الوَلِيُهُ لا يَقْتُلُ عَبِرَ القاتلُ ولا اثنينْن والقاتلُ واحدُ . وقيل : ( الإسْراف ) المُثْلَة (٤) .

و ( سَمرِفُ ) بوزن كَتَيِف : جبلُ بطريق المدينة (٥) .

﴿ سَرَقَ ﴾ : ( سَرَقَ ) منه مالاً ، و ( ســــرَقَه ) مالاً ( سَرَقًا ) و ( سَرِقَةً ) إذا أخــٰذه في خفــاهِ وحييلة (٢) ، وفتْح

<sup>(</sup>١) ط: من السر والحر والجاع . (٢) ع: رجلاً ، خطأ . (٣) الاسراء «٣٣» .

<sup>(</sup>٤) المثلة : تقطيع بعض الأعضاء أو تسويد الوحــه . (ه) في معجم البلدان : « وهـــو موضع على ستة أميال من مــكة . . . تزوج به رســـول الله « س » ميمونة بنت الحارث وهناك بنى بها وهناك توفيت » . (٦) ع . : أو حيلة .

الراء في « السُّرِق ) (١) لغة " . وأما السكون فلم نسمعه . ويسمتى الثيء المسروق (سَرِقة ") متجازاً . ومنه قول محمد : « وإذا كانت السَرِقة " صُبْحِفاً » (٢) .

و ( سُرَّقُ ) على لفظ جمْع سارق : اسم رجل ، وهو الذي باعه رسول ُ الله عليه السلام(٣) في دَيْنه وهو حُرُ .

﴿ سَرِدُقَ ﴾ : ( السُرادِقَ ) ما يُدار حول الخَيَّمَة من شُقَـنَ ِ بلا سَقَيْف .

﴿ سرول ﴾ : حَمَّمُ ( مُسْتَرُّولَا ) : في رجليه ريش كأنه سَراوَيلُ .

﴿ سُرُو ﴾ : ( السَرْو ُ ) سَخَاءُ في مُرُوءَ . وقد ( سَرَ ُو َ ) فهو ( سَرِي ٌ ) وهم ( سَراة ) و ( سَرو َات ُ ) أي سادات ُ . ويُنشَد : وهـــان على سَراة بني لُــُو َي ٌ حَرِيق ُ بالبُــُو يَبْرة مُستطير ُ (٤)

عننى ببني لؤكي قريشاً . و « والبُورَية » موضع ، وحريق مستطير : مرتفيع أو منتشير (٥٠ .

و ( سَرَوْت ) عنه الثوب : كشفتُه ، من باب طلَب . ومنه الحديث : « فلما سُرِي عنه [عليه السلام] (٢) بُرَ َحَاءِ الوَحْي وثيقَلُه » .

<sup>(</sup>١) بفتح فكسر كما في الأصل . وفي ع شكلت بفتحتين . (٢) جمع صحيفة . (٣) ع : صلى الله عليه وسلم . (٤) طلبة الطلبة « ٨٧ » وهو لحسان بن ثابت « ديوانه : ١٩٤٤ » من أبيات في هجاء بني قريظة وما فعله المسلمون بهم بعد غزوة الحندق . والبويرة : موضعهم . (٥) ع : مرتقع منتشر . (٦) من ع ، ط .

و ( سَرى ) بالليل ( سُرى ) من باب ضرب ، بعنى سار ليلا ، و ( أسْرى ) مثله . ومنه ( السَريّة ) لواحدة ( السَرالا ) لأنها (۱) ( ۱۲۸ / ب ) تَسرى في خَفْية . ويجوز أن تكون من ( الاستيراء ) الاختيار ، لأنها جماعة ( مُسْتَرَاة ) من الجيش ، أي : مختارة - يقال استراه إذا اختساره (۲) - ولم يترد في تحديدها نص فق . ومحصول ما ذكتر محمد الله في السيير أن التسمة فما فوقها سَريّة ، والثلاثة والأربعة ونحو فلك : طليعة لا سَريّة ، وما روي أن رسول الله عليه السلام « بعث أنيساً وحد مسَريّة ، يخالف ذلك .

وقوله: ﴿ إِذَا تَسَرَّتُ السَّرِيَّةَ ﴾ : تَفَعَثْلُ مِنَ السُّرَى ﴿ وَرُوي ﴿ سُرِّبِ ﴾ (٣) مِنَ التَسْرِيبِ : الإرسالِ ، وله وجه ، والأول أَسْبُهُ ﴿ وَإِنْ لَمْ يُذَكِّرُ فِي اللغة (٤) ، وقولهم : العفو عن القطع لا يكون عفواً عن السِراية .

و ﴿ سَرَى الْجِرْحِ ۚ إِلَى النفسِ ﴾ : أي أثرّ فيها حتى هَـَلَكَتْ ، لفظة ۚ (°) جاربة على ألسينة الفقهاء إلا أن كُتب اللغة لم تَـنطق بها .

# [ السين مع الطاء]

﴿ سطح ﴾ : ( المِسْطَح ) عَمود الفُيسْطاط ، وفي حديث المنيرة : ( فضربت وحداها الأخرى بمعود ميسْطَح ، إن صح فالإضافة للبيان .

و ( السَّطيحة ) : الزَّادة (٦) تكون من جلَّد بن لا عير .

<sup>(</sup>١) ع: لأنه . (٢) العبارة المعترضة من ع وحــدها . (٣) ع: تـــــرب « بتشديد الراء المفتوحة وضم الباء » . (٤) قوله: « في اللغة » ساقط من ع . (٥) أي العبارة السابقة لفظة ... (٦) أي الفربة .

ومنها : ﴿ اختلَفَا فِي الدَّابِيَّةُ وأحدُهُما راكبُها وللآخَر عليها سَطيحة ۗ ﴾ .

#### [ السين مع العين ]

﴿ سعد ﴾ : ( السّعَد ) مصدر ( سُعِد ) خلاف نُحِس َ (١). وبه سمي ( سَعد بن الربيع ) الذي قُتل يوم أُحد ، ويوم بدر سَهُو . وبه سمي ( السّعَدان ) في كتاب الصرف : سعد بن مالك ، وابن أبي وقّاص . وفي الموادَعة يوم الخندق : سعد بن عبادة وابن معاذ ، وها المرادان في اصطلاح المحدّ من إذا أطليقا .

وباسم المفعول منه ( ۱/۹۹) كُني ( أبو مسعود ) البَـدُّرِيُّ ، واسمه عُقْبُة بن عَـمُرُو (٢) الْأنصاريُّ .

و ( سَعُدَيك ) في ﴿ لَبِ ﴾ (٣) .

و ( السُّواعد ) جمع ( ساعد ) وهو من السِد ما بين المرفق والكف ، ثم سمي بها ما يُلْبَسَ عليها من حديد أو صُفْر أو ذهب .

﴿ سَعَتَرَ ۗ السَّعْتَرَ ) من البَعْوُل . ويقال لحبِّه سَعَتَرَ أيضاً . قال الجوهري : وبعضهم يكتبُه في كيتاب (٤) الطب بالصناد لئلا يكتبيس بالشعير .

<sup>(</sup>١) جاء كل من « نحس » و « سعد » في ع مبنياً للمعلوم . (٢) ع : «عاص » وهو غلط . وترجمة عقبة في خلاصة تذهيب الكمال ٢٣٧/٢ وتقريب التهـذيب ٢٧/٢ . وقد مات سنة ٤٠٠ هـ . وقيل غــير ذلك . (٣) كذا ، والمراد مادة « لبي » . إلا أنه ذكر هناك « لبيك » فقط . (٤) ع ، ط : كتب . وكذا في مختار الصحاح .

قلت : أما صاحب و القانون » (١) فلم يُثنيته إلا في باب السين من الأدوية المُفْردة . وفي التهـذيب بالصاد (٢) ، عــــن أبي عمرو ، لا غير . وهكذا في كتاب الليث . وفي جامع النُوري بالسين والصاد .

﴿ سعط ﴾ : ( السَّعُوط ) الدواء الذي يُصبُ في الأنف . و ( أسْمَطْتُه ) إياه ، و ( اسْتَعَط ) هـو بنفســـه . ولا تقــلْ ( استُعطِ ) مبنيًا للمفعول .

﴿ سعف (٣) ﴾ : ( السَّمَف ) وَرَقَ ْ جَرِيد النَخِــٰل الذي يُسيَف ۚ (٤) منه الزّ بُل والمَراوح . وعن الليث : أكثر ُ ما يقال له : ( السَّعف ُ ) إذا يَبِس وإذا كانت رطبة فهي الشَطْبة . وقد يقال للجَريد نفسيه : ( سَمَف ُ ) الواحدة ُ ( سَمَفة ُ ) .

﴿ سعي ﴾ : ( السَّعي ) الإسراع في المثبي ، وبالرَّه منه سمَّي والدُّ ثملية ً وأسيد ابنَنْي ( ستَعْيَة ً ) . وبالنون: و زيد ُ بن ستَعْنة ، والياء فيه تصحيف ، كان من الأحبار فحسنُن إسلامُه .

## [ السين مع الفاء ]

﴿ سَفَتُجَ ﴾ : ( السُّفُنْتَجَةَ ) بضم السين وفتح الناء : واحيدة ( السُنَّفاتج ) وتفسيرها عنده معروف (٥٠) .

﴿ سَفَى ﴾ : ( السَّفْر ) المسافرون ، جمع ( سافر كر كب وصَحَب في راكيب وصاحيب ، وقد ( سافر سفتراً ) بعيداً .

<sup>(</sup>١) كتاب القانون ، في الطب ، لابن سينا . (٢) تهذيب اللغة ٣٠٠٣ . (٣) سقطت مادة « سعف » برمتها من ع . (٤) أي ينسج . وفي ط : يسوى . والزبل : جمع زيسل وهو القفة . (٥) اختلفت عبارات الفقهاء في تفسيرها وأقربها أن تعطي مالاً لرجل فيعطيك وثيقة تمكنك من قبضه من عميل له في مكان آخر ، فتستفيد أمن الطريق ويسقط عنك الخطر « انظر المصباح والتاج : سفتج ، وشفاء الفليل ٥١ وحاشية ابن عابدين ٢٠٨/٤ ».

و ( السَفِير ) الرسول المصليح بين القوم . ومنه : , الوكيل سَفير ومُعبِّر ، يعني إذا لم يكن العقد معاوضة " ، كالنكاح (١٢٩/ب) والخلع والعتق ونحوها ، فلا (١) يتعلَّق به شيء ولا يُطالَب بشيء (٢) وجمْعه ( سُفرَاء ) ، وقد ( سَفر ) بينهم ( سيفارة " ) .

و ( سفرت ) المرأة تميناعها عن وجهها : كشفته ( سُفوراً ) فهي ( سافير ) . وقول الحكاثوائي : ﴿ اللُّحارِمَة تَسفير وجهَهَا ، ضعيف . وأما ضم تاء المضارَعة فلم يتصيح " .

و (أسفَر ) الصبح : أضاء (إسفاراً ) ومنه : ﴿ أُسَـَّفُرَ السَّالِينَ الْمِسْفَارِ ، والباء التعدية .

﴿ سَفَطَ ﴾ : ( السَفَط ) واحد ( الأسْفاط ) وهو ما يُعبّأ فيه الطيبُ وما أشبَه من آلات النساء ، ويستعار للتابوت الصفير . ومنه : ﴿ وَلُو (٣) أَنْ صَلْبِيًا حُميل فِي سَفَط ، .

﴿ سَفَع ﴾ : عمر رضي الله عنه : ﴿ أَلَا إِنْ ﴿ الْأَنْسَيْفَيْمَ ﴾ أُسيفي جُهُيَنْة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال : سَبَق الحَاجَ الحَاجَ فَادًّان مُعْرِضاً فأصبح قَدْ رين به ، الحديث :

( الأنسيَّفُع ) تصفير ( الأسْفَع ) صفة " أو علماً من ( السُفْعة ) وهي السواد ، وتأنيثه (السَفْعاء ) . وقوله عليه السلام : و أنا وسَفْعاء الحد "ن الحانية على ولدها كهاتيَّن ، أراد شُعوبها وتغيَّر لونها مما تُقاسي (٤) من المَشاق .

و ﴿ جُهُمَينَة ﴾ بطن من قضاعة . و ( ادَّان ) (٥) بمنى استدان ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لا » والتصويب من ط . (٢) من قوله: « يعني إذا لم يكن » إلى « بشيء » : ساقط من ع . (٣) ع : لو . (٤) في الأصل : « يقاسي » والمثبت من ع ، ط . (٥) في الأصل : « قضاعة ، فادان » وأثبتنا مافي ع ، ط .

افتعل ، من الله يُنن . و ﴿ مُعْرَضًا ﴾ من قولهم ﴿ : طَأَ \* مُعْرَضًا ﴾ ، أي ضَع رجليك \* (١) حيث وقعتَ \* ولا تتَّق شيئًا .

و « رين به ، : عُليب ، فُعيل ، من ران الذنْب على قلبه إذا عَلَيْه ، وعن أبي عُبيد : « كل ما عُلبك فقسد ران بك ، [ ورانك ] (٢) وران عليك ، . وعن أبي زيد : « يقال رين بالرجل إذا وقع فيا لا يستطيع الخُروج منه ، . .

والمنى أنه استَدان ما وتَجد بمن وجد غير (١٣٠) مبال بدلك حتى أحاط الدين عاله فلا يدري ماذا يتصنع .

﴿ سَفْ ﴾ : (سَفَ) "الدواءَ والسَويق (٣) وكلَّ شي ﴿ يَابِس : أَكَلَهُ ، مِنْ بَابِ لَبِس ، ومنه : ﴿ لَأَنْ أَسَفَّ التَّرَابُ ۚ ، . وقولُ عَمْرُو بِنَ كَلَّمُوم :

( تَسَفُ الجِيلَة الخُور الدَرينا ) (٤) أي تأكل المسَان من الإبل الفيزار الحشيش البالي .

وفي الحديث : ﴿ إِنَّ الله يحبُّ مَعَالِي ۗ الْأَمُورُ وَيُبْغَضُ سَنَفْسَافَهَا ﴾ أي ما دَّقَ منها ولَوَّهُم ، من ( سَفْسَافُ التُرَاب ) وهو دُقاقه ، ومنه سَفْسَافُ الشَّيْمُ (٥٠) .

﴿ سَفَلَ ﴾ : ( السُّيفُنْل ) خلاف العُيلُو ، بالكسر والضمُّ فيها ، وقوله : « قلنْبُ الرداء أن يُجعل سُفُنْلاًه أعالاه ، ، الصواب : ﴿ أَسُفْلَه ۚ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ع: رجلك . (٢) منع ، ط . (٣) ط: والسفيف . (٤) من معلقته . وصدره: « ونحن الحابسون بذي أراطى » . أراطى : موضع . والجلة الحور : الابل العظام الكثيرة الألبان . والدرين : الحثيش اليابس . (٥) شكلت الثين في الأصل بالفتح . وكتب في المامش : أي رديثه . وفي ع كسرت الشين ، وهو الوجه .

و ( سَفَلَ سُغُولًا ) خلاف عَلا ، من باب طلب ، ومنه : د بنت بنت بنت وإن سَفَلَت ، وضَمَّ الفاء خطأ لأنه مِن ( السَغالة ) : الخَسَاسة . ومنه ( السَفِلة ) لخِساس الناس وأراد لِهم (١) . وقيل : استعبرت من ( سَفِلة البعير ) وهي قواعُه .

ومن قال : ( السيفُلة ) بكسر السين وسكون الفاه فهو على وجهسين : أن يكون (٢) تخفيسف السفيلة كالبِلبْنة في اللَّسِنة ، وجمُع ( سَفيل ) كميلئية في جمع علي ، والعامة تقول : هذو سيفُلة من قوم سيفَل ، وقد أنكير ،

وقوله: ووجه الله وأمانة الله: من أينهات السفيلة ، يمني الحبّمَلة (٣) الذين يذكرونه . قال أبو حنيفة : يتمني الخسارجة [ أي الجماعة الخارجة ] (٤) . وفي المنتقمَى: إن كنت (٥) سفيلة " فأنت طالق ، قال : هو الند ل في عقله ودينه . وأما الساقط فيكون على الحسب وعلى ما وصفت الك من النذالة في العقل والدين .

﴿ سَفَىٰ ﴾ : ( السَفَنَ ) بفتحتين : جلَّدُ الْأَطْنُومِ (١٣٠/ب) وهي سَمَكَةً في البَحْر ، وهو جلِّندُ أُخْشَنَ ُ يُحلُّكُ به السِّهام والسِّياط ويكون على قوائم السُّيوف .

﴿ سَفُو ﴾ : ( السَّغَا ) خَيْقَةُ الناسِية ، وهـــو محمودُ فِ البِيغال والحير ، مَذْمُوم فِي الخيل . يقال : فر ّسُ ( أَسْفَى ) وبغثلةُ ( ( سَفَوْاء ) .

<sup>(</sup>١) ع: وأرفهم . (٢) في الأصل: « إما أن يكون » والمثبت من ع ، ط ، وأساس البلاغة « سفل » . (٣) ع : « من ايمان الجهلة » وسقط منها قوله : « السفلة يعني » . (٤) ما بين مربعين زيادة من ع وحدها . وجاء في هامش الأصل تعليقاً على قــوله : « يعني الجماعة الخارجة ، أي الحوارج » . (٥) بضم التاء كما في الأصل . وكسرت في ع .

( سقلت )

و ( سَفَتَ ) الربع ُ التُراب َ : ذَرَتُه ورمَت ْ به . وقوله : « تَسفي به » : على زيادة الباء أو على تضميين معنى الرّمي . ولفظ الحَلُوائي : فتَنْسيفُه ، من المنشف (١) .

#### [ السين مع القاف ]

﴿ سقب ﴾ : ( السّقب ) القرّ ب ، والصاد لغة . وها مصدرا ( سقبت ) الدار و ( سقبت ) . « والصاقب » القريب . ومنه حديث علي رضي الله عنه : « حمله على أصْقب القرّ يتين » . ومعنى الحديث : « الجار أحق بستقبه » أي (٢) أن الجار أحق بالشّفيمة إذا كان جاراً مُلاصقاً ، والباء من صلة « أحق » لا للتّسبيب ، وأريد كان جاراً مُلاصقاً ، والباء من صلة « أحق » لا للتّسبيب ، وأريد ( بالسّقب ) الساقب ، على معنى ذو السّقب ، أو تسمية بالصدر أو وصنف به (٣) ، ومنه قولهم (٤) : داري سقب من داره ، أي قريبة .

و يروى في حديث عمرو بن الشريد أنه عليه السلام ال قال ذلك قيل : وما سَقَبُه ؟ قال : شُعْمَتُه . وهذا يشهد لصحة ماذكرت .

﴿ سقلب ﴾ : (السَّقُلْسَيِيَّة ُ ) بما لم أسمــه ، إنما المحفوظ ( الصيقلابيَّة ) بالصاد والسين ، منسوبة الى الصَّقالبة ، جيل من الناس محر الألوان يُتا ِخُون الخَزَرَ ( ) .

﴿ سقلت ﴾ : ( السَّقُالاتُوني ) الصواب بالطاء ، منسوب إلى

<sup>(</sup>١) ع ، ط : النسف . (٢) كلة « أي » ليست في ع . وقوله : « بسقبه » يحتمــــل أن يقرأ في الأصل بالصاد . وهو في النهاية بالوجهـــين « ٣٧٧/٣ سقب ، ٤١/٣ صقب » . (٣) نحو : « ضرب هبر » . (٤) ع : قوله . (٥) بعدها في ع وحدها : « أي يحادون ، من التخوم وهي الحدود » والأرجع أنها من زيادات الشراح ، أدخلت في المتن .

<sup>(</sup> المغرب ) - م / ۲۹

( سَقَالُاطُونَ ) (١) من أعمال الروم يُتَنْخذ (٢) فيها الثياب المنقَّشة .

﴿ سقد ﴾ : ( أُسَـقَيِّـهُ ُ ) : ﴿ فِي كُفٍّ ، <sup>(٣)</sup> .

﴿ سقط ﴾: (سقط النجم) أي غاب ، مجاز . ومنه قوله : ﴿ حين يسقط القمر » الأرض . و (سقط النجم) أي غاب ، مجاز . ومنه قوله : ﴿ حين يسقط القمر » و ( السواقيط ) في حديث الحسن بن علي : ما يسقل من الثمار قبل الإدراك ، جمع ( ساقيطة ) . وفي الحديث الآخر أنه عليه السلام أعطى خيشبر بالشطر وقال : ﴿ لَكُمُ السواقيط » أي ما يسقل من النحل فهو لكم من غير قسمة ، وعن خُواهر وزاده : أن " المراد ما يسقط من الأغصان لا الثيار لأنها للسلمين .

ويقال: (أسقطت ) الثيء (فسقط) . و (أسه قطت الحاميل ) ، من غير ذكر المفعول: إذا ألقت (سيق ها) وهو الحاميل ) ، من غير ذكر المفعول: إذا ألقت (سيق ها) وهو مستبين بالحركات الثلاث: الولد يسقط من بطن أمه ميتنا وهو مستبين الخلاق وإلا فليس بسق ها . وقول الفقها : «أس قطت سيق ها » ليس بعربي ، وكذا: « فإن أسقيط الولد سيق ها » .

و ( السُّقَط ) بفتحتين : الخطأ في الكتابة . ومنه : ( سَقَط ُ المُسْحَف ) .

ورجل (ساقط ): لئيم الحسب والنفس ، والجمع (سفقاط) ، ومنه : « ولا أن يلمبوا مع الأراذ ل والسققاط » . و ( السقاطة ) في مصدر من خطأ . وقد جاء بها على المزاوجة من قال : « والصبي " يمنسع عما "يورث الوقاحة والسقاطة » .

<sup>(</sup>١) لم تذكر في معجمي ياقوت والبكري . وأوردها صاحب الفاموس في ﴿ سقلط ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ع : تتخذ . (٣) لم يذكر ذلك في الكاف والفاء. ويقال : سقد فرسه : أي ضمره « بتشديد القاف والميم في الفعلين » .

و ( سَقَطَ ) المتاع : رَادَ الله ، ويقال لبائمـــه ( سَقَطَيُّ ) وأنكر بمضهُم ( السَّقَاط ) في معناه ، وقد جاء في حــديث ابن عمر أنه دكان يغدُو فلا بمر " بسَقَاط ولا صاحب بيعة إلا " سلتم عليه » . والبيعة من البَيْع كالركبة من الركوب والجيلسة من الجُلُوس ، ويقال إنه لحسنَ البيعة ، كذا فسّرها الثيقات .

﴿ سَمُونِيا ﴾ : ( السَّقَـٰمُونِياء ) بالمد(١) : سُريانيَّة ۗ .

﴿ سَقِي ﴾ : ( ١٣١ / ب ) سقاه م الماء ( سَقَيْاً ) . و ( السيقاية ) : ما يُبنى للماء . وفي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ أَجِمَلُتُم سِقَاية َ الحَاجِ ۗ ، (٢) : مصدر ، وفي قوله عن وجل : ﴿ جَمَل السِّقَاية َ فِي رَحْل أُخيه ، (٣) : مِشْرَبَة مُ المَلك (٤) .

و ( السَّاقية ) واحدة ( السَّواقي )، وهي فوق الجدُّول ودُون النهر . و ( السَّقييُّ ) بوزن الشَّقيِّ والصبيِّ : ما يُسقَى سَيْحاً ، فعيل بمنى مفعول ، والبَخْسيُّ خيلافه ، ومثلها في المعنى : ﴿ المَسْقَوِيُ وَالْمَطْمُ مُنْ وَ فَي الْحَدِيثُ (٥) .

وقوله : السُّقُّ ، بتشديد القاف ، مع النَّحْشبيُّ ، كلاها خطأ .

<sup>(</sup>١) قوله: «بالمد » ليس في ع وجاءت الكلمة فيها بالقصر « السقمونيا » وهي بالقصر أيضاً في الفاموس المحيط والمعتمد في الأدوية المفردة لابن رسول « ٢٢٧ » . وحركت الفاف في نسخة الأصل بالسكون وفي ع بالفتح وكلاهما صحيح كما في الفاءوس ، قال : « السقمونيا : نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة . وتخفف ... » أي وتسكن الفاف . (٢) التوبة « ١٩ » : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله ؟ » . (٣) الآية رقبها « ٧٠ » من سورة يوسف : « فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه » . (٤) المصربة ، بكسر الميم : الاناء يصرب به . (٥) الحديث في رحل أخيه » . (٤) المدينة ، والمظمئي : الذي يسقى سيحاً ، والمظمئي : الذي تسقيه الساء ، وهما منسوبان إلى المسقى والمظمأ ، مصدري سقى وظمىء » .

#### [ السين مع الكاف]

﴿ سَكُبُ ﴾ : ( السَّكُبُ ) مصدر ( سَكَبُتُ ) الماء إذا صببتَه . ومنه : ( فرسُ سَكُبُ ) كثيرُ الجَرَّي ، وبه سمي فرسُ رسول الله عليه السلام . وفي الحديث : ﴿ هنا (١) تُسكَب العَبراتُ ، أي هو مَوضعُ لأن يُبكئي فيه طلباً للمغفرة .

﴿ سَكَبِعِ ﴾ : ﴿ ابن عمر كان يأ كل ( السِّبَكْبَاجِ ) الأَصفَر ، في إحرامه ﴾ . وهو (٣) بكسر السين وتخفيف الكاف الساكنة : مرّقُّ معروف ، وكان فيه زّعْفران ، فلهذا قال : الأصفر .

﴿ سكو ﴾ : ( سَكُر ) النهر : سبد هُ ( سَكُر ) . و ( السبكر ) بالكسر : الاسم ، وقد جاء فيه الفتح على تسميته بالمصدر ، وقوله : « لأن في السبكر قطع منفعة الماء ، يحتمل الأمرين .

و ( السَّكَر ) بفتحتين : عصير الرهطَب إذا اشتد" ، وهو في الأصل مصدر ( سَكُراً ) ، الأصل مصدر ( سَكُراً ) ، وهو ( سَكُراً ) ، وهو ( سَكُران ) وهي ( سَكرى ) : كلاها بنير تنوين . ومنه (٣) : ( سَكرة شديدة ) ، ومنها : ( سَكرات الموت ) لشدائده .

و ( السُّكُرُ ) بالتشديد : ضرَّبُ من الرُّطَبَ مشبَّه بالسُّكُرُ ( السُّكُرُ ) المعروف في الحلاوة ، ومنه : ( بُسْرُ السُّكُرُ ) (٤) . ومن فشره بالنصُ من قصبَ السُّكُر فقد ترك المنصوص عليه .

<sup>(</sup>١) ع: ها هنا . (٢) ع : هو . (٣) تحتها في الأصل : « وبه » . وفي ع ، ط : وبه . (٤) الكاف شكلت في الأصل بالسكون . والتصويب من ع والعجات .

و ( الشَّكُنُر ْكَة ْ ) بضم الكاف : شراب تَتَشَخَذُه (١) الحبشة ْ من الذُّر ٓة ، وهي معر َّبة .

﴿ سَكُلُهُ ﴾ : (السَّكَكُ ُ) صِفَرَ الْأَنْنُ ، ورجل (أَسَكُ ُ) ، وعَنزُ (سَكُنَّاءُ ) . وهي عند الفقهاء : التي لا أُذْنني (٢) لها إلا الصِّباخ .

وعن هشام : سألت أبا يوسف عن ( السَّكُنَاء ) والتي لا قَرَنُ لَمَا فَقَال : تَتَجُّز ِي (٣) التي لا قَرَنَ لَمَا ، فأما السَّكُنَاء فإن كانت لَمَا أَذَنُ فَهِي تَجَزِي ، وإن كانت صغيرة آلاُ ذن ، فإن لم يكن لَمَا أَذَنُ (٤) فإنها لا تَجزي .

ولفظ القُدوري": فأما السَّكَاءُ فهي التي لا أَذَنْ لها خيلُـُقة ". ومن قال: هي التي لا قَرَ ْنَي ْ (°) لها ، فقد أخطأ .

و ( السِّكّة ) : الز'قاق الواسع . و ( السِّكّة ) أيضاً : دار البريد . و ( أصحاب السِّكَك ) في كتاب عمر بن عبد العزيز : هم البُردُ للرتبُون بها لينُرسَاوا في المُهمّات .

و ( السيَّكَيْن ) . يذكر ويؤنث ، فيعلين ، من السَّكُ (١) ، أو فيعيّل : من السُّكُون .

و ( السُّك " ) بالضم : ضرب " من الطبيب .

﴿ سَكُنَ ﴾ : ( سَكَنَ ) المتحرِّكِ ( سَكُوناً ) . ومنه : ( الميسكين ) ليستكونه إلى الناس . قال الأصمي : هو أحسن حالاً من الفقير ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>١) ع، ط: يتخذه . (٢) كذا في الأصلين بجذف نون المثنى . وفي ط: لا أذنت . (٣) أي تنوب وتقضي . ط: «تجزى» ، وكذا في المواضع التالية . (٤) ط: أذنت صغير . (ه) كذا في الأصل وحده . وفي ع ، ط: لا قرن . (٦) أي القطع .

وقوله عليه السلام : ﴿ أَحْنِنِي مِسْكَينًا ﴾ ، قالوا : أراد التواضُع والإخبات وألا " يكون من الجبارين .

و ( السُّكَّانُ ) ذَنَبِ السفينة لأنها به تُقَوَّم وتسكُّن .

و ( السُكْنَى ) مصدر ( سكن ) الدار َ وفيها ( ١٣٧ / ب ): إذا أقام ، واسم معنى الإسكان ، كالر قتى بمسنى الإرقاب ، وهي في قولهم : « داري لك سُكْنتَى » في محل النصب على الحال ، على معنى ( مُسْكَنة " ) أو ( مَسْكوناً فيها ) .

# [ السين مع اللام ]

﴿ سَلَا ﴾ : ( سَلَا ً ) السَّمْنَ : بالهمز ، سَلَانًا (١) : طبَخه وعالجه حتى خَلَص . وقوله : « ولو (٢) حَلف لا يأكل زُبْدًا فَسُلْمِيءَ سَمْنًا ، أي عميل وسُنيع ، واستعاله (٣) في دُهن السيمْسِم عما لم أجيده .

﴿ سَلَبُ ﴾ : ( سَلَبُهُ ) ثُوبَهُ : أَخَـَـَذُهُ ، ( سَلَبُهُ ) . و ( السَّلَبُ ُ ) : المسلوبُ ، وعن الليث والأزهري (٤) : « كلُ ما على الإنسان من اللباس فهو سلبَ ُ ، وللفقهاء فيه كلام .

﴿ سَلَتَ ﴾ : ( سَلَتَ ) المرَقَ أو الخيضابَ ونحوه : أخدَه ومسحته ، من باب طلب ، ومنه حديث ابن عباس أنه عليه السلام : د دعا بناقة ٍ فأشعرَها في صفيحة سنامها الأبين (٥) وسلَتَ الدّم ، .

<sup>(</sup>١) قوله: « سلثاً » ساقط من ع ، ط . وهو مثبت في هامش الأصل . (٢) قوله : « ولو » ليس في ع ، ط . (٣) أي استمال السل ، (٤) تهذيب اللغة ٢٠٤/١ بلفظ « وكل شي م على ... » (٥) أشعر الهدي : إذا طعن في سنامه الأيمن حستى يسيل منه دم ليعلم أنه هدي « المختار » .

و ( السُّلْت ) بالضم : شَعير لا قيشر له يكون بالنَوْر والحجاز . ومنه : « صدَّقة الغيطر صاع من تُشهير أو سُلُتْ ِ أو تَمْر ، .

﴿ سلع ﴾ : ( السيلاح ) عن الليث : ما يُعَدُّ للحرب من آلة الحديد ، والسيف وحدَّه يسمى ( سيلاحاً ) وفي السير تفصيل .

و ( الساليح ) ذو السيلاح ، و ( المَسْلَحَة ) الجماعة . وقول عمر رضي الله عنه : ﴿ خَير ُ الناس رَجْلُ فَعَلَ كَذَا فَكَانَ ( مَسْلُمَحَة ") بين المسلمين وعدو ه ، نظير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ابْرَاهِمِ كَانَ أُمَّة " (١) ي .

و ( المسلحة ) أيضاً : موضع السلاح كالشَغْر والمَرَ قَب. ومنها : « كان ( مَسَالح ُ ) فارس َ إلى العرب العُذَيْب َ » وهـو موضع قريب من الكوفة . وحديث النَخعي « أنه كان في ( مَسَلْمَحة ِ ) فضُرب (٢) عليهم البعث ُ » : يحتمل الأمرين .

و ( السَلَاحِ ) التنواط . وفي المثل ( ١٣٣ / أ ) : « أُسلَتِعَ من حُبَارِي (٣) ، . وقول عمر لزياد في الشهادة على المُفْدِدة : « قُمُ ( يا سَلَاحَ الفُراب ) ، معناه : يا حَبيث .

و ( الساليحُونَ ) : موضيع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المنرب ، وهـو المـــراد في : « يَجِيء (٤) من السالحـــين » . وأما « السَيْلَحُونَ » فهي مدينة باليمن ، وقول الجوهري : « سَيْلَحُونَ وَرِيّة ، والمامّة تقول : ساليحون » : فيه نظر (٥) .

<sup>(</sup>١) النحل « ١٢٠ » : « إن ابراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المصركين » . (٢) مبني للمجهول أي أوجب . وفي ع مبني للمعسلوم ونصب البعث . (٣) يجمع الأمثال ١/٤ ٣٥ . (٤) الضمير للحام . (٥) في إصلاح المنطق « ١٦٣ » : « السيلحون : للذي تقوله العامة : السالحون » . وانظر معجم البلدان في « سالحين ، سيلحون » .

﴿ سَلَخَ ﴾ : ( المسْاوخة ) : الشاة المسلوخ ُ جِيلَدُها بلا رأْسِ ولا قوائم ولا بطن ِ ، صفة ُ غالبة لها .

﴿ سلط ﴾ : ( السُلُطان ) : التسلَّط أو الحُجِّة . وقد فُسُّر بها قوله تعالى : « فقد جَعَلْنا لِوليَّه سُلطاناً » (١) . وفي الحَــديث : « إلا أن تسأل ذا سلطان ٍ » : هو أن تسأل الوالي أو المليك حقيَّك من بيت المال .

وقوله: « لا يَـوْمُ الرجل ُ الرجـل َ في سلطانه ، أي في بيته وحيث ُ تسلقطه ، « ولا يــَجلس ْ على تــكثر مــَـته (۲) ، . اي وسادته ، فإن فيه ازدراءً به (۳) ، أي تحقيراً له .

﴿ سَلَّع ﴾ : ( السَّلِمَة ) بَلْفَظ سِلْمَة النَّاع : لَحَمْمَة وَائْدَة تَحَدُّثُ فِي الْجِسْدَ كَالْفُنُهُ تَجَيُّ وَتَذَهَبُ بِينِ الْجِلْدُ وَاللَّحِمِ .

و ( السَلَّعة ) بالفتح : الشَيَجَّة . و ( الأسْلَع ) الأبرس' . وبه سمي أسلع بن شريك ، راوي حديث التيمَّم .

﴿ سَلْفَ ﴾ : ( سَلَنْف ) في كذا و ( أَسْلَف ) وأَسْلَم : إذا قدُّم الثمنَ فيه ، و ( السَلَف ُ ) السَلَمَ والقَتَر ْضُ ُ بلا منفعة ِ أيضاً . يقال : ( أَسْلَفَه ) مالاً إذا أقرضَه .

وقوله : ﴿ لُو (٤) كَانَ لَلْيَتِم وَدَيْمَةٌ عَنْدَ رَجِلُ فَأْمَرَ ۚ الْوَصَّـِي أَنْ يُقْرَضُهَا أَوْ يَهْبَهَا أَوْ يُسْلِغُهَا ﴾ ، أي يقديِّمَهَا ثمناً في بيع ، وتفسير م بالإقراض لا يستقيم .

<sup>(</sup>١) الاسراء « ٣٣ » : « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ... » . (٢) في هامش الأصل : « روى أبو مسعود الأنصاري أن النبي عليه السلام قال : « لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه » . (٣) كذا في النسخ . وجاء في هامش الأصل : « الأصح ازدراء له » . (٤) ع ، ط : ولو .

و ( السُّلاف ) و ( السُّلافة ) : ما تَحلَّبَ وسال قبْل العمر ، وهو أفضل الحُمْر ، ( ۱۳۳۳ / ب ) و ( الساليفة ) : جانب العُمْنق . 
﴿ سلحف ﴾ : ( السُّلمَحُفاة ) من حيوان الماء .

﴿ سَلَى ﴾ : ( السيّلاك ) : الخيط . وبتصغيره سمي ( سُلْمَك ) الخيط الفَطَفاني في حديث الصلاة في خطبة الجمعة . و ( سيلمّكان ) بن مسكلامية بكسر السين ، لاغير .

﴿ سَلَلُ ﴾ : ( السَّلُ أَ ) إخراج الشيء من الشهيء بجَذَّب وننَزْع كَسَلُ السيف من الفيمد ، والشَّعْرة من العجين ، يقال : ( سَلَّهُ فانسلُ ) ، ومنه : « سُلُ رسولُ الله من قيبَل رأْسه ، أي ثرَع من الجينازة إلى القبر .

وفي النكاح: « ( المسلئول ) الذي سُلُّ أَنْتَيَاه ، أي 'نزِعت' خُصْيَاه' . و ( انسلُّ ) قيياد' الفَرَس من يده : أي خرج . ومنه قوله في أم الولد : انسلُّ جزء منها (١) .

و ( السُّلالة ) الخلاصة ، لأنها تُسَلَّ من الكَدَّر ، ويُكنى بها عن الولد . و ( أسَـلُ ) من المغنّم : سَرق منه ، لأن فيه إخراجًا .

و ( المِسلَّة ) بكسر الميم : واحده ( المَسلَالُ ) ، وهي الإبرة العظيمة .

و ( السيائسيلة ) (٢) واحدة ( السالاسيل ) ومنهـــا : « تشعر مُسائسك ، أي جَمَّد . و ( سلسيلة بني إسرائيل ) كانت تنزيل من الماء فتأخذ بعُنق الظالم .

<sup>(</sup>١) ط: جزؤها منها . (٢) جعلت هــذه الترجمة في ع مادة مستقلة ووضع عنوانها في الهامش : «سلسل » .

وفي شروط الحاكم السّمرقندي : أنه كان في بدء أمر داود يقع القضاء بالسّلسلة التي كانت عليّقت بالهواء ، فكان الخصان بمه دان المديّم اليها ، فكانت تصل بد المظلوم إليها وتقصر بد الظالم دون وصولها إليها ، إلى أن احتال واحد كان عليه حق لآخر فاتتخذ عصا وغيّب الذهب الذي كان لخصمه في رأس تلك المصا بحيث لا يظهر ذلك لأحد . فلما تتحاكما إلى السلسلة دفع المصا إلى صاحب الحق ومه يد يد الى ( ١/ ١٣٤ ) السلسلة فوصل إليها . فلما فرعا استرد المصا منه ، فارتفت السلسلة وأنول الله تعالى القضاء بالشهود والأيمان .

وفي مختصر الكر "خي: «كان مسروق" على ( السيلسلة ) سنتين يتقصر الصلاة ) : هي التي تمدة على نهر أو طريق يتحبّس بها الستفن أو السابيلة ليؤ خسد (١) منهم العُشور ، وتسمّى « المَا صير ، بهمز وبنير همنز (٢) .

عن الليث وعلي بن عيسى : وقد تولى هـــذا العمل مسروق على ما ذ كر أبو أحمد العسكري في كتاب الزواجر عن الشعبي : أن زياداً بعثه عاملاً على السلسلة فلما خرج شيئه قر "اء الكوفة ، وكان فيهم فتى يتميظه ، فقال : والله ما أرضاه لك فكيف أعينك عليه ؟

قال: ولمَّا رجَع مسروقُ من عمله ذلك ، قال له أبو واثل : ما حمَلك على ذلك ؟ قال: اكْتَنْتغني شُرَيح وزيادُ (٣) والشيطانُ ، ويُروى أنه كان أبداً يَنْهى عن عَمل السَّلطان . فلما ولاه، زيادُ

<sup>(</sup>١) ع : لتؤخذ . (٢) كتب في هامش الأصل : « أو » . يريد : « أو بغير همز » . وفي ع : بهمزة وغير همرة . (٣) في النسيخ « وابن زياد » . والتصويب من هامش الأصيل .

السيلسلة قيل له في ذلك فقال : اجتمع عليَّ زياد وشُريح والشيطان ، وكنت واحداً وم ثلاثة فغلَّبوني .

وعن أبي وائل : كنت معه وهو أمير على السيلسلة فما رأيت رجلاً أعنف منه ، ما كان يُصيب إلا الماء من دجلة ، وكان من كبار التابعين ، رأى أبا بكر ، وروى عن عثمر ، وابن مسعود ، توفي سنة ثلاث وستين .

﴿ سَلَم ﴾ : ( سَيَلُم ) من الآفات . قـوله (١) : ( سَلَمَتُ له الضَيْعَة ، أي خلَصَت ، وعصدره سمّيت ( سَلَامَة بنت مَعقبِل ) أُمَة الحُمّات ، بضم الحاء وبالتاءين (٢) بنقطتين ( ١٣٤ / ب ) من فوق ، وقيل : بالباءين بنقطة ، والسارقة في حديث أبي الدرداء .

وبفَعَالَ المبالغة سمِّي والدُّ أبي عبيد ( القاسم بن سَلامٌ ) وأبي نصر ( محمد بن سَلامٌ ) .

وبفَعلان منه سمي (٣) ( سَلَمْان الفَارِسِيّ ) و ( سَلَمْان بن ربيعة ) الباهليُّ قاضي الكوفة . و ( سَلَمْان ) أيضاً حيّ من العرب إليه يُنسب عيبيدة السَلَمْانِيُّ من التابعين ، والحديثون على التحريك ، وأنكره السيرافي . وأما ( سُلَمَان ) فأعجمي .

و ( السكتم ) بفتحتين : من العيضاه . وبواحدته سمي ( سكتمة ' بن صخر ) البتياضي ' ، وكني ( أبو سلمة ) زوج ' أم سلمة قبل النبي عليه السلام ، و ( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري .

<sup>(</sup>۱) ســقطت كلّــة « قوله » من ع . (۲) ع : والتــاء . ط : والتــاء ين

<sup>(</sup>٣) كلة : « سمى » زيادة من ع .

وقوله: « ( السُّلُمُ ) لا يدَخُلُ في البيع من غير ذكر سواله كان من خشب أو مدر ، يني : المراج ، وهسو ما يُعْرَج فيه ويتُرتقلَى عليه . وقد يؤتّث . قال الليث : يقال : هي السُّلُمُ ، وهو السُّلُمُ ، والجمع ( السلَّلُمِ ) . قال الزجّاج : سمّي بهذا لأنه يُسلِّمك إلى حيث تريد .

و (أَسْلَمَ النُوبَ) إلى الخيساط، و (أَسْلَمَ فِي البُرَ") أَسْلَمَ ، وأَسْلَمَ ، وأَسْلُه ، أَسْلُمَ الثَمَنَ فيه ، فَحَنْذِف . وقد جاء على الأصل منه قوله : « إذا أَسْلَمَ صُوفاً فِي لِبْدِ أَو شَعْراً فِي رَمْسْع لَم يَجْنُن » .

و ( سلم ) إليه و ديمته ( تسليماً ) . وأما قولُه : « لا يَتَيمُ الرهــنُ حـتى يقول الراهن بمدما خَرج من الدار : سلمتُكها » ( ١/ ١٣٥ ) على حذف الجار فسهو .

و ( السَّلام ) اسم من ( التّسليم ) كالكلام من التّكليم . وبه سمّي والد ( عبد الله بن سلّام ) وكذا ( سلاّم بن ميشكم ) عن الأزهري (١) وغيره ، وهو أبو زينب . وكان من الهود ، ويُنشدَد لأبي سفيان :

َسَفَانِي فَرُو َّانِي كُمْيَيْتًا مُدامـــة ۗ

على ظمأً منتي تسلام بن ميشكم

و ( استلم الحجر ) تناوله باليد أو بالقبالة ، أو مسحه بالكف" ، من ( السليمة ) بفتح السين ، وكبر اللام ، وهي الحجر . وبها سمّي ( بنو سكيمة ) بطن من الأنصار .

<sup>(</sup>١) التهذيب ١٢ / ٤٤٧ .

## [ السين مع الميم ]

﴿ سمت ﴾ : ( السَّمْتُ ) الطريق ، ويُستعار لهيئة أهل الخير فيقال : ما أحسن سمت فلان . وإليه يُنسب يوسف بن خالد السَّمْتي من أصحاب أبي حنيفة .

﴿ سَمَحَ ﴾ : ( السَّمْحَ ) الجَواد . وقوله : و تسليم المشتري ( سَمْحًا ) بغير كذا ، أي مُسامِحًا مُساهِلًا . وقول عمر بن عبد العزيز : و أَذَيْنُ أَذَانًا ( سَمْحًا ) ، أي من غير تَعَاريب ولا لَحَنْن . ويقال : ( أَسْمَح (١) ) و ( سَمَّحَ ) إذا ساهَل في الأمر . ومنه حديث ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبَن فقال : و ما أباليه بالله " (٢) ، أَسْمِيحَ " يُسْمَحَ " لك ، أي " سَهِيل" يسهال عليك (٢) .

﴿ سَمَد ﴾ : ( الساميد ) القائم في تحيش . ومنه حديث على رضي الله عنه : ﴿ مالي أراكم ساميدين ؟ ﴾ . قال أبو عبيد ٍ : أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم .

و ( السَّماد ) بالفتح: ما يُصِلْمَح به الزرع من تراب وسير جين .
وعن النَسَني : إذا قرأ و الصَمَد ، بالسين (٤) ( ١٣٥ / ب )
لا تَفسد صلاته ، لأن السَمَد السيّد . وكذا في فتاوى أبي بكر الزَرَ نَجْرَي (٥) . وفي زلة القاري (١) للقاضي الصد ( : تَفسد (٧) صلاته بالإجماع لأنه شيء يوضع على أعناق الثيران للزراعة .

<sup>(</sup>۱) ع ، ط: سمح « بغير همز في أوله » . (۲) أصله « بالية » فأسقط منه الياء تخفيفاً كمافاه معافاة وعافية . « من هامش الأصل » . (۳) قوله : « أي سهل يسهل عليك » ساقط من ع . (٤) وذلك في قوله تعالى : « قل هو الله أحد ، الله الصمد » . (٥) نسبة إلى زرنجرى ، من قرى بخارى . وسماه ياقوت أبا الفضل بكر بن محمد ولقب بأبي حنيفة الأصغر . توفي ١٥٥ ه . (٦) ع : الفارى . (٧) ع : انه تفسد .

قال المصنف (۱) : كيلا التفسيرين مما لم أجده في الأصول ، وإنما المشبّت في التسكيلة : قال اللحثياني : يقال : « هنُو لكَ أبداً سمّـداً سمّر مداً » ، بمعني واحد ، وعن الزيادي كذلك . وقال الفرااء مثله . وفي التهذيب (۲) كذلك . وعلى ذلك (۳) لا تنفسد صلاته لأنه مما يتصيح أن يُوصنف به كما بالأبد والسّر مد .

﴿ سَمَى ﴾ : ( سَمَى ) الباب : أو ثَقَه بالسِهار ، وهو و تَيِدُ مِن حديد . و ( سَمَى ) بالتخفيف : لغة من حديد . و ( سَمَى ) بالتخفيف : لغة من ديقال : باب ( مسمَّر ) و ( مسمَّور ) . ومنه : ﴿ وَإِنْ كَانَتِ السَّلَاسُلُ وَالْقَنَادِيلُ مَسْمُورَ " فِي السَّقُوفُ فَهِي لَلْمُسْتَرِي ﴾ .

و ( تَسْمَرَ ) أُعَيِّنْتُهُم : أُحْمَى لَهَا مُسَامِيرَ فَكَنْحَلُّهَا بَهَا .

و ( السَّمْر ) من شجر العيضاه ، الواحدة ( سَمْرة ) . وقوله عليه السلام : « يا أصحاب الشجرة ، يا أصحاب السَّمْرة » عنى بهم الذين في قوله تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة » (٤) .

و ( السُّمُّور ) دابَّة معروفة (٥) .

و ( السيّمسار ) بكسر الأول : المتوسط بين البائع والمشتري ، فارسية معر"بة عن الليث . والجع : ( السّماسيرة ) . وفي (٢) الحديث : « كنا نُدعتى (٧) السماسرة فسمّانا رسول الله عليه السلام تيجاراً (٨) .

<sup>(</sup>١) ع ، ط وهامش الأصل: « قلت » بدل « قال المصنف » . (٧) تهد يب اللغة الا / ٣٧٨ ولفظه: « وقال اللحياني: هو لك سمداً سرمداً ، بمعنى واحد » . (٣) ع ، ط : وعلى ذا . (٤) الفتح ١٨ . (٥) من آكلات اللحوم ، يتخذ من جلده فرو ثين ويقطن شمالي آسية . (٦) في الأصل : « في » وأثبتنا مافي ع ، ط . (٧) الضمير كناية عن المتوسطين . (٨) التجار بكسر التاء وتخفيف الجيم جمع قاجر . ويجوز الضم مع التشديد .

ومصدرها ( السَّمْسَترة ) : وهي أن يتوكُّلُ الرجل من الحاضرة (١) للبادية فيبيع لهم ما يتجلبونه .

قال الأزهري (٢): وقيل في تفسير قوله عليه السلام: « لا يبيع حاضر و لباد : إنه لا يكون سمساراً (٣) ( ١/١٣١) . ومنه: «كان أنو حنيفة يكره السَّمْسَـرة » ،

﴿ سَمَطَ ﴾ : ( السّيمُ ط ) الخياط ما دام فيه الخَرَزُ أو اللهُ وَلَا هُو سِلُك . وبه سمي والد ( شُرَحْبيل َ بنِ السّيمُ ط ) . وما وقع في السير ، من فترْج السين وكسر الميم ، سهنو .

وفي حديث نافع : ﴿ لَبُسُ الحَرِيرِ وَالْمُسَطَّطُ وَالْدَيْبَاجِ حَرَامٍ ﴾ : تصحيف ، وإنما الصواب : ﴿ الْمُصْمَت ﴾ .

﴿ سمع ﴾ : يقال : فعسل ذلك رياءً و ( سمُّعة " ) : أي لير به النحقيق . لير به الناس ويُسميعه من غير أن (٤) يكون قصد به التحقيق . و ( سمَّع بكذا ) تشهره ( تسميعاً ) . ومنه الحديث : و من سمَّع الناس بعمله سمَّع الله به أساميع تخلقه وحقده وصفره » أي من توه بعمله وشهره ليراه الناس ويسمعوا به نوه الله بريائه وملأ به أسماع تخلقه فتمارفوه فيهَ شَهَ ضيح من .

و ( الأسامع ) : جمع ( أَسْمُعُم ) : جمع ( سَمَّعُم ) وهو الأَذنُ ، وأَسله المصدر .

و ( السيّمْع ) بالكس : ولتد الذئب من الضبع . وبتصغيره سمي واليد ( إسماعيل بن سنْمَيع ِ ) الحننَفي (٥) ، يروي عن مالك بن معمير

<sup>(</sup>١) ع: « الحاضر » . (٢) التهدذيب ١٢ / ٤٢١ . (٣) في التهدذيب: لا يكون له سمساراً . (٤) ع ، ط : « فعدل ذلك سمعة " أي ليريه الناس من غير أن ... » . (٥) كذا في النسخ وتفريب التهذيب ١ / ٧٠ . وفي حامش الأصل : النخمي .

الحَنفيُّ (١) ، وعنه الثوريُّ .

﴿ سمفع ﴾ : محدّ بن ( السمَيْفَع ) بالفاء بعد اليا الساكنة : أحد القرّاء .

﴿ سَمِعَ ﴾ : ( السيمُحاق (٢) ) جلَّدة رقيقة فوق قِحنْفِ الرأس إذا انتَهَ إليها الشجَّة صميَّت سِمْحاقاً .

﴿ سَمُكُ ﴾ : في الحديث : ﴿ والمستجد قريب ﴿ ( السَّمْكُ ) ﴾ أي : السَّقْف .

﴿ سَمَّلُ ﴾ : ﴿ سَمَلُ ﴾ أَعْيُنْهُم : أي : فقأَ ها وقلَمُها .

﴿ سَمِم ﴾ : ( سَامٌ أَبِرَسُ ) مِن كَبَارِ الْوَزَغِ ، وَجَمَّهِ : ( سَوَامٌ أَبْرِسُ ) .

و ( المَسامُ ) المنافذ ، من عبارات الأطبّاء ، وقد ذكرها الأرهري في كتابه (٣) .

﴿ سمن ﴾ : ( السَّمْنُن ) ما يخرج من الزُّبْد ( ١٣٦ / ب ) وهو يكون لألبان البقر والمئز (٤) .

و ( سِمْنان ) بالكسر (٥) مُوضع ، وهو من أعمال الري" . وهو ني

<sup>(</sup>١) سقطت كلة الحني من ع . (٢) هذه المادة ساقطة من ع . وقد وردت في الأصل بعد مادة « سمك » فأثبتناها هنا متابعة لـ ط وهو الصواب . (٣) التهذيب ٣٣٣/١٢ وهذه الجلطة الأخيرة ليست في ع وهي مثبتة في هامش الأصل (٤) ط : والغنم . (٥) كذا في الأصلين . وجاء في ط وهامش الأصل أيضاً : « بالفتح » . وسبب ذلك اختلافهم في ضبط السين . وهي في معجم البكري بالفتح ، ولكنها في معجم البلدان بالكسر : لما هو قرب الري ، وهو الذي يذكر عند أهل الحديث ، وبالفتح : لموضع من ديار تميم أو ربيعة . فيكون المطرزي قد خلط بينها في بقية كلامه . وفي ط و هامش الأصل « سمنان بالفتح موضع ، عن الغوري » .

شعر الحاسة (١) .

## [ السين مع النون ]

﴿ سند ﴾ : ( السُّنَد ) بفتحتين : ما استند ت إليه من حائط . أو غيره ، والمرتفيع من الأرض أيضاً .

و ( السيّنْد ) بالكسر : ِجيل من الناس 'يتاخمون الهند وألوا ُنهم إلى الصُّفرة ، والقَصْافة (٢) غالبة عليهم .

و ( السُّنْدانُ ) بالفتح معروف .

﴿ سنط ﴾ : ( السيّناط ) الكنو سنج ، أو الخفيف العارضيّن ، أو الذي لا ليحية له .

﴿ سَمْ ﴾ : تَبْرُ ( مسنتَم ) مرتفيعُ غير مسطَّح ، وأصله من ( السَّنام ) .

﴿ سَنَى ﴾ : ( السَّنَّة ) الطريقة . ومنها الحديث في مجوس هَـَجَر : « سُنَنُّوا بِهِم طريقهَم ، الكتاب ، أي اسلكُوا بِهم طريقهَم ، يعني عامياوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان بأخنذ الجيز به منهم .

و ( سَنَن ُ ) الطريق : مُعْظَمُه ووسطُه . وقبوله : ﴿ فَمَّ السَّهِمُ ۚ فِي سَنَنه ﴾ ، أي في طريقه مستقيماً كما هـو لم يتنبيّر ، أي لم

نحو الأميلح من سمنــان مبتكراً بفتيـــة فيـــم المرار والحكم « الحماسة ٣/٢٠٢ مرزوقي » وفيها « سمنات » بالفتح والشعر في معجــم ياقوت أيضاً بالفتح . (٢) القضافة : الضمر والنحافة من غير علة .

( المغرب ) \_ م / ۲۷

<sup>(</sup>١) يريد قول زياد بن حمل أو ابن منقذ :

َ يَرجِع عَن وَجِهِهُ . وَبَتَصَغِيرِهُ صَمِّي : ( مُسْنَيَنُنُ ) ، وكُنيتَهُ أَبُو جَيلَةً ، وهو في حديث اللقيط ، ومُسنيِّ بن جميلة ، أو مُسنيَّ ، كلَّهُ خطأ .

و ( َسَنَّ ) الماءَ في وجهه : صَبَّه صَبَّا سَهْلاً ، من باب طلَب .
و ( السيِّن ) هي المعروفة ، ثم ميّي بهما صاحبِبُها ، كالنَّساب ( للمُسينَّة ) من النَّوق ، ثم استُعيرت لغيره : كابن المختاض وابن اللَّبُون .

ومن المشتق " منها : ( الأسنان ) وهو في الدَّوابِ أن تنبُت السن التي بها يصير صاحبها ( مسناً ) ، أي كبيراً ، وأدْناه في الشاء والبقر ( ١٣٧ / 1): الأثناء (١) وأفصاه فيها : الصُّلوغ ، وفي الإبل : البُرُول . ومنه حديث ابن عمر : « يُتَقَى في الضحايا التي لم 'تسنين ، أي لم تُنْن . ورثوي بفتح النون ، وأنكير .

وفي الزيادات: ﴿ فَإِنْ كَانَتِ الْغَيْمُ ۚ أَرْبِعِينَ أَخِــــَذَتَ (٢) المسنَّةُ ۗ الفَتِيَّةُ ۚ ﴾ . والقاف والنون تصحيف .

و ( سنان ) الر مع معروف ، وبه سمي : ( سنان بن أبي سنان ) الد والد ( معقل بن سنان ) الا معقل ، احتجم في شهر رمضان و قتل يوم الحر ة ، وهو الراوي للنكاح بنسير مشهر ، و و يسار ، تصحيف ، و ( حر د بن سنان ) الشامي في السير ، و و « بشار » تصحيف .

﴿ سَنُونَ ﴾ : ( السَّنَة ) والحَول واحـِـد ُ (٣) . وجممـــا : ( مِسنُونَ ) و ( سَنَوات ُ ) . وقــد عَلَبت ُ عَلَى الْقَحَّط عَلَمة َ الدابّة على الفر َس . ومنها حديث عُمر رضي الله عنه : « لا تَقطّع في عــام.

سنة ، ، على الإضافة ، أي لا يُقطع السارق في القحط . وفي الحديث : « كسنى يوسف ً » .

و ( السانية ) البَعير ( 'يْسنَى عليه ) أي 'يستَقى من البئر ، ومنها : « سَيْرُ السواني سَفْرُ لا يَنْقَطَع ، ويقال للنَرْب (١) مع أدواته ( سانية ) أيضاً .

و ( المُسَنَّاة ) ما يُبنى للسَّيْل لِيَرْدُ الماء .

#### [ السين مع الواو ]

﴿ سُوءَ ﴾ : ( السُّو°ءة ) : العَوْرة .

﴿ سوج (٢) ﴾ : ( الساج ) شـــجر تعظيم جـــدا ، [ قالوا (٣) ] : ولا ينبت إلا ببلاد الهند ويُجلّب منها كل ساجة إ مشر حَمة "(١) مربّعة " .

وقوله: ( استعار ساجة " ليقيم بها الحائط الذي مال ) ، "يعني: الخشمة المنحُونة المهيئاة للأساس ونحو .

﴿ سُود ﴾ : ( السيّد ) ذو السُّودَد ، ومنه : ( السيّد ) من المَّز ، وهو المُسين أو التَّنِي ، و ( السُّواد ) خلاف البِنَاض ، وفي الحديث ( ١٣٧ / ب ) : ( يمشيبان في سَواد ويأكلان في سَواد : يريد سواد قواعُهم وأفواهها ،

و ( اسْوِداد الوجه ) في قوله تمالى (٥) : ﴿ ظُلَّ وَجَهُــــه

<sup>(</sup>١) الغرب: الدلو العظيمــة . (٢) ع: ساج . (٣) من ع ، ط . وفي ع أيضاً : « عظـــيم » بدل « يعظم » . (٤) يقال : شرجع الحشبة المربعة ، أي نحت حروفها . (٥) النحل ٥٨ « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظــيم » . وانظر أيضاً الآية « ١٧ » من الزخرف .

مسوداً ، ، وهو عبارة (١) عن الحزن أو الكراهة .

وسمِّي ( سَواد العراق ) لخضرة أشجاره وزُروعــه ، وحدَّه طُولاً من تحديثة المَوْصل (٢) إلى تعبّادان ، وتحرْضاً من العُذَيْب إلى حُلُوان ، وهو الدي فُتح على عهد عمر رضي الله عنه ، وهـــو أطول من العراق بخمسة والاثين فرسخاً . و ( سواد السلمين ) جماعتهم .

( والأسُود ) ذو السَواد . وبه سمَّسي ( الأسود بن يزيد ) النَخي . وتأنيثُه ( السَّوداء ) . وبتصغيرها (٣) سميت ( السويداء ) ، وهي بقيْمة و بينها وبين المدينة ستة وأربعون ميلًا ، وقيل : عشرون فرسخا .

وقوله (٤) : ﴿ اقتُلُوا الْأَسُودَيِنَ فِي الصَلَاةِ الْحَيِّةَ وَالْعَقْرِبِ ﴾ : هكذا في حديث أبي هربرة عن النبي عليه السلام .

وفي حديث عائشــــة رضي الله عنهـا : « وما لنـَا طعــام ٌ ولا شراب إلا ٌ الأسود ّيْن » (°) ، ّيعني التمر والماء .

ويصفر تصغير الترخيم في معنى الماء خاصة ، ومنه قولهم : « ما سقانى من أسو َيْد قطرة » قال أبو سعيد : هو الماء بعينه . وبه سمي ( أسو َيد بن قيس ) وهو الذي قال عليه السلام في حمديثه (٢) : « زن وار جيح » .

و ( سُورَيد ) بن مُقرَرِّن ، وابنُ النمان ، وابنُ حنظلة : كلشّهم من الصحابة . وأما ( 'سورَيد بن 'سورَيد ) عن النبي عليه السلام فلم أجده .

<sup>(</sup>١) قوله: « وهو » ليس في ع ، ط والوجه: «هو». (٢) أي قرية الموصل. (٣) ع ، ط : وبتصغيره . (٤) بعدها في ط : « صلى الله عليه وسلم » . وانظر الحديث في سنن الترمذي ٢ / ١٠١ طبيع حمس . (٥) ع ، ط : الأسسودان . (٦) أي : في شأن سويد وخبره . وفي ط : « فيه في حديثه » .

وقوله: صلى الله عليه وآله وسلم (۱): « اقتالوا الكلاّب الأساود البَهم (۲) فإنه شيطان ، قال الجاحظ: إنما قال ذلك لأن عُقْمُر ها (۳) أكثر ما تكون (سوداً ، ( ۱۳۸ / ۱ ) ويقال (٤) : « شيطان ، ليخبّشه ، لا أنه من ولد إبليس .

و ( السُّودانيَّة ) طُورَيِّرَة ﴿ طُويلة ﴿ الذِّنَبِ عَلَى قَـَـد ۗ ﴿ فَبَـْضَةَ الْكَفِّ ، وقد تُسمَّى العصفور َ الأسسُود َ ، وهي تأكل العنب والجَراد.

و ( سُور ) المدينة : معروف ، وبه سمي والدكمب بن سُورِ الْاَرْ دي" . والشين تصحيف ، وكمب هذا و ليي قضاء البصرة لعمر رضي الله عنه وقتل يوم الجمَل .

﴿ سُوسَ ﴾ : (السُّوسَ) نبات معروف يُغْمَثَى (°) به البُيوت '،
ويُجمَّلُ ورَ قُنُهُ فِي النَّبِيَـٰ فَيشَتَدُ كَالدُّاذِي (٦) . ولفظ ُ الرواية :
د أرأيت الخَمْرَ 'يطرح فيها رَيحان ُ يقال له السُّوس ؟ ، كأنه تحريف السُّوسَين بزيادة النون لأنه من الرياحين ، وذاك (٧) ليس منها .

و ( السُّوسة ) العُثْلة ، وهي دودة تقـَع في الصـــوف والثياب والطمام . ومنه قوله : ﴿ حنطة مُسواِّسة ﴾ بكسر الواو المشدَّدة .

ويقال : الرجل ( يَسْنُوس ) اللـَّوابِ ، إذا قام عليها وراضَها . ومنه : « الوالي يَسْنُوس الرعيِّية سياسة » ، أي يلي أمرَّهم .

<sup>(</sup>١) الجُملة الدعائية من ط. (٢) هو ذو لون واحد. (٣) جم عقور. (٤) ع ، ط: وقال. (٥) ع: تغمى. (٦) بدال فذال بعد الألف كما في النسخ جيماً. وفي « المعتمد » لابن رسول « ١٤٨ »: « دادي : هو حب مثل حب الشعير ، وأطول وأدق ، أدكن اللون مر الطعم » . . (٧) ع ، ط: وذلك .

﴿ سُوطٌ ﴾ : ضربتُه ( سَوْطاً ) أي ضَرْبة واحدة بالسُّوْط .

﴿ سُوعُ ﴾ : ( سَاغُ ) الطّعَامُ ( سَوْعًا ) سَهُلُ دَّوَلُهُ فَي الْحُلَّقُ ، و ( أَسَعْتُهُ ) أَنَا : أي سَاغَ لي ومنه : ﴿ فَأَحَدُ مَهَا لُقُمَةً ﴾ في الحُلَقُ ، وأما ﴿ وَلا 'تِسْيَعُهُ ، فَطَأْهُ .

﴿ سوف ﴾ : ( الساف ) : الصَّف من اللَّبِين أو الطين . ومنه قوله : « الكَر مَ (١) بحائط مني "بساف أو ثلاث سافات ، .

﴿ سُوقَ ﴾ : ( السُّو°ق ) الحَثُ ( ١٣٨ / ب ) على السير . يقال : ( ساق ) النَّمَم ( يسنُوقها ) . وفلان ( يسوق ) الحــــديث أحسن ( سِياق ) .

( والسُّوقة ) خلاف المَليك ، تاجراً كان أو غير تاجر ، ويقسع على الواحد والاثنين والجمع ، وبها سمي والد ( محمد بن سوقة ) ، عسن سعيد بن 'جبَير ، وعنه الثوريُّ . وفي السييَر أبو حنيفة (٢) .

و ( السُّوق ) معروفة وهي موضع البيناعات وقد يذكر (٣) . و ( السوق ) أيضاً جمع ( ساق ) الرجل ، ثم سمي بها ما <sup>\*</sup>يلبنس عليها من شيء يتنخذ من حديد أو غيره .

و ( ساقة ُ العسكر ) آخيره ، وكأنها جمع ( سائق ) كقادة ٍ في قائد .

و ( السُّو"اق ) : باثع ( السُّوييق ) أو صانيمه ، ومنه قوله : و « كذا مقالي السُّو" اِقين » .

<sup>(</sup>١) بالنصب ، وفوقها في الأصل كلة « صح » . وفي هامثه : أي اشترى الكرم » . وشكلت في ع بالضم . (٢) أي يروي عنه الثوري وأبو حنيفة . وعبارة ع : « وفي السير يروي عنه أبو حنيفة » . (٣) كتبت في الأصل لتقرأ بالياء والتاء معاً . وفي ع : تذكر .

﴿ سُوكَ ﴾ : ( السيّواك ) المِسْواك ، والمراد به في الحديث : • خير ُ خلال الصائم السيّواك ، استماله ، على تقدير المضاف ، إلا أنه \*حذف لأمن الإلباس .

﴿ سوم ﴾ : ( سام ) البائع السيَّاءة : عرَضها وذكر ثمنها .
و ( سامها ) المشتري : بمنى استامها ( سوَّماً ) ومنه : « لا يَسوم الرجل على سوَّم أخيه ، ، أي لا يَشتري ، وروي « لا يَستام ولا يَبْسَاع » .

و ( سامت ) الماشية : رَعَت ( سَوْماً ) ، و ( أَسامَها ) صاحبُها ( إسامة ) .

و ( السائمة ) ، عـن الأصمي : كل إبل 'تر َسل ترغمَى ولا 'تملَف في الأهل ، وعن الكرخي : هي الراعية لإذا كانت تكتني بالرعمي ويتمنونها ذلك ، أو كان الأغلب من شأنها الرعمي .

وقوله: ﴿ يَنْوِيهَا لَلسَامَّةَ ﴾ والصواب (١) ﴿ لِلاَسَامَةَ ﴾ . والأحسن ﴿: ﴿ لَنَاءَ بِالنَّجَارَةُ أَو ﴿ الْإِسَامَةَ ﴾ . وقولَه : ﴿ النَّاءُ بِالنَّجَارَةُ أَو بِالْإِسَامَةَ ﴾ . الظاهر ﴿ أَنْ يَقَالَ ﴿ أُو بِالْإِسَامَةِ ﴾ . بالسَّو ْم فيا ﴿ ١٣٩ / أَ ) يُسَام ﴾ : الظاهر ﴿ أَنْ يَقَالَ ﴿ أُو بِالْإِسَامَةِ ﴾ . و ( السَّام ُ ) : الموت .

﴿ سون ﴾ : ( السُّونَايا ) عنبُ أسُّود مدوَّر (٢) .

﴿ سُوي ﴾ : ( سُوسًى ) المعنوج (٣) ( فاستوى ) . في الحديث : ﴿ قدم زيد بشيراً بفتح بدر حين ( سُوسَينا ) على رُوتَيَّة ، رضي الله عنها (٤) ، كيني د فنتاها و سُوسَينا تراب القبش عليها . وقوله :

<sup>(</sup>١) ع ، ط: « الصواب » بنير واو ، وهو أحسن . (٢) سقطت كلة « مدور » من ع . (٣) في ع برفع المعوج وبناء « سوي » للمجسهول . (٤) الجملة الدعائية من ط وكتبت تحت « رقية » في الأصل .

« ولمَّا استَوت به راحِلتُه على البيداه » ، أي علنَ " بها أو قامت مستَوية على قوامُّها .

وغلام ( سُويُ ) مستوي الخَلْق لا داءَ به ولا عيب . وقوله [ سبحانه ] (١) : ﴿ فَانْسِدْ ۚ إِلَيْهِمْ عَلَى سُواءٍ ، أَيْ عَلَى طَرِيقَ مُسْتَوِ بَأَنْ تظهر (٢) لهم تَبْدُ المهد ولا تُحارِبَهم وهم على توهيم بقاء المهد ، أي (٣) على استواء في الميلام بنقض المهد أو في المداوة .

وهم و سُواسِية ، في هذا : أي سُواء ، وها ( سِيّان ) أي مثّلان . ومنه روابة يحيى بن معين : ﴿ إِنمَا بنو هاشم وبنو عبد المطلب ( سِيُّ ) واحد ، وفيه نظر ، وإنما المشهور : ﴿ شَيْءُ واحد ، .

# [ السين مع الماء]

﴿ سَهِلَ ﴾ : ( السُّهُمُّلُ ) خلاف الصَّمَّبِ أَو الحَرَّنُ . وبـه كُني ( أَبُو سَهُّلُ الفَرَّضِيُّ ) و ( أَبُو سَهُلُ الزُّجَاجِيِّ ) مِن تلامــــذة الكرخي ، وقيل : إنْ أَبَا بكر الرازي قرأ عليه .

وبتأنيثه سميّت ( سهلة بنت سهيل ) ، المستَحاضة ، وهي امرأة أبي محذيفة ، وأبوها على لفظ التصغير ، و ( سهلة بنت سهل ) ، المسائلة عن اغتيسالها إذا احتَلمت ، والأب على لفظ التكبير ، ( وسهلة بنت عاصم ) الستي والدت يوم محنين وقسم لها [ النسبي ] (٤) عليه

<sup>(1)</sup> من ع . وفي ط : « وقوله تعالى » . والآية رقها « ٨ ه » من الأنفال : « وإما تخافن من قوم خيانة " فانبذ إليهم على سواء » . (٢) ع : « يظهر » مع رفع « نبذ » . (٣) ع ، : « أو » بدل « أي » ، (٤) من ط . وقسم لها : أي أعطى لها قسماً .

السلام ( ١٣٩ / ب ) يومئذ . وأما ( سيمثلة الزُّجاج ) فبالكسر لاغير ، وهي رَّمَـْل البحر يُنجمل في جَـوهره لا محالة .

﴿ سهم ﴾ : ( السَّهُم ) النصيب ، والجع ( أسهُم ) و ( سيهام ) و ( سُهُمَان ) .

وإِمَا أَضِيفُ ( عُبُتِيْدُ السِهِمَ ) إليها ، لما ذُكِر في كتاب الاستيعاب (١) أن الواقدي قال: سألتُ ابن حسنة (٣): لِم مسمّي عُبُيَدُ السِهام ؟ فقال: أخبرني داود بن الحُصيَين (٣) قال: كان قد اشترى من سهام خييبر (٤) ثمانية عشر سهما فسمّي بذلك .

وفي كتاب الطلية: أن « النبي عليه السلام لما أراد أن يُسهم الله عليه السلام لما أراد أن يُسهم قال لهم : « هاتوا أصغر القوم » فأني بعبيد ، وكان من صبيان الأنصار ، فد فع إليه السيهام فعرف بذلك » (٥) ، وهو عبيد بن سليم بن ضبع ابن عام ، شهد أحداً .

و ( السَّهُم ) أيضاً قِدْحُ القيار ، والقيدْح الذي يُقتَرع به . ومنه : ( ساهـَمه ) قارعَه ، والأصل سَهْمُ الرَّمْني .

وبتصفيره مع زيادة الهاء سميّت ( سُهيمة ) امرأة يزيد َ بن ر كانة التي طلقها البتّة ، وحديثها في ( المعرب ، (٦) .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٣ / ١٠١٧ ( بجاوي » . هذا ، ومن قوله : « لما ذكر » إلى قوله : « شهد أحداً » ساقط من ع . (٢) في الاستيعاب : ابن أبي حبيبة . (٣) في الاستيعاب : الحصن . (٤) قوله : « خبير » كذا في الأصل و ط والاستيعاب . وكتب في هامش الأصل : حنين . (٥) طلبة الطلبة « ١٢٢ » ، كتاب القسمة . وفيه « فسمي به » بدل « فعرف بذلك » . (١) وانظر المغرب « ركن » والاستيعاب « ٤ / ١٨٦٦ » .

## [ السين مع الباه]

﴿ سيب ﴾ : (ساب ) جَرى وذه ب كل مذهب و باسم الفاعل منه سم في ( السائب ابن خلاد ) الأنصاري و راوي حديث التلبية . وقيل ( خلاد بن السائب ) وهو أصح ، و ( السائب بن أبي السائب ) الحزوم شريك النبي عليه السلام قبل البيعثة ، وابناه عبد الله وقيس شريك أيضاً . وفي بعض النسخ و سائب بن شريك ، أو و السائب بن شريك ، أو و السائب بن يزيد و كلاها خطأه .

و ( السائبة ) أم " البتحيرة ، وقيل : كل " ناقبة كانت تُسينُّ لِينَدُر ( 180 / أ ) أي تُهمَلُ تَرعى أنتى شاءت . ومنه : د صي " مسينَّب ، أي منهمَلُ ليس معه رقيب . وبه سمّي والد ( سعيد بن المسينَّب ) . وفي الشعراء ( منسينَّب بن عَلَس ) وقيل : هذا بالكسر(١) والصواب الفتح .

وعبدُه ( سائبة " ) أي مُعتَق " لا ولاءَ بينها . وعن عمر رضي الله عنه : « السائبة " والصدّقة " ليتو "مهما (٢) » أي ليوم القيامة فلا يُرجِعَ إلى (٣) الانتفاع بهما في الدنيا . وفي حديث ابن مسمود « السائبة يضعَ ماله حيث يشاء » : هو الذي لا وارث له .

و ( السَيْب ) العطاء ، وأريد به الركاز في قوله عليه السلام: و في السيُّوب (٤) الخُمْس ، لأنه من عطاء الله سبحانه .

<sup>(</sup>١) أي بكسر الياء في « مسيب » . (٢) الفائق « ٢ / ٢١٥ » : « ليومها » .

<sup>(</sup>٣) في الفائق : « له » بدل « إلى » . (٤) ع ، ط ، والفسائق ١٤/١ : « وفي السيوب » . والحديث من كتساب الرسول « ص » إلى وائل بن حجسر « بينم الحاء » .

و ( سَيَابة م ) : صحابي يَروي قوله عليه السلام : ﴿ أَنَا ابْنَ الْمُواتِكِ مِ (١) .

﴿ سَيْحًا ﴾ : ( سَاح ) الماه ( سَيْحًا ) جَرَى عَلَى وَجِهُ الْأَرْضُ . وَمِنْهُ : ﴿ مَا سُنْقَى سَيْحًا ﴾ يَعْنِي مَاءَ الْأَنْهَارِ وَالْأُودِيَّةِ .

و ( سَيَحْانُ ) فَعْلَانُ ، منه ، وهو والدُ ( خالد بن سَيْحانَ ) في السِيرَ . و ( سَيَحانُ ) أيضاً نهر معروف بالروم . و ( سَيْحون ) نهر مُ الترك .

﴿ سَيْرًا ) و ( مَسَيْرًا ) و ( مَسَيْرًا ) و ( مَسَيْرًا ) . و ( سَيْرًا ) . و ( سَيْرً ) . و ( سَيْرً السَيْرُورة ) في مصدر ، كالقَيْلُولَة ، إلّا أنا لم نَسمها . و ( سَيْرُ السَيْرُ ) مِنَاز .

و ( السيرة ) الطريقة والمذهب ، وجمعتُها ( سييَر " ) . وقوله : « ثم تنشير الملائكة ( سيرته ) » أي صحيفة أعماله وطاعاته ، على حذف المضاف ، وأصلتُها « حالة السيَّر » إلا أنها غلبَت في لسان الشرع على أمور المتغازي وما يتعليق بها ، كالمتناسك على أمور الحج .

وقالوا: ( السيير الكبير ، فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف ( ١٤٠/ب ) الذي هـو « الكتاب ، كقولهم : ( صلى الظهر ، و ( سيير الكبير ، خطأه ، كجامع الصغير وجامع الكبير .

و ( السيّارة ) القافلة ، وحقيقتها جماعة صيارة . وبها كُني ( أبو سيارة ) الذي قال له النبي عليه السلام : ﴿ أَدِّ الْعُشْرَ مَنَ الْمُسَلِّمِ .

<sup>(</sup>١) جمع عاتكة . وهن في جدات النبي « ص » تسع . انظر القاموس « عتك » والفـــائق « ٢ / ٣٩٠ » .

و ( السيبَراء ) ضر ْب من البُرود ، عن الفر اع . وقيل : بُرود يُخالِطها بُر دُ فيه خُطوط صُغْر ، وعن أبي عُبْيَد وأبي زيد : بُرود يُخالِطها قَرَه ، وفي الحديث أنه عليه السلام رأى حُلُلة ( سيبَراءَ ) تُباع عند باب المسجد فقال : « إنما يَلْبُسَ هذه من لا خَلاق له في الآخرة » .

﴿ سيف ﴾ : ( النسايفة ) المضارّبة بالسّيف .

﴿ سِمَا كُواذَهُ ﴾ : ( سِمِا كُواذَهُ )(١) مَسَلَخَ الْحَيَّامِ ، والمعروفُ : ( سَمَا كُواذَهُ ) .



<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : موضع يوضع فيه الثياب .

# باب الشين

# [ الشين مع الهمزة ]

﴿ شَأَنْ ﴾ : ( شؤون ) الرأْس: مَواصل القبائل ، وهي قبطع ُ الجُمْجُمة ، الواحد ُ ( شأْن ) .

## [ الشين مع الباء]

﴿ شبب ﴾ : ( الشاب ) بين الثلاثين إلى الأربعين ، وقد ( شَبَ الله شَبَاباً ) من باب ضرّب ، وقوم ( شَبَاب ) أي ( شُبّان ) وصنْف المصدر .

وقول ابن سيرين : ﴿ وَيُسْتَشَبَّوْنَ ﴾ أي يُطلَبَونَ شُبُّنَاناً (١) ﴿ اللَّهَانَا (١) ﴿ اللَّهَادَةِ . وقيل : يُنتظر بهم في الأداء وقائد (٢) الشباب .

و ( التَشبيب ) في اصطلاح عُلماء الفَرائض : ذكر البنات على اختلاف الدرجات ، إمّا من ( تَشبيب القصيدة ) وهو تحسينها و تزيينها بذكر النساء ، أو من ( شـــبّ النار ) (٣) ، لأن فيه تذكية النخواطر ، أو من ( شيباب الفرس ) لأنه خروج وارتفاع من درجة إلى أخرى كحال الفرس في نرواته (٤) .

<sup>(</sup>١) ع: شبابًا . (٢) بفتـــ التاء في الأصل . وفي ع بضها . (٣) يعــني أوقد النار ، كما في هامش الأصل . وفي ع بكسر الباء ، مصدراً ، وإضافته إلى النار . (٤) انظر طلبة الطلبة « ١٧٠ » .

و ( بنو شَبَابة ) قوم بالطائف من خَمْعُم كانوا يتخذون ( بنو شَبَابة ) النحل حتى نُسب إليهم العسل فقيل : (عسل شَبَابي ) و ( شَيَابة ) (۱) : تصحيف .

54.

﴿ شَبِع ﴾ : ( شَبَعه ) بين العُقابيِّن : مَدَّه . والعُقابان : عُودان يُنصِبان مغروزَين في الأرض ، يُمدَد بينها المضروبُ أو المصلوب .

﴿ شَعِرَ ﴾ : ( الشّبَرَ ) بتحريك الباء وسكونها (٢) : العَطاء . وبه سمّي شَبْر (٣) بن علقمة ، رَوي عن سعد بن أبي وقّاص ، وعنه الأسّود بن قيس .

و ( الشَبَثُور ) شيء يُنفَخ فيه ، وليس بعربي ۗ محْ، ض ٍ .

﴿ شَبِعَ ﴾ : في الحديث : ﴿ إِنَّهَا أَرْضٌ شَبَيِعَةٌ ﴾ أي ذاتُ . • شَبِعَ ، يَعْنِي ذَاتَ خَيِصْبِ وَسَعَةً . وَالسَّيْنُ تَصْحَيْفَ .

وفي الحديث: « المتشبيع بما ليس عنده كلابس ثوبتي وور ، هو الذي ثيري أنه شبَان وليس به ، والمراد هنا (٤) الكاذب المتصليف بما ليس عنده كلابس ثوبتي ورور ، قال أبو عبيد : هو المراثي يتلابس ثياب الزاهاد لينظر واهداً وليس به .

وقيل : هو أن يلبس قميصاً يصيل منه كُميَّن آخَريْن أبري أنه لابس قميصتين . وقيل : كان يكون في الحيّ (°) الرجُّل له هيئة وصورة حسنة فإذا احتيج إلى شهادة زور شهيد فلا أبر دّ لأجــــل حُسن ثوبه .

<sup>(</sup>١) ع ، ط : وسيابة . (٢) وفي هامش الأصل أيضاً : وتسكينها (٣) بسكون الباء كما في الأصل . وفي ع وضعت سكون وفتحة معاً فوق الباء . (٤) ع ، ط : ها هنا . (٥) أي في الهبيلة .

﴿ شبق ﴾ : ( الشبَق ) شد"ة الشهوة (١) .

﴿ شَبِكُ ﴾ : ( اشتباك ) النُّجوم : كثَّرتها ودخول مضها في بعض ، مأخوذ من ( شبكة ) الصائد .

ومنها قول محمد بن زكرياء : ﴿ كَانْتُ الْرَيْحِ ﴿ شَبِّكَتُمْمِ ﴾ فأقمدتُهُم ﴾ أي جعلتهم كالشَبِّكَة في تداخُلُ الأعضاءِ وانقباضها . وعليه قول محمد في السير : ﴿ شَبِّكَتُهُ الربيح ۗ ﴾ .

﴿ شبل ﴾ : ( الشيئل ) ولد ُ الأسد ، وبه سمي ( شيئل ُ بن مَعْبَدِ ) المُزنَيْ أَ ، وقيل : ابن خُليد ِ أو خالد ِ أو حامد ِ ، واختُلف (٢) في صحبته ، وهو أحد الشهود ( ١٤١ / ب ) على المغيرة بن شُعبة ، وهم أربعة ُ إخوة لِلْمَ ِ اسمها سُميّة : هو ، وأبو بَكُرة َ ، وزياد ُ بن أبيه ، ونافع ُ . والقصّة ُ معروفة (٣) .

وبتصغيره سمي والد ( بُننَانة بنت شُبيل ٍ ) في السيير .

﴿ شبه ﴾ : الخطوط ( تَتَشَابَهُ ) أي يُشبه بعضها بعضاً .

## [ الشين مع التاء]

﴿ شَوْ ﴾ : رجل ( أَشْتَرَ ) انقلَبَ شُفُور عينيَه من أَسفل وَ أَعَلَى . وقيل : ( الشَّتَرَ ) أَنْ ينشَقَ الْحَفْن حتى ينفصل شَقَّه. وقيل : هـو انقلاب الجفن الأسلم فلا يَلَقي الأَعْلى فظهرت عماليقه (٤) .

<sup>(</sup>١) وبابه طرب . (٢) ع : وقد اختلف . (٣) شهدوا على المغيرة بالزنا . انظر أسد الغابة ، « ترجمة شبل بن معبد ، وترجمة أبي بكرة في باب الكنى » . (٤) الحاليق : جم حلاق وهو باطن جفن العين للذي يسوده الكحل . وقيدل هو ما غطته الأجفان من بياض المقلة .

#### [ الشين مع الثاء ]

﴿ شَنْتُ ﴾ ؛ قوله : « ولو دَ بغه بشي الله قيمة ( كالشَّتُ ) والقَرَظِ ، (١) : هو بالثاء المُلَّنَة شجر مثل التفاح الصغار 'بدبغ بورقه ، وهو كورق الخيلاف . « والشب ، تصحيف هذا لأنه نوع من الزاج وهو صباغ لا د باغ .

# [ الشين مع الجيم ]

﴿ شَجِرِ ﴾ : (الشجر) في العُرُف : ما له ساق عود صُلْبة . وفي المنتقى : كل نابت إذا ترك حتى إذا بزار انقطع فليس بشجر ، وكل شيء يبزار ولا يتنقطيع من ستنتيه فهو شجر .

وبالواحدة منـــه سمي والد' ( عبد الله بن شَـَجرة ) الأز ْديُّ خليفة ُ ابن مسعود على بيت المال .

و ( المَشْجَرة ) موضعُه ومَنْبيتِه .

( واشتَنجر ) القوم' و ( تَشاجَروا ) : اختلفوا وتنازعوا . ومنه قوله تعالى : و فيا تشجَر بينهم (٢) ، أي فيا وقع بينهم من الاختلاف .

﴿ شجع ﴾ : في أمثال العرب ﴿ ( أَشْجَعُ ) مِن دَيْكُ ۗ (٣) ﴾. وفي الحديث : ﴿ مِن آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلْمَ يُؤْدِّ زَكَاتُهُ \* مُثَيِّلُ لَهُ يُومُ القيامة (شجاع \* ) أقرع \* له تربيبتان يُطُوَّقُهُ يُومَ القيامة يأخذ ِ بليهُ شرِمَتِهِ »

<sup>(</sup>١) الفرظ « بفتحتين » : ورق السلم يدبنع به . وقيل قشر البلوط . وفي ع : والفرض . (٢) النساء « ٣٥ » : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ». (٣) مجمع الأمثال ١/ ٣٩٨ .

َ بعني شد°قه (۱) .

( الشجاع ) ( / ۱۲۲ ) الذكر من الحيّات ، على الاستعارة . والأقرع : الذي تجمع المّ في رأسه حتى انحسر تشعر م والزّبيبتان ، بالباءين : النكتتان السّوّداو ان (٢) فوق عينيه ، وقيل : هما الزّبدتان في شد قيّه إذا غضب .

# [الشين مع الحاء]

﴿ شحط (٣) ﴾ : ( تَسَحَّط ) في دمـه : تَلَطَّخ به وتمرَّغ فيه ، ومنه : ( كالمتسحيَّط في دمه » يعني كالشهيد الذي تلطَّخ بدمه في سبيل الله .

﴿ شَحَمُ ﴾ : ( شَحَمْهُ ) الأَنْذَنْ : مَا لَانَ مِن أَسَفَلُهَا ، وَهُو مُمَلَّقُونُ الْقُنُرِ ۚ طُ

# [ الشين مع الحاء ]

﴿ شَخ ﴾ : في د أجناس ، الناطني : د لو قال : يا شُخ ُ يا مُواجِر ُ يا بَغا (٤) ، لا يجب عليه شيء ، : هو في الأصل (شُوخ)، وهو بالفارسية : المارم ُ الشّرس ُ الخُدُنْق (٥) والمُوا ِجر ممروف ُ . وأما بَغا فهو المأبُون ُ ، وقد يقال : ( باغتا ) وكأنه (١) انتُزع من البّغيي ً ...

<sup>(</sup>١) ط: بلهزمتيه يعني شدقيه . (٢) ع: نكتتان سدوداوان . (٣) جاءت ترجمة هذه المادة في الأصلين بعد «شحم» فأثبتناها قبلها متابعة له: طوهو الصواب . (٤) الغين مخففة كما في الأصل ، هنا وفي الموضع التالي . وفي ع شددت الغين هنا فحسب وخففت في الثانية . (٥) في المعجم الذهبي « شوخ: جرأة ، فضول ، وقاحة » . (٢) ع: فكأنه .

<sup>(</sup> المغرب ) - م / ۲۸

[ ويدل على هذا ماني لسان أهل بنداد : يا بنيّاء ] (١) .

﴿ شخب ﴾ : ( شَخَب ) اللَّبَن ُ وكلُ شيء : إذا سال ( يَشَخَبُ شَيَحُبًا ) (٢) و ( شَخَبُهُ ) أنا .

وقوله: ﴿ وَهُو يَشْخُبُ دَمّا ﴾ على الأول (٣) نصْبُ التمييز ، وعلى الثاني بالمفعولية . والأول هـــو المشهور . ومنه : ﴿ وَفِيهُ بَقِيَّةٌ تَشَرُّبُ مِنْهَا الْأُودَاجُ ﴾ .

﴿ شخص ﴾ : (شتخص) بصّره : امتد وارتفّع . ويُعد ي بالباء ، فيقال : (شخّص ببصره ) .

# [ الشين مع الدال ]

﴿ شدد ﴾ : رجل (شدید) و ( تشدید القانوی) : أي قَوي . وقوله (٤) : د اللهم اجمل ظاهور ها شدیدا ، کقوله :

( لعل منايانا قريب ... ) (°)

و ( شدید مُشید ) : شدید الداجة ، وضعیف مُضَعیف : خلافه . ومنه : « ویر دو مُشید م علی مُضعیفهم » .

و ( الأشُدُ ) في معنى القو"ة جمع ( شِد"ة ٍ ) كَأْنعُم في نيممة ، على تقدير حذَّف الهاء . وقيل : لا واحد لها .

و ( بُلُوغ الأَشُكَة ) بالإدراك ، وقيل : أَن يُئُو ْنَسَ منه الرُسْهُ مع أَن يكون بالنَّا ( ١/١٤٢ ) وآخيره ثلاث وثلاثون ســـــنة ، والاستواء (٦) أربعون .

<sup>(</sup>١) زيادة من ع وحدها . (٢) فعله من بابي قطع ونصر . (٣) أي إذا كان لازماً . (٤) ع : وقولهم . (٥) سبق ذكره في مادة « جرس » وسسيأتي في « صبح» . (٦) إشارة إلى قوله تعالى : « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني أن أشكر نعمتك » « الأحقاف ١٥ » .

و ( شَدَّ ) المُقدة ( فاشتدَّت ) . ومنه : « شدَّ الرِحال » وهو كناية عن المُسافرة .

و ( شَدَّ ) في العَدُّو و ( اشته ) أسرع ، ومنه : « رمى صيداً فصرعه فاشته وجل فأخذه ، أي عَدا .

و ( شد" ) على قير نه بسكتين أو عصا ، و ( اشتد ) عليه ( شكة ) : أي حمل عليه حمالة ، ومنه : « فإن شك المدوه على الساقة ، . وفي موضع آخر : « فاشتد على صيد ٍ فأدخله دار رجل ، .

﴿ شدق ﴾ : رجل ( أشدَ ق ) واسع الشيِّدقَين وها جانب الفي

# [ الشين مع الذال ] أ

﴿ شَذَبِ ﴾ : ( تَشَذَيبُ ) الزَّرَاجِينَ (١) قَطَّعِ شَذَ بِهِا ، وهـو ما فضَل من 'شعَها .

ومنه ( الشَوْدَب ) الطويل الحسن الخَلَق كأغَا الشَدَّب . وبه سمي والد ( عُمر بن شَوْدَب ) عن عَمْرة (٢) بنت سَييح . وعمرو : تحريف .

﴿ شَذَهُ ﴾ : ( شَـَذُ ) عن الجماعة : انفَرد عنهم (شُنُدُوذًا ).

﴿ شَادَ كُونَه ﴾ : ( الشاذُ كُنُونَه ) بالفارسية : الفيراش الذي ينام عليه . ومنه : « حليف لا يبيت على هذه الشاذ كُنُونَه فَفْتَيْقَت ، أي نُقضت خياطتُها وعُزلت ظيهارُتُها من بطانتها .

<sup>(</sup>١) أشجار العنب أو قضبانه ، جمع زرجون « بفتــح الزاي والراه» . (٢) أي يروي عن عمرة .

#### [ الشين مع الراء ]

﴿ شُرِبِ ﴾ : ( الثَّبَرابِ ) كل ما يُشرب من المائمات ، والجمع ( أَشْرِبَة ) ومراد الفقهاء بها ما حَرْمٌ منه(١) .

ويقال : ( شَرب ) الماءَ في كر ه ، و ( تَشر الله ) في مُهلة . ومنه : « الثوب يتشر بُ الصيغ ، . وقد ( تَشر ب ) المرق : إذا تنشأه ، كأنه شربه قليلاً قليلاً . واستعاله م إياه لازماً ليس من كلام العرب .

و ( الثِّير ْب ) بالكسر : النصيب من الماء . وفي الشريعة عبارة عن نَو ْبة الانتفاع بالماء سَقينًا للمَزارع أو الدَّواب .

و ( الثَّرَبَّة ) بالفتح وتشـــديد الباء ( ١/ ١٤٣ ) جانب الوادي . ومنها حديث سهل [ بن أبي حثمة ] (٢) أن أخاه عبد الله [ ابن سهل بن زيد ] (٣) و ﴿جِد قتيلاً في ( شَرَبَّة ) .

﴿ شرج ﴾ : ( شَرَج ) العَيْبة ، بفتحتين ، عُراهـــا . ومنه : ومنه : و شَرَجُ الدُّبرِ حَسَارُه ، أي : حَلَّقَته ُ . ومنه قوله : و النَّجَاسة ُ إذا جاوزت الشَّرَج ، .

و ( تَشريج ) اللّبين : تَنضيده وضم مم بعضه إلى بعض . وفي جنائر الإيضاح : « شَرَّجوا اللهَبِن » وذلك أن يوضع الميّت في اللّبحد ثم يقام اللّبن قائمة " بينه وبين الشّتق" .

<sup>(</sup>١) أي من الشراب. وفي ع ، ط : منها . (٢) زيادة من ط أثبتت في هـامش الأصل . وجاء في هامش الأصل أيضاً : «صوابه عبد الرحمن بن سهل » . (٣) زيادة من ط أثبتت في هامش الأصل . انظر في أسد الغابة ترجمة سهل « رقم ٢٣٨٧ » وعبد الله بن سهل « رقم ٢٣٣٧ » وعبد الله بن سهل « رقم ٢٩٩٤ » وغبد الله بن سهل « رقم ٢٩٩٤ » وفي خبر الأخير اختلاط بينه وبين سهل بن أبي حمهة .

و ( الشَّريجة ) شيء يُنسج من سعف النخل يُحمل فيه البيطَّيخُ ونحوُهُ ، عن الجوهري . و ( التَسريجة ) أيضاً : بابُ من قصب يُعمل للدكاكين . ومنها قوله : « وجمّاوا شريجة البقال حيرزاً للجواهر » .

ورجل ( أشرج ) له خُصْية واحدة . ودابّة ( أشرَج ) : إحدى خُصْييه أعظم من الأخرى . و ( شَر ْج للعجوز ) موضع " أنيس يَجتمعون فيه (۱) .

و ( الثيّراج ) مجاري الماء من الحيرار إلى السّهْل . ومنه حديث الزبير أنه خاصم رجلاً من الأنصار في 'سيول شيراج الحَرَّة . و ( الشيّيرَج ) الدهمن الأبيض ، ويقال للمصير أو النّبيذ قبل

أن يتفيّر ( شيرَج ) أيضاً ، وهو تعريب ( شيرَه ° ) .

﴿ شُرِح ﴾ : ( شَرَح ) الله صد و للاسلام : فستحه ، وبتصغير مصدره ِ سُمتِي (شُر َيْح ُ ) القاضي ، وإليه تُنسب (الشُر يَحِينَة ) من مسائل العَو ُ ل (٢) .. و ( شُريح بن هانيء ) الذي دعا له النبي عليه السلام .

وباسم المفعول منه ( مَشْروح ُ بن أنَسة ) مولى رسول الله عليه السلام ، أو مولى عمر رضي الله عنه ،

وباسم الآلة (مِشْرَح) بن هاعان (٣) صاحب منجَنيق الحجّاج.

<sup>(</sup>١) في معجم ياقوت واللسان : موضع قرب المدينة . (٢) هي من مسائل المواريث . وتسمى أم الفروخ ، وكان شريح أول من قضى فيها فنسبت إليه . والعول : هو زيادة مجموع السهام في الميراث عن أصل المسألة . انظر كتاب الأحسوال الشخصية : « ٢٠٥ ، ٦٢٨ » وطلبسة الطلبة « ١٧٠ » . (٣) كذا في الأصلين . وفي ط والقاموس والتاج « شرح » : عاهان .

وباسم الفُضالة منه سميت ( شُرَاحة الهُمَدانيَّة ) التي جلَدها علي الله عنه أبي طالب ] (١) رضي الله عنه ثم رجّمها .

و ( مَشْرَحُ المرأة ) ( ۱۶۳ / ب ) بالفتح : فَرَّجُهُا ، كأنه موضع شَرَّحِها (۲) ، قال دُريد بن الصمَّة :

فإنك واعتيذار َكَ من سُو يَد كحائضة ومَشْرَحُها يَسيلُ يَعِي أَنْكَ مُثَنَّهُم بِقَتْل سُو يَد وأنت تَتَبرُ أَ منه ، فَمُلَكُ كَثُمُل هـذه [ إذا أنكرت الحيض فالدم يكذبها ويشهد به ] (٣) .

﴿ شرخ ﴾ : شَرْ خُهم : في ( شي ) . [ شيخ ] .

﴿ شُرُو ﴾ : قوله : ﴿ أَسُوأُ الطَّــلاَقَ ، و ( أَشَرَّهُ ) » ، الصواب : ﴿ وَشَرَّهُ » يَقَالَ : هذا خير ٌ من ذاك ، وذاك ( شرَّ ) من هذا ، وأما أُخْيِرَ وأَشَرَ فقياسٌ متروك .

﴿ شُرِزُ ﴾ : ( الشُّواريزُ ) جمع ( يَشيراز ) وهو اللبَّنِ الرائبِ إذا (٤) استُخرج منه ماؤنه .

ومُصَّحف ( مشر "ز" ) : أجزاؤه مشدود" (٥) بمضها إلى بمض من ( الشيرازة ) وليست بعربية (٦) .

﴿ شُرَسُ ﴾ : ( الثيِّرُسُ ) ما صَغْرُ من الشَّوك .

﴿ شُرط ﴾ : ( الشُرَّطة ) بالسكون والحركة : خيبار ُ الجند وأوال كتيبة ٍ تتَحضُر الحرب َ ، والجم شُرَط ُ .

<sup>(</sup>١) من ط . (٢) أي إتيانها . (٣) زيادة مثبتة في ط . (٤) من قــوله : « إذا استخرج » إلى أول مادة « شري » مفقود من نسخة «ع» وقد قابلناه على نسخة ق . (٥) ق : ومشدود . (٦) في المعجم الذهبي : « شـــيرا ز : لبن مصفى ، رائب اللبن . وشيرازه : تحبيك الدفتر أو الكتاب .

و ( صاحب الشُر طة ) في باب الجمعة أيراد بها (١) أمير البلدة كأمير بخارى . وقيل : هذا على عادتهم لأن أمور الدين والد نيا كانت حينئذ إلى صاحب الشُر طة فأما الآن فلا .

و ( الشُّر ْطَيُّ ) بالسكون والحركة : منسوب إلى الشُر ْطة على اللغتين ، لا إلى الشُر َط ؛ لأنه جمْع .

﴿ شرع ﴾ : ( الشير°عة ) و ( الشّريعة ) الطريقة الظاهرة في الدين .

وبيت وكنيف ( شارع ): أي قريب من الشارع ، وهـو الطريق الذي ( يَشْرَع ) (٢) فيه الناس عامّة ، على الإسناد المجازي ، أو من قولهم : ( شَرَع ) الطريق : إذا تبيّن . و ( شَرعتُه ) أنا . و ( شَرَعي هـذا ) أي حسبي . و ( شيراع السـفينة ) بالفارسة و باد بان . .

﴿ شَرِغ ﴾ : (شَرْغ ) من قُرَى بخارى ، تعریب ﴿ جَرَّغ ﴾ (٣) وإليها يُنسب أبو سهل ِ الصَرَّغيُّ ( ١٤٤ / ١ ) في النكاح .

﴿ شرف ﴾ : ( الشَّرف ) المكان النُشْرِف المرتفع ، ومدينسة و شرَف أُمرِنا أَنْ نَبْنِي ( تَشرَفاء ) ذات 'شرَف . ومنها حديث ابن عباس : ﴿ أُمرِنا أَنْ نَبْنِي الْمَدَائَنْ 'شرَفُ أَمن الشَّاء الْجَمَّاء الْمَدَائُنْ 'شرَف ، من الشَّاء الْجَمَّاء وهي التي لا قَرَرُنْ لها . وفُعنْل ، في جمع أَنْعَلَ وَفَعلاء ، قياس .

وقوله (٤): ﴿ وَاسْتَشْرُ فُواْ الْعَـــِينَ وَالْأَذِنَ ﴾ أي : تأميُّلُوا سَلَامْتَهُمُ مِنْ آفَةً بَجِدْعٍ أُو عَوَرٍ ، أو اطلبُوها شريفتيْن بالنَّهم والسلامة .

<sup>(</sup>١) ق ، ط : به . (٢) ق : شرع . (٣) في الفارسية : جرع : صقر . (١) كلة « وقوله » ليست في ق .

وقوله: « من غير طلب ولا استشراف ، أي بلا حيرس ولا طلمع ، من قولهم : ( أشرفت ) نفسته على الديء : إذا استد حرسته عليه . و ( متشارف الشام ) خوى من أرض العرب تدنو من الريف ، تنسب (١) إليها السيوف المتشر فيه .

﴿ شُرِقَ ﴾ : ( أَشْرَقَ ) دخل في وقت الشُروق . ومنه : ﴿ أَشرِقَ \* تَبَيرُ كَيَا نَفْيُر ٣٠) ، يخاطِب أحد جبال مكة ، وقد حُذَف منه حرف النداء ، وتُغير : نَدَفَعَ في السَير .

و ( التشريق ) صلاة العيد ، من ( تَشَرَقَت ) (٣) الشمس ( شُرُوقاً ) إذا طَلَعت ، أو من ( أشرقت ) إذا ضاءت ، لأن ذلك وقتبُها .

ومنه : ( الشرَّق ) المصلِّي .

وسميت ( أيَّامُ التشريق ) لصلاة يوم النَّحْر ، وصارتما سيواه تَبَمَا له ، أو لأن الاضاحي ( تُشرَّق ) فيها أي تُقدَّد في الشمس .

- و ( تَشريق ) الشمير : إلقاؤه في المَشر 'فة (٤) ليعجف" .
  - و ( الشَّر ْقاء ) من الشاء : المشقوقة الأدن .

﴿ شُرَكَ ﴾ : ( شَرِكَهُ ) في كذا ( شِير ْكَا )و (شَرِكَهُ ) ( ْ ) و وباسم الفاعل منه 'سمي ( شتريك بن ستحاء ) الذي قذت به إمرأته هلال من أميته (١) .

و ( شارکه ) فیه و ( اشترکوا ) و ( تشارکوا ) . وطریق م

<sup>(</sup>١) ق ، ط : بنسب . (٢) مجمسع الأمثال ٣٦٢/١ . (٣) ق : هسرق . (٤) المشرقة « بفتح الراء وضمها » : موضع القعود في الشمس . (٥) بفتح فكسر . وفي ق بكسر فسكون وهو جائز أيضاً . (٦) أي اتهم هلال امرأته بشريك . وفي ذلك نزلت آيات اللمان « سورة النور ٣ » .

( مشتَرَكُ ) . ومنه : (الأجير المشتَرك ) . وهو الذي يعمل (١٤٤/ب) لمن شاء ، وأما ( أجير المشتَرك ِ ) على الإضافة : فلا يصع ً إلا على تأويل المصدر (١) . و ( التَشريك ) بيع أ [ بعض ] (٢) ما اشترى بما اشتراه به .

و ( الثيرك ) النصيب ، تسمية " بالمصدر . ومنه : ( بيغ شير "ك من دار » . وأما في قوله تعالى : « إن الثير "ك لظام عظيم (٣) ، فاسم من ( أَسْرَك ) بالله : إذا جَعَلَ له سَريكاً . وفستر بالرياء في قوله عليه السلام : « إن أخو ف ما أخاف على أمتني الثير "ك والشهوة الخفية » ، وهي أن تعرض للصائم شهوة فيواقيعها ويدع صو هه .

و ( شَرَّكُ النعْلَ ): وضع عليها ( الثِيِّراكُ ) وهو سيَرْها الذي على ظهر القدم وهو ميَّل في القليَّة . وأما حديث أبي أمامــة: و صليّ بي النبي عليه السلام الظهر حين صار الني مثل ( الشِّراك ) ، فإنه عنى به الني الذي يصير في أصل الحائط من الجانب الشرق إذا زالت الشمس ، وهذا أقل ما يُستَبان به الزوال لا أنه تحديد له .

﴿ شُرِم ﴾ : ( الشَّريم ) المرأة المُفْضاة ، و ( الشُّر ماء ) في معناها غير مسموع ، إلا أن صاحب التكلة (٤) ذكر أنه يقال : ناقة و شَر ماء ، وأتان شَر ماء ، أي مشقوقة القبُل ، فإن صح كان مجازاً من ( شر مه ) قطعه .

﴿ شره ﴾ : ( تشره ) على الطمام ( شَرَها ) اشـــتد". حيرصه عليه .

﴿ شري ﴾ : ( شَراه ) باعــه . و ( اشتَراه شِيرَى ً ) ، و ( شيراء ) .

و ( الشُراة ) جمع ( الشاري ) بمعنى البائع كالغازي والهادي في الغُزاة والهُداة ، وهي الخوارج كأنهم باعوا (١) أنفسهم لأجل ما اعتقدو ، وقيل : لأنهم يقولون إن الله تعالى اشترى أنفُسَنا وأموالنا .

و ( سَاراه ) : لاجَّه ( 180 / ۱) من ( استَشرى ) الفَرس في عَد وه : إذا لَج في . ومنه حديث السائب : « كان عليه السلام شريكي فكان خير شريك لا يُشاري ولا ياري ولا يُداري ، والمهاراة : المُجادلة ، والمُدارأة : المُشاغبة [ والحالفة (٣) ] وتخفيف الهمز فها (٣) لغة هي .

#### [ الشين مع الزاي ]

﴿ سُرْرِ ﴾ : نظتر إليه ( سُنَرْراً ) وهـو نظر في إعراض كنظر الله نفض .

﴿ شَرَنْ ﴾ : في الحديث : ﴿ فَتَشَرْ النَّاسُ السَّجُود ﴾ أي : السَّمَو فَرَ وَا (٤) وتَهَيَّؤُوا ، من ( الشَّرَ نُ ) : القَّلَـ قَلَ (٥) .

#### [ الشين مع الصاد ]

﴿ شَصَصَ ﴾ : ( الشَيِصِ ) بالفتح والكسر : حديدة معقَّفة يُصاد بها السَمكُ .

<sup>(</sup>١) إلى قوله: « باعوا » ينتهي الناقص من ع . (٢) من ع ، ط . (٣) أي في المدارأة . (٤) في ط: « استعدوا » وأشير في الحاشية إلى رواية الأصلين . (٥) سقطت كلَّة القلق من ع .

#### [ الشين مع الطاء]

﴿ شطب ﴾ : رجل ( مشطَّبُ ) في وجهه أثمَر السيف .

﴿ شطر ﴾ : ( شَطْر ) كُلّ شيرً : نَصْفُهُ . وقوله في الحائض : « تَقَمُد شَطْر َ عُمْرها » ، على تسمية البعض شطراً ، توسَّماً في الكلام واستيكثاراً للقليل . ومنه (١) في التوسع : « تَعَلّموا الفرائض فإنها نيصف العلم » . وتخريج الجانبيدي في الأول تمحثّل .

و ( شَطِيرَ ت ) الدار مُ وشَطَنت ؛ بَعَدُدت ، ومنزل (شَطَير ) بعيد (٢) ، ومنه قول قَتادة في شَهَادة القريب : ﴿ إِذَا كَانِ مَعَهُ شَطِيرُ جَازِتَ شَهَادتُهُ ﴾ أي غريب أُجني .

﴿ شَعْطَ ﴾ : ( الشَّطَط ) مُجاوزَة القَدَّر والحَدَّ ، وقول عائشة : ( لقد كلَّفَهُنُّ شَطَطاً ، ، أي أمثراً ذا شَعاط .

#### [ الشين مع الظاء]

﴿ شغلي ﴾ : ( الشَّظي ) عُظيَيْم الدّراع ، فإذا زال عن موضعه قيل : ( الشَّظي ) الفرّس ، وقيل : ( الشَّظي ) انشقاق العصب ، و ( الشَّظييّة ) شيقة الآل من عُود أو قصبة أو عظم ، ومنها قوله : ﴿ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَن شَظِيّة حَجر ، وشُطْبَة : تصحيف ، إمّا في واحدة شُطَب السّنام وهي أن تقطيّعه وقدداً ولا تنفصلها (٤) .

<sup>(</sup>١) ع ، ط : ومثله . (٢) ع : أي بعيد . (٣) أي قطعــة . (٤) بفتــع التاء وكسر الصاد المخففــة كما في ع . وهي في الأصل بتشديد الصاد وضم التاء ، ولكن صوبت تحتها .

#### [ الشين مع العين ]

﴿ شعب ﴾ : ( ١٤٥ / ب ) ( الشَّعْبَة ) واحدة (شُعَب) الشَّعْبة ، وبها سمي ( شعبة بن الحجَّاج ) بن الورد .

ومنها ( شُعْبِتا الرَّحْل ) : شَرْخاه ، وها قادِمِتُه وآخِرَ تُه(١). وقولُه عليه السلام : ﴿ إِذَا قَمَدَ الرَجِلُ بِينَ شُعْبِهَا الْأَرْبِعِ اغْتَسَل ، ، يبني بين يدّيها وشُغْرَي ْ فَرْجها (٢) ، وقيل : بين رَجِلَيها وشُغْرَي ْ فَرْجها (٢) ، وهو كناية عن الإيلاج .

﴿ شعث ﴾ : ( الشّعَتُ ) انتشار الشعر وتغيّر و لقلة التعهد ، ورجل ( أشّعتُ ) ، وبه سمي ( أشعتُ بن سبّو الر ) في الشفعة ، عن شُر يح القاضي والشّعبي ، وعنه الثوري ألا . و ( أشعتُ بن سعيد ) السبّمان عن عاصم . هكذا في الجر وفي الكثي : أبو الربيع السمّان ، واسمه أشعث بن سعيد (٣) عن عاصم . وفي أو ال المختصر (٤) : أشعب بن الربيع السمّان عن عاصم ، وهو تصحيف مع تحريف .

وبمؤنثه كُني ( أبو الشعثاء ) المحاربي" الكوفي ، واسمه سللتم بن أسنُّود ، يَروي عن ابن مسمود وابن عباس ، وعنـــه ابنه أشعث (٥) وأبو سنان الشَّيباني في زلَّة القارىء .

و ( الشَّمَيثُ ) مثل الأشْعث ، وإلى مصغَّره نُيسب محمد بن عبيد الله الشَّميَثُيُّ ، يَروي عن خالد بن مَعْدان ، وعنه وكبيع .

<sup>. (</sup>١) قوله: « ومنها شعبتا ... وآخرته » ســـاقط من ع ، (٢) ع : رحمهـــا (٣) ع : بن سعيد السان . (٤) ع : وفي المختصر . (٥) ع : وعنه أبو أشعث .

و ( الشَمِيرة ) العلامة . ومنه : ( أشعر البَدَنة ) أعلَمه (١) أنه هَدَّيُّ . و ( يشعار الدم ) : الخِرْقة أو الفَرْج ، على الكناية ، لأن كلاً منها علَم (٢) للدم .

و ( الشيمار ) في الحرب: نداء يُعرف أهلها به . ومنه أنه عليه السلام جمل ( شيمار المهاجرين ) يوم بدر : يا بتني عبد الرحمن ، و ( شيمار الخزرج ) : يا بني عبد الله ، و ( شيمار الخزرج ) : يا بني عبد الله ، و ( شيمار م يوم الأحزاب ) : حمر الأو°س ) : يا بني عبيد الله ، و ( شيمار م يوم الأحزاب ) : حمر لا يُنصرون (٣) ، وهما الحرفان اللذان في أوائل السور السبع ، ولشرف منزلتها عند الله نبّه النبي عليه السلام أن ذكرها مما يُستَظهر (٤) به على استنزال الرحمة في نصرة المسلمين (٥) .

و ( المَشْعَر الحَرام ) : جبتل بالمزدّ لِفة واسمه قُرْرَحْ ، يقفْ عليه الإمام ، وعليه الميقدة . (٦) .

﴿ شعل ﴾ : في الهيوب من خزانة الفقه : ( الإشمال ) بياض الأشفار ، وإنه المذكور فيا عندي : فرس (أشمل ) بيتن (الشمل) وهو بياض في طرف الذنب ، وقد ( اشعال الشيميلالا (٧) ) . وعن الليث : هو بياض في الناصية والذنب ، وقيل : في الرأس والناصية . والاسم ( الشمالة ) .

وعن أبي عبيدة (٨) : غُرُسة ( شعلاء ) تأخيه إحدى العيناين

<sup>(</sup>١) ع: أعلم . (٢) أي علامة . (٣) انظر في شرح ذلك مادة «حم». وقد شكلت الميم في «حم» بالكسر في الأصل . (٤) ط: « منزلتها عند الله تعالى ، به عليه السلام أن ذكرها يستظهر » . (٥) من قوله « وهما الحرفات اللذان » إلى هنا : ساقط من ع وهو مثبت في هامش الأصل . (٦) انظر في كل ذلك طلبة الطلبة « ٢١ \_ ٣٢ » والمغرب « مادة : وقد » . (٧) ع: اشعلاً . (٨) كذا في الأصل و ط. وفي ع: أبي عبيد « بغير تاه » .

حتى تدخُل فيها . وكأن ما ذكر أبو الليث مأخوذ من هذا إلا أن اللفظ لم يُضبَط فو ضيع الإشمال موضع الاشعيلال .

#### [ الشين مع الغين ]

﴿ شغر ﴾ : (الشيغار) أن (يشاغر) الرجل' الرجلَ ، وهو أن يزوَّجه حَرِيمَتُه ، ولا مَهْرَ الرَّخرُ حَرِيمَتُه ، ولا مَهْرَ إلاٌّ هذا ، وتحقيقه في المُعْرِب.

#### [ الشين مع الفاء ]

﴿ شَغْرِ ﴾ : ( شُنَفْرُ ۚ ) كَلِّ شِيءٌ : حَرَ ْفُهُ . والتركيب يدلُهُ عَلَى ذَلَكَ . ومنه (٢) ( شَفَرْ آهُ ۚ ) السَّيْفِ : حَدَهُ ، و ( شَفَــير ) البَّرِ أَوِ النَهِرِ حَرَ ْفُهُ . و ( مَيشْفَى ) البَّعِيرِ : شَفَتْهُ .

وأما قولهم : ﴿ أَصَغَرُ القَوْمُ شَفَرَتُهُم ﴾ ﴾ أي خادمُهُم ، فمستمار من ( الشَفْرَة ) وهي السكاين العريضة ، لأنه عيهن في الأعمال كما تُمتهن هذه في قطاع اللحم وغيره .

وعن أبي الهيثم: يقال لناحيّتي فَرَّج المرأة: الإسكتان ، ولطرفيهما ( الشُهْرُان ) .

و ( شُفُر المين ) بالضم أيضاً : مَنبِت الأهداب . ومنه قول الناصحي : ﴿ وَفِي أَشْفَارِ المِينِ الدِيةِ ۚ إِذَا ذَهِ سِ الشَّعْرِ وَلَمْ يَنَابُت ﴾ ، وهذا ظاهر .

وأما لفظ ُ رواية المســوط : « وفي أشــفار المينين الدينة كاملة إذا لم تَنْبُت ، فالصواب فيه ضم ﴿ حــرف

<sup>(</sup>١) وذلك كالبنت أو الأخت . وانظر اللســـان والمحتار « شـــغر » . وفي الحـــديث : « لا شغار في الاسلام » . (٢) ع : منه .

المضارعة ، من الإنبات ، أي إذا لم تُنْبِت الأهداب أو الشعر ، وإن سح الفتح فعلى معنى : إذا لم تنبئت أهدابها ، ثم حدد ف المضاف وأسنيد الفعل إلى ضمير المضاف إليه .

وإغا بسطت الكلام فيه ليُعلَم أن أحداً من الثيقات لم يَذكر أن الأشفار الأهداب . والعتجب من القُتتَي أنه بالغ في ذلك حتى قال (١): « تَذهب العامة في أشفار العين [ إلى ] (٢) أنها الشعر، وذلك غلط ، إغا ( الأشفار ) حروف العين التي يتنبت عليها الشعر، والشعر هو الهند بن . ثم لما انتهى إلى حديث أم متعبد (٣) في صفة النبي عليه السلام : « في عينيه دَعتج " \_ أي ستواد " \_ وفي أشفاره غنطف " ، أو : « عطف " ، أو : « وطف " ، فتسر الألفاظ الثلاثة بالطول ، ولم يتعرض للأشفار أنها حقيقة هنا (٤) أو مجاز .

قلت: والوجه أن (٥) يكون على حذف المضاف، كأنه قيل: وفي شَعر أشفاره و طَفُ ، وإنما حُذف لأمن الإلباس، وأن المدح إنما يكون في الأهداب لا في الأشفار نفيسها، أو سمّي النّابيت السما المنابيت للابكسة بينها، وذلك غير عزيز (٦) في كلامهم .

﴿ شفع ﴾ : ﴿ يُكُرَّهُ (٧) الصلاةُ بين ( الأشْفاع ) ، يعني التَرَاويح ، كأنه جمْعُ ( الشَفْع ) خيلاف الويّثر ، ومنه : ( شاة شافيع ) : في بطنها ولدُها ويتَتْلُوها آخر ، عن شيمْر عن الفراء .

<sup>(</sup>۱) أدب الكاتب لابن قتيبة ۲۱ « ط . ليدن » وصدر العبارة فيه : « باب معرفة ما يضعه الناس غير موضعه : من ذلك أشفار العين ، يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حروف العسين وذلك غسلط ... » . (۲) من ط ، ع . (۴) لم يرد هسذا الحديث في ذلك الباب من أدب الكاتب . (٤) ع ، ط : ها هنا . (٥) ع : على أن . (٢) أي غسير قليل . (٧) ع : تكره .

و ( الشّفعة ) اسم للميلك المشّفوع بميلنكك (١) ، من قولهم : كان و تشراً ( فشتفعته ) بآخر ، أي جملتُ ، ووجاً له . ومنه ( ١/ ١٤٧ ) الحديث : و لتسَّفعَنها ، ونظيرها : الأ كناة والله منه في أن كلا منها فعنلة بعنى مفعول ، هذا أصلها ثم جُعلت عبارة عن تملك عضوص ، وقد جمهها الشهمي في قوله : و من بيعت شفعة ه (٢) وهو حاضير فلم يكل فلا شفعة له » .

وعن القتبي": كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أناه جاراه في فشفقه (٣) وجعله أولى بالمبيع ممن بَعُد سَبِهُ .

قلت : وكأنه أَخَذَه من ( الشَّفاعة ) لأنْ فيها طلباً ، والأول هو الأصل ، ولم نَسمع منها فِعلاً .

وأما قوله: , ولو باع الشفيع دار مالتي يَشفع بها أو تصببَه الذي يَشفع بها أو تصببَه الذي يَشفع به ممن لغية الفقهاء . وعلى ذا قوله : , إذا أراد الشفيع أخنَذ بعض الدار المشفوعة دون بعض ، والصواب (٤) : المشفوع بها كما في الموضع الآخر ، يعني الدار التي أُخذت بالشفعة .

﴿ شَفْفَ ﴾ : ( شَفَ ) الثوب : رَق حتى رأيت ما وراءه ، من باب ضَرب . ومنه : ﴿ إِذَا كَانَا ثَيَحْيِنِيْنَ لَا يَشْفِئَانَ ، وَنَفْيُ الشَّفُوفِ تَأْكَيد للثَّخَانَة . وأما ﴿ يَنْشَفَانَ ، فَطأ (٥) . وثوب (شَفَ ) رقيق .

<sup>(</sup>١) ط: بملك . (٢) أي مشفوعه . (٣) بعدها في ط: أي قبسل شفاعته . (٤) ع ، ط: « الصواب » . وهذه الجملة مؤخرة في ط عن تاليتها . (٥) في هامش الأصل : « أي رواية لا لغة . أما لغة قصواب بخسط المصنف رحمه الله . قاله المؤلف وكتب بخطه » .

و ( الشيف" ) بالكسر : الفضال والزيادة . ومنه : « نهتى عن شيف" ما لم يُضمَن » أراد الربع . وفي حديث رافع : « فكان الخلخال أشف منها قليلاً » ، أي أفضل من الدرام وأز يد منها . وفي حديثه عليه السلام : « [ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ] (١)، ولا تُشيف العضها على بعض » أي لا تُفضيًاوا .

﴿ شَغَقَ ﴾ : ( الشفق ) الحُمْرة ، عن جماعة من الصحابة والتابعين وهو عمرو بن عُمر ، وابن عباس ، وعُبادة بن الصامت ، وشد" اد ابن أو °س ، ومن التابعين : مكحول وطاوس ومالك والثوري وابن أبي ليلى (٢) . وهو قول أبي يوسف ومحمد .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه البياض وإليه ذهب أبو حنيفة ، والأول قول أهل اللغة . وفي جمع التفاريق : « قول أبي حنيفة (٣) آخراً : الشفَق الحمرة ، .

وصاحب ( الشافهات ) هو علي بن إسحاق الحَنْظَلِي ، لأنه زعم أن ما ذكر من التفسير كلله (٥) مُسْنَد إلى رسول الله عليه السلام فكأنه شافه به.

<sup>(</sup>١) ما بين مربعين من ع وهو مــذكور في هامش الأصــل أيضاً . (٢) من قوله : « وهو عمرو » إلى قوله : « أبي ليلي » ســاقط من ع ، ط . (٣) ع : التفــاريق أبو حنيفة » . ط : التفاريق قال ابو حنيفة . ويفيد هذا الثول رجوع أبي حنيفة عن رأيه الأول . (٤) ع : الردي . . (٥) بالنصب على التوكيد كما في الأصل ، وبالرفع على الابتداء كما في ع .

<sup>(</sup> المغرب ) - م / ۲۹

# ﴿ شَنِّي ﴾ : ( الْأَشَافِي ) جمع ( الإشْغَنَى ) وهو المِخْرَزُ

# [ الشين مع القاف ]

﴿ شَقِع ﴾ : ( أَشْقَيَعَ ) النخــــلُ و ( شَقَّع ) إذا تنيسُّر البُسْرِ ُ للاصغرار بعد الاخْضِرار .

﴿ شقر ﴾ : ( الشُّقور ) الأمور ُ المُهِمَّة ، جمع ( شَقْر ) ومنه المثَل : ﴿ أَفْضَيَت ُ إِلَيْهِ بَشُقُنُورِي (١) ، والعين تصحيف ، ومعناه أَبِثْتُهُ سَرِّي وأخبرتُه بجميع أموري .

﴿ سُقُصَ ﴾ : ( الشِّقْصِ ) الجزء من الشَّمَيِّ والنصيبُ . و منه : ( التَّشقيص ) التَّجزينَةُ .

وفي (٣) الحديث: « من لعب بالنَر "د فَلَمْيُشَقِّصِ الخَنازير ، أي فَلَيْجِمَلُهُم أَجِزاءً وأعضاءً للأكل والبيع . والمنى أن من فَعَل هـذا كان كمن فمَل ذلك ٣) لأنهما سَواء في التحريم .

﴿ شَقَقَ ﴾ : ( الشَّقَاقَ ) بالضم : تشقَّقَ الجَائِد . ومنه : طَلَى ( شُقَاقَ رَجُله ) وهـــو خاص " . وأما ( الشَّقَ ) لواحـــد ( الشقوق ) فعام " . ومنه : ( شق القَبْرِ ) لضَر بحه (٤) .

وفي التهديب: ﴿ قَالَ اللَّهِ : الشَّقَاقَ تَشَقَّقُ الْجَدِّ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ : الشَّقَاقَ تَشَقَّقُ الْجَدُّ ( / ١/ ١٤٨ ) كَرْدُ أَوْ غَدِيره في اللَّهُ والوجه . وقال الأَصمي : الشُّقاق في الله والرَّجُّل من بدَنَ الإنسانُ والحيوانُ . وأما ( الشُّقوق) فهي صُدوع في الجبال والأرض (٥) ، .

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢ / ٧١ . (٢) ع : « التجزئة ومنه » . (٣) ع : ذاك .

<sup>(</sup>٤) الضَريح : الشق المستقيم في وسط القبر . (ه) تهذيب اللغة « ٨ / ٢٤٧ » . بتصرف يسير في العبارة .

في التكلة ، عن يعقوب ، يقال : بيد فألان مُثقوق ، ولا يقال شُقوق ، ولا يقال شُقاق ، لأن الشُقاق في الدَواب ، وهي سُدوع في حوافرها وأرساغها . وهـــكذا في المقاييس (١) . وما في خزانة الفقه مُوافيق لقول الليث .

#### و ( ذات الشُّقوق ) موضع بقرب فَينْد ِ (٢) وراء الحرَّم .

و ( الشيّق" ) بالكسر : الجَنْبُ في قوله : ﴿ فِنْحِيْسَ شَيقَهُ الْأَيْسِ ﴾ . والنيصف والجانب في قوله : ﴿ ولهما شَيَّ مَاثُل ﴾ أي هي مفاوجة . وكذا في قوله : ﴿ تَكَارَى شَيقَ مَحْمَلٍ ﴾ ومنه : ﴿ شَاقَتُهُ مُشَاقَلًة ﴾ إذا خالفه ، كأنه صار بشيق منه .

#### و ( الشيق" ) أيضاً من حصون خيَيْبر ٍ ، ور ُوي بالفتح .

و ( الشيقة ) القيطعة من كل خشبة ، ومنها حديث عكدي ": 

« فذبحه بشيقة العكما » . وبالضم : القطاعة من الثوب . وبتصغيرها 
جاء الحديث : « وعليه (٣) شُقيَاقة سُنْبُلانية » . وجمها (شُقيَة ) 
و ( شيقاق ) بالكسر ، يقال : فلان يبيع شيقاق الكتان . ومنه 
قوله في الزيادات : « اشترى مُلاءً فوجدها شيقاقاً » .

و ( الشُّقَة ) بالضم أيضاً : الطريق يَشقُ على سالِكه قطاعه ، أي يشتد عليه . وقوله : « يُستَسعَى السِد عير مشقوق ، ، على حذف الصلة (٤) كما في المندوب ، والصواب إثباتها .

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة «٣/ ١٧٠». (٢) ط: « بقرب مسكة » وكتب ذلك في هامش الأصل أيضاً . وجاءت العبارة في ع كما يلي : « بقرب فيد بين الثعلبية وزبالة وهي المنزل العاشر من الكوفة نزلنا بها فوجدنا ماءها كثيراً . والشق بالكسر ... الخ » (٣) ع: « وعلي » . وقوله « سنبلانية » أي سابغة الطول ، أو منسوبة إلى بلد يالروم . (٤) لأن التقدير : مشقوق عليه .

# [ الشين مع الكاف ]

﴿ شكر ﴾ : ( شكره أ ) لغة في ( شَكَر له أ ) . وفي دعاء القنوت : « نشكرك ، كما يجري على ألسنة العامّة ليس بيمنّابت في الروالة أصلاً (١) .

﴿ شكل ﴾ : ( الشَّكُلُ ) بالفتح : المِثْلُ والشِّبْه . والجُمع ( أَشْكَلُ ) . ومنه ( أَشْكَلُ ) الأمر \* : إذا اشْتَبَه . ورجل \* ( أَشْكَلُ ) المَينِ وأَشْهِلُ المين . وفيها ( شُكُلُلَة \* ) وهي حُمرة \* في بياضها وشُهُلَة في سنوادها .

وفَرَس ( مَشْكُول ) : به ( شَكِالٌ ) وهـــو أن يكون البَيَاضُ في يَند ورجْل من خلاف .

﴿ شَكُو ﴾ : ( الإشكاء ) إزالة الشِّكاية . ومنه : « شكونا إلى رسول الله عليه السلام حَرَّ الرَّمْضاء فلم يُشكينا » .

# [ الشين مع اللام ]

﴿ شَلَلُ ﴾ : ( شَلَتُ ) يد ، ( شَلَلًا ) من باب لَبِس ، وهي شَلَاء . ومن قال : شَلَّ المارن (٣) وشلَّت ِ الْأَذَن ، فهو عَجَميُ .

﴿ شَلِي ﴾ : ( أَشَلَيتُ ) الكلبُ للصَّيد : دعوتُه ( إشَّلاءً ) .

<sup>(</sup>١) أي في رواية الحديث . وفي ع : « أيضاً » بدل « أصلاً » . (٢) المارن من الأنف : مالان منه .

وأما ( أشليتُه بالصّيد ) وعلى الصّيد ، بمعنى أغريتُه ، فقد أنكر م ثملب وأجازه غيره ، وعليه مافي الإيضاح: « مُسلم أرسَل كلّْبَه فزجَره مَجوسي وأشلاه على الصيد » .

# [ الشين مع الميم ]

﴿ شمر خ ﴾ : ( الشيمثراخ ) في ( عث ) . [ عشكل ] .

﴿ شمس ﴾ : السنة ( الشَمسيّة ) ثلاثمائة وخمسة وسنّون يوماً وربع يوم إلا جُزءاً من ثلاثمائة جُزه من يوم . والقَمريّة : ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخُمس يوم وسند سنه (۱) . وفَعَسْل ما بينها عشرة أيام وثلث (۲) ور بع عُمس يوم بالتقريب ، على رأي بَطْلَمَيْوس [ وهو اسم ] (۳) حكيم .

وخيل" ( شُمُس" ) بضمتين جمع" ( شَمُوس ) وهــــو الذي ينع ظَهْر ، ولا يكاد يَستقر" .

و ( الشَمَّاس ) بتشدید المیم: من رؤساء النصاری الذی یَتحُلیق و سَطَ رأسه ویکون لاز ما البیعة ( علی می جده ( عابت بن قیس بن شَمَّاس ) ( ۱/۱٤۹ ) فی حسدیث الخُلْع ، والجسع ( الشَّامیسَة ) .

﴿ شَمَطَ ﴾ : رَجَـــِلُ ( أَشْمَطُ ) خَالَطَ شَـعرَ . بياضُ . وبالفارسية : دُومُوي (٥٠) .

<sup>(</sup>١) ع: وسدس يوم . (٢) بالتنوين كما في الأصل وكتب نوقها: «صح» . وفي ع: ثلث يوم . (٣) زيادة من هامش الأصل ، وفي ع ، ط: « بطليموس » بكسر اللام ، وسقطت منها عبارة « وهو اسم حكيم » . (٤) بكسر الباء أي الكنيسة ، وفي ط: ملازماً للبيعة ، (٥) ع: درموي .

وفي ﴿ أَجِنَاسَ ﴾ الناطقِ": ﴿ الشَّمَطُ ۗ ﴾ عَيْبُ . قال : وهو (١) بياضُ شَعر رأْسه في مكان ٍ واحد ٍ والباقي أسُّود .

قال ابن فارس (۲): ( الشَمَطُ ) اختسلاط الشيب بستواد الشباب ، وكل خيل طين (۳) خلط تنها فقد ( شَمط تها ) . ومنه قيل المسباح ( شَميط ) لاختلاط بياضيه بباقي ظالمة الليل ، .

وعن الليث: ( الشَمَط ) في الرجُل شَيبُ اللَّحية . وقيل: ( الشَمَطُ ) بياض شعر الرأس بُخالِط ستوادَ. . ولا يقال للمرأة شياء ، ولكن ( شَمَعًاء ) .

وتَفصيلُ الناطني " لبيان أن الشَمَط منى يكون عيباً ؟ لا أنه تحديد " لُنْمَوي " .

﴿ شمل ﴾ : ( الشَـمُلة ) كِساء يُشتمل به . وقولهم : جمع الله ( شَـمُله ) : أي ما تشتَّت من أمره .

﴿ شُمَم ﴾ : ( شَمَ \* ) الرائحة ين معروف ، من باب لبيس . وقد جاء من باب طلب . وفي الواقعـــات : « رجل دخل المُخاط أنف المستشمّة فأدخل في حمَليّقه ، أراد : استنشعه ، فاستمار ذلك كما استمير الاستنشاق الشمّ .

# [ الشين مع النون ]

﴿ شَنَا ﴾ : ( شَنَا َه ) أَبَعْضَه ، وهـــو ( شَـاني ۚ ) وهي ( شَانيءُ ) .

<sup>(</sup>١) ع: وقال هو . (٢) مقاييس اللغــة ٣/٤/٣ بتصــرف في اللفــظ .

<sup>(</sup>٣) ع ، ط: خليطين .

﴿ شَنْجٍ ﴾ : ( شَنْيِجَ ) جِلْدُهُ ( شَنَجًا ) تَفَبُّضُ وَالْزُوَى مَنْ مَسُ النَّارِ . و ( تَشَنَّجِ ) مثله . وقَبَاءُ ( مُشْنَّجُ ) .

وفي المنتقى: من استَنْجى ولم يُدخيل إصبَمه فليس بتَنْظيف (١)، قال : يمني الشُّنَج الظاهر وهـو ما حول المَخْرج من غَفْنْن نحـو تشنَّج (٢) القباء .

﴿ شنر ﴾ : ( الشَّنار ) : العَيب .

﴿ شَنْزَ ﴾ : الشُّونيز ) نَوع من الحّبُّ ، قيل هو الحَبُّة السُّوداء .

﴿ شَمْع ﴾ : ( الشَّناعــة ) : القُبْعُ ثُ . وعن الهُننْدُواني " : القَبْيحة ، الصُفْرة المُشنَّعة تَفُويت " ( ١٤٩ / ب ) للجَال ، أي : القَبِيحة ، من ( شَنَّعَت ) عليه الأمر : إذا قبَّحتَه عليه .

﴿ شَنْقَ ﴾ : ( الشَنْقَ ) ما بين الفَريضَــين في الزكاة . وقامه في ( وق ) . [ وقص ] .

ومنه: ﴿ وَلا شَيِنَاقَ ۚ ﴾ ، أي لا يؤخذ ﴿ ٣) شيء مما زاد على الخيس إلى التيسُّع مشَلاً . وعن أبي سعيد الضرير: هو مثل الخيلاط، وفيه نظرَ .

وأما الحـــديث الآخر : ﴿ فَقَامَ إِلَى قَيْرٌ بِهُ فَأَطَلَقَ شَيْنَاقُهَا ثُمَّ تُوضًا ﴾ فالراد به الوكاء ،

﴿ شَنْ ﴾ : ( الشَيَنُ ) السِقاء البالي ، والماء يكون فيــه أَبْرَ د . وجمْعُه ( شينانُ \* ) .

<sup>(</sup>١) ع ، ط : « بنظيف » وتحتمل أن تقرأ كذلك في الأصل . (٢) في ع : تشنيج ، ومي كذلك في متن الأصل لكنها صوبت في الهامش . (٣) ع : لا يوجد .

و ( الشَنَ ) مصدر ( شَنَ ) الماءَ : إذا صبَّه متفرقاً ، من باب طلَب . ومنه : « وشَنَّوا النارة َ ، أي فرَّقوها . والنارة هنا : الخيل المُغيرة ُ .

وفي مثل : ﴿ شَيْشَيْنَةُ أَعْرَفِهَا مِنَ أَخْذَهَ (١) ﴾ : وهي الطّبَيعة ﴿ والعادة ، يُضرب في قُرْب الشّبَه . وقد تمثل به عُمْر لابن عباس يشبّيهُ بأبيه . لأنه ، فيا يُقال ، لم يكن لقرشي مثل ﴿ رأْيُ العباس .

وأول من قال هذا جَدَّ جَدِّ حاتِم (٢) لأنه ابن عبد الله بن سَعْد بن الحَشْرَج بن امرى القيس بن عدي بن أخرَم بن أبي أخرَم الطائي . كذا أثبت نسبه في النفْي (٣) وذلك أن حامًا حين نشأ وتقبّل أخلاق جده (٤) أخرَم في الجُود ، قال جَدَّه : ﴿ شَيْشَيْنَةُ أَعْرَفُهُ مِن أَخْرَم في الجُود ، قال جَدَّه : ﴿ شَيْشَيْنَةُ أَعْرَفُهُ مِن أَخْرَم ﴾ .

وقد تمثّل به عَقيل بن عُلَّغَة َ المُرْسِيُّ ، حين حَرحـه بنوه ، فقــال :

إن بَني " ضــر "جوني بالدم تمن يلثق آساد الرجال بـُكلّم. شينشينة " أعرفها من أخزم (٥)

قال الحريري" : من اد"عي أن المشكل له (٦) فقد° سها فيه .

[الشين مع الواو]

﴿ شُودَ ﴾ : ( المَشاوِدَ ) جمع ( ميشُودَ ٍ ) وهو العيامة .

<sup>(</sup>١) بحسم الأمثال ٢٦١/١ واللسان « شنن » . (٢) ع : هسذا جد حاتم . (٣) قوله « في النفي » ساقط من ع . (٤) ع : أخسلاق أخزم . (٥) الرجز في اللسان « شسنن » لأبي أخزم الطائي بتقديم الثالث على الثاني ، وفيه : « زملوني بالدم » . أما عقيل فهو شاعر أموي مجيد من المقلين . (٦) أي لعقيل ابن علقه .

﴿ شُور ﴾ : ( شَار ) الدَّابَّة فِي ( المِشْوَار ) : عرضها البيع . ومنه : ﴿ فَمَلَ عَلَيْهِ رَجِلاً يَشُورُه ، أَي يُتُقِيلُ بِهِ وَيُدْ بِرِ لِيَظُرُ كَيْفُ يَجْرِي . وعصدره سميّي والد ( القَمَقَاع بن شو ْر ِ ) المضروب مِ به المثلُ في حُسن الجيوار .

و ( شاورت ) فلاناً في كذا ، و ( تَشاوروا ) و ( اشْتَور ُوا ) .
و ( الشُورَى ) النشاو ُر ، وقولهم : ترك عُمر رضي الله عنه الخلافة آ
( شُورى ) : أي مُتَشاورًا فيها ، لأنه رضي الله عنه جعلتها في ستّة ولم يُميّن لها واحداً ، وهم عثمان وعلي وطلَعته والزابير وعبد الرحمن ابن عَوف وسعد بن أبي وقاس .

﴿ شُوسُ ﴾ : ( الشَّوَسُ ) مصدر ( الْأَشُوسَ ) وهـو أَنْ ينظر بمؤ خير عينَيْه تكبيّراً أَو تغييْظاً . وبتصفيده مرخيّماً (١) سمي ( شُو َيْسُ ) \_ في حديث مَيْسانْ \_ (٣) وكنيته أَبُو الر ُقاد .

﴿ شوص ﴾ : ( الشُّوَّس ) الغَسَّل . ومنه الحديث : « كان يَشُوْص فاهُ ، أي يُنقَنِّي أسنانَه و يَفسيلها .

وفي قوله [عليه الصلاة والسلام (٣)]: ( مَن شَمَّت العاطيسَ أَمينَ مِنَ الشَّوْصِ (٤) واللوْص والعيلُوْص ، ( الشَّوْص (٥) ): و جَعُ الأَذَن ، والعيلُوْص : اللَّوَى ، وهو التُخَمَة .

﴿ سُوط ﴾ : ( الْأَسْواط ) جَمْعُ ( سُوَّط ) وهو تجرُّيُ مُّ النابة .

<sup>(</sup>١) قوله: « مرخماً » ليس في ع ، ط . (٢) المعترض زيادة من ع وحدها. (٣) ما يين مربعين من ط . (٤) ط: « العاطس بالحمد لله فقد أمن الشوس » . (٥) قوله: « أمن من الشوس والعلوس . الشوس » ساقط من ع .

﴿ شوع ﴾ : سعيد بن (أَشُوعَ ) : قاضي الكوفة من قبل خالد بن عبد الله القَسْري .

﴿ شوف ﴾ : ﴿ المطلُّقة ُ طلاقاً رجعيًّا ﴿ تَتَسُوُّفَ ﴾ الرُّوجِها ﴾ أي تتزيّن ، بأن تَجُلُو َ وجهها و تصقّل خدَّيها ، من ( شاف ) الحَـلُـي َ : إذا حَلاه .

# [ الشين مع الهاء ]

﴿ شهب ﴾ : ( الشَّهَبُ ) أَنْ يَعْلَبُ البَيَاضُ ۗ السوادَ . وَبَعْلَةُ ۗ ( شهباه ) .

﴿ شهبن ﴾ : ( سَهُ الله ) : وفي أنساب الطالبية : ( سَهُ رَبَانُو ) بنت مَن دَجِر دَ بن كَيسرى (١) أُمُّ رَبَانُو ) ( ١٥٠ /ب ) بنت مَن دَجِر دَ بن كَيسرى (١) أُمُّ رَبَانُو يَه ( الله بن ، رَوْج الحُسين بن علي ، ويقال لها ( سَهُ رَبَانُو يَه ( ) (٢) و جيدا؛ ، و عَن الله .

﴿ شهدج ﴾ : ( الشَّهُ دانَج ُ ) تَز ُ ر ُ شَجَى القيتُ .

﴿ شهد ﴾ : ( سَهيد ) المكان : حضره ( شهوداً ). ومنه : ﴿ سَهيد َ الجمعة ، إذا أدركها أ. وقول عائشة لأخيها عبد الرحمن : ﴿ لو سَهدتُك ما زُرْ تُك ﴾ أي لو شاهدتك حالة (٣) الحياة لمَا رُزتك ، بمد الوفاة .

<sup>(</sup>١) بفتح الحكاف وكسرها ٬كما في الأصل ، وكتب فوقها : « مماً » . (٣) بضم النون وفتح الياء كما في الأصل . وفي ع بفتح النون وســــكون الياء . (٣) ع ، ط : « حال » وفي ع : « شهدتك » بدل « شاهدتك » .

وأما قوله [ تمالى ] (١) ﴿ فَمَن سَهِيدَ مَنكُم الشَّهِرَ فَلْيُصُمُّه ﴾ : فانتيصابُه بالظرف (٢) على معنى : فمن كان حاضراً مقيماً غير مُسافر في الشهر فليَّصُمُّه ، أي فلَايتَصمُم فيه .

و ( الشهادة ) : الإخبار بصحة الثيء عن مشاهدة وعيان . يقال : ( تشهيد ) عند الحاكم لفلان على فلان بكذا ( شهادة ) فهو ( شاهيد ) وهم ( شهود ) و ( أشهاد ) وهو ( تشهيد ) وهم ( شهرد ) و أما ( الشهيد ) ، عنى النستشهد المقتول ، فقيل : لأنه مشهود له بالجنة ، أو لأنه حي عند الله حاضر .

وقد تجرّي الشهادة مجرى الحكيف فيا ميراد به من معنى التوكيد (٣) ، يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله ، بفتح الأليف ، وأعزم بالله ، في موضع: أقسم ، وعليه قوله [ تعالى (٤) ] « قالوا : كَشَهْدُ إِنّكَ لرَسُولُ الله » ، في أحد الوجهين ، وبسه استدَلُ أبو حنيفة أن « أشهد » عين .

و ( أَشْهَده ) على كذا : تجعله شاهيداً له ، و ( استَشْهْدَ. ) طلّب منه الشهادة .

و ( الإشهاد ) في الجنايات : أن يقال لصاحب الدار : ﴿ إِنَّ عَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فاهند منه ، أو متخبُوف فأصلحنه ، .

و ( التَشهُّد ) : قراءة التّحيَّات لاشتاليها على الشهادتين .

﴿ شَهْرُ ﴾ : ( شَهْرُهُ ) بكـــذا : شَهْرُهُ به (\*) ، وهــو ( مشْهُورُ ۗ ) و ( مشهَرُ ) ، و ( أشْهْرَهُ ) ، بمنى شهَرُهُ : غيرُ ثَبَتْ ِ .

<sup>(</sup>۱) من ع ، ط والآية رقبها « ٣ » من ســورة البقرة . وقوله نعالى : « فليصمه » لم يرد في ع . (٢) ع : على الظرف . (٣) ع : من التوكيد . (٤) من ع ، ط . والآية من ســورة المنافقين « ١ » : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشــهد ... » . (٥) أي أذاع عنه السوم ، والثاني يغيد المبالغة . وفي ع ، ط : « وشهره به » بالواو .

وقوله تعالى : « الحَبِّ أَشَهْرُ مسلومات من (١) أي وقت الحَبّ أشهر معروفات عند الناس ، وهي سَوَّال وذو القَعدة و عَشر نبي الحَبّة عند أبي حَنيفة . وعند الشافي : تسع نبي نبي (٢) الحَبّة وليلة يوم النبّحر . وعند مالك : ذو الحَبّة كلّه . وأصل ( الشهر ) الهالال . بقال : رأيت الشهر أي هلاله . قال ذو الرمّة :

فأصبح أُجلَى الطُّرُّفِ ما يَستزيده يرى الشهر َ قبل الناس وهو نحيل (٣)

وسمي بذلك لمياله من ( الشهرة ) وهي اسم من ( الاشتيهار ).

ومنه (٤) : ﴿ نَهَى عَنِ الشَّهْرُ تَكِنَ ﴾ : وهما الفاخر ُ مَن اللباس ، المرتَّفَيعُ ۚ فِي غَايَةً ۚ ، أَو الرَّذُ لُو اللهُ فِي غَايَةً ۚ .

و ( الشيهْريَّة ) البَراذين . و ( الشَّهَارَى ) جمُّها .

﴿ شهرز ﴾ : ( الشّيّهُر يز ُ ) (٦) : نوع من التمر ، جيّند ُ ، والسين غير المجمّعة أعرّف ُ ، عن الأزهري وغيره (٧) .

﴿ شهل ﴾ : ( الشيّهُ ليلي أ ) من الدَّرام : مقدار م عر ض الكف .

﴿ شهن ﴾ : ( الشَّاهين ) طائرُ معروف ، وأما ( الشاهين ) في قوله : « ولو أوصى له بشاهــــين ، فهو عَمود الميزان ، وكلاها معرَّب .

<sup>(</sup>١) البقرة « ١٩٧ » . (٢) ع : تسع من ذي . (٣) البيت في ديوان ذي الرمة ١٧٦ والفائق ٢ / ٢٧٠ والأساس « شهر » ، وصدره ساقط من ع ، ط . وقوله : « وهو » أي الهلال والواو للحال . (٤) ع ، ط وهامش الأصل : ومنها . (٥) ع : الدني. . (٦) سقطت ترجمة هذه المادة كلها من ع وأثبتت في هامش الأصل . (٧) التهذيب ٦ / ٢٧ه وفيه « أعرب » بدل « أعرف » .

#### [ الشين مع الياء]

﴿ شيء ﴾ : ( الشَيْءُ ) في اللغة : ما يُعلم ويُحبر عنه (١) . وفي الحساب : عَددُ مجهول يصير في أثناء العمل جَذَرًا (٢) .

وقوله : د وهل لك مع هذا من شيء ، : في ( جن ) (٣) .

وفي حديث ابن عمر في الصّرف: « لا بأس إذا افترقتم وليس بينكما شيء » ، أي بينك وبين صاحبك شيء من العمل الواجب بحكم عقد الصّروف من قبض البّدليّن أو أحدها .

﴿ شيب ﴾ : ( الشَّيْب ) بياض الرَّأس (٤) عن الأُصمي وغيره . قال عَسد (٠) :

#### والشيب شيئن لن يكشيب

ورجل ( أَشْيَبَ ) على غير قياس ، والجَمع ( شيب " ) ويقال الكانون الأو "ل ( أَشْيبَ ) لابْييضاض الأرض بالجليد والثلثج . وبه سمّي والد ( علي " بن شَيبان ) وهـــو صحابي ( ١٥١ / ب ) يروي حديث إقامة الصّلاب في الركوع والسجود .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «هذا تبكلف يفضي إلى تعسف وهو كون المعدوم شيئاً ». وكتب أيضاً: «هذا مذهب المعتزلة. أما مذهب أهل السنة : المعدوم لا يسمى شيئاً ». (٢) أي أصلاً . (٣) لم يرد لهذه العبارة ذكر فيا أحال إليه المصنف . وذكر في هامش الأصل : «ياض الشعر » هامش الأصل : «ياض الشعر » وهذا ما في ع ، ط أيضاً . (٥) هو عبيد بن الأبرص . وصدر البيت في ديوانه « ١١ » : « إما قتيالاً وإما هالكاً »

وذكر في هامش الأصل أن صدره:

<sup>«</sup> تصبــو وأنى لك التعـــابي »

وَلَكُنَ هَذَا صِدْرَ بِينَ آخْرَ مِنَ القَصِيدَةُ نَفْسَـَهَا . (٦) في هــامش الأصــل : « قوله لكانون الأول : وهو جادى الأولى » .

﴿ شيخ ﴾ : ( الشَّيْخ ) لغة في (١) المُسِنِ بعد َ الكَهَال ، وهو الذي انتهتى شبابُه . والجمع ( أشياخ ) و ( شيوخ ) و ( شيئخة ) بسكون الياء وفتحها ، كفيائمة وعيودة في جمعي غلام وعيود (٢) . ومنه قوله في المنتقى : « ولو قال الموكيل تصدَّق بها على الشيئخة الضعَفى الذين حطمهم الكيبَر ﴿ ، أي كسسره ، يعسني أسنُّوا . و ( المَشْيَخة ) اسم ْ جمع له (٣) ، و ( المشابخ ) جممها .

وأما<sup>(1)</sup>: واقتالوا 'شيوخ المسركين واستَحْيُوا شَرَ ْخَهُم (°) وه ففيه قولان : أحدُهم أن الشُّيوخ المَسانُ الذين بهم جَلَدُ وقوّة وقوّة على القتال ، والشَّر ْخَ الصيغارِ الضيعافُ من الشُّبَّان . والشاني : أنه أُريد الشَّبَان . والشاني لا يُنتفَع بهرم ، وبالتَبر ْخِ الشُّبِيّانُ الْأَقُولِة ، على ظاهر اللغة . وهو جمع شارخ ، كُر كُب في راكب .

وتفسير الاستحياء بالاستيرقاق توسمُّع ومُعَجازٌ ، وذلك أن النرض من استيبقائهم (٦) أحياءً استيرقاقُهم واستخدامُهم .

﴿ شیر ﴾ : في الحسديث : « قدم الخُمْسَ بِشِيرٌ شَيعْبِ الشينَ الشينَ » بكسر الشينَ الشينَ » بكسر الشينَ »

<sup>(</sup>١) ع ، ط: في اللغة . (٢) قوله : « في جمي غلام وعـــود » ليس في ع .

<sup>(</sup>٣) كالنساء للمرأة . (١) ع: وأما قوله . (٥) ع: شرخسكم ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ع: باستبقائهم . (٧) الصفراء: وادر من ناحية المدينة كشير الزرع سلكه الرسول « ص » غير مرة . وفي هامش الأصل : « بشير سعب ، بخط المصنف رحمه الله » وقد شكلت الثين بالفتح والكسر ، مع فتح الراء ، أما في ع فضبطت الثين بالفتح والكسر أيضاً مع تنوين الراء المكسورة وحر « شعب » .

وتشديد الياء (١) مماعاً من مشايخ الصفراء حين نزلت بها منجتازاً إلى مدينة الرسول.

﴿ شَيْرَ ﴾ : في المنتقى : ﴿ يُقطَع في الشَيْرَي والآبْسَنُوس › : هي خشب الجَوْز ، عن الديْنَوَري . وقيل : خشبَبَة (٢) سودا؛ يُتُخذ منها الأمشاط والحفال . قال لميد :

# ( بیجفان ِ شیزی فوقهن ٔ سنام (۳) )

﴿ شيط ﴾ : ( شاط ) دمه : بطل ، من باب ضرب ، و ( أشاط ) السلطان : أَبْطله وأهدر . ( ١٥٢ / ١ ) ومنه قول بمض الشافعية : ( وبُشاط اللم عن بالقسامة ، و ﴿ يُناط ، : تصحيف .

﴿ شَيْعَ ﴾ : ( النُشيَّعَةَ ): الشاة التي لا تَنْبَعِ الفَنَمِ لَضَعَفْهَا وَعَجَفَها ، بل تحتاج إلى مشيِّع وسلائق ، من ( شَيَّع ) الراعي إيلَه : إذا صاح فيها فتنساق ويُشايع (٤) بمضها بمضاً .

وفي الفائق بكسر الياء (°): وهي التي لا تزال تَتْبع الغنمَ ولا تَلْحَقها لِهُزَالِها ، من ( شَيعٌ الضَّيْفَ ) إذا تَبيعه .

﴿ شَمِ ﴾ : رجل ( أَشْيَم ) : به ِ شــامة وهي بَقْرة إلى السُّواد في الجَسد .

# باب الصاد

### [ الصاد مع الباء ]

﴿ صبب ﴾ : ﴿ فلما ( انصبات ) قدماه في الوادي ، : أي استقرَّتا ، مستعار من ( انصباب ) الماء .

( ابن سُبابة ) : في ( قي ) . [ قيص ] .

﴿ صبح ﴾ : ( صبحه ) تسقاه ( الصَّبُوح َ ) ، من باب منع . ومنه قوله :

ألا فاصْبَحاني قبل خيشل أبي بكر لعل منايانا قريب وما نكدري (١)

وإنما قال : « قريبُ ، تشبيهاً له بفعيل عمنى مَـَفُـعُول ، كما في : « إن رحمة الله قريبُ من الحسنين (٢) ، على أحد الأوحه .

ووجه ( صَبِيع ) : حسن ، وبه سمي والد ( الربيع بن صبيع) [ َروي ] (٣) عن الحسن وعطاء ، وعنه الثوري . وكذا والد ( عَمَرة َ بنت صَبِيع ) . و « الطبيغ » تصحيف .

وأما مُسلم بن صُبَيَيْع فبالضمّ على لفظ تصفير صُبَيْع ، وكُنيته أبو الضّعى ، يَروي عن النّعان بن بَشير ومسروق [ في السير ] (٤) ، وعنه الأعمش . هكذا في النّفشي والجرح والكنّي .

<sup>(</sup>١) ط: « ولا ندري » . ويريد بالخيل : الغارة . وقد سبق الكلام على البيت في « جرس، شـــدد » . (٢) الأعراف « ٥٦ » ، وقــوله : « من الححــــنين » ليس في ع ، ط . (٣) من ط . (٤) من ع .

و ( استَصبَح ) بالمصباح ، واستصبَح بالدُهن ، ومنه قوله : « و يُستَصبَح به ، أي يُنو ّر به الميصباح في . [ و ( الصُباحي ) بضم الصاد ] (١) .

﴿ صِبِهِ ﴾ : تدراهيم ( إصبه بَهُ : ( ١٥٢ / ب ) فوع من دراه العراق ٢٠) .

﴿ صِبِر ﴾ : الكَلْب مَثَلُ في ( الصـــبر ) على الجيراحة ، وأصله (٣) الحَبْسُ . يقال : (صَبَرتُ ) نفسي على كذا : أي حبَستُها . ومنه حديث شُريح : « أصبير للم نفسي (٤) في الجلس ، وروي « أصبير » من ( الصَيْرورة ) وليس بذاك .

ويقال للرجل إذا شُدُّتُ يداه ورِجلاه ، أو أمسَكه رجل آخرُ ، حستى 'يضربَ عنقه : « قُتُل صَبْراً » . ومنسه : نَهى (٥) عن (المصبُورة ) ، وهي النهيمة المحبوسة على الموت .

و ( يَمِينُ الصَبُرِ ) و ( يَمِينُ مصبورة ) وهي التي يُصبُرَ عليها الإنسان ، أي يُحبُسَ حتى يَحلف . ويقال : (صَبَرَتُ يَمِينَه) أي حَلَّفْتُه بالله جَهُدَ القَسَم . ورُوي أن إياساً قضى في يوم ثلاثين قضيّة " ما تصبّر (٦) فيها عيناً ولا سأل (٧) فيها بيّنة " ، أي ما أجبر أحداً عليها .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط وحدها . والصباحي من الدم: الشديد الحمرة . (٢) في فصل الحمزة من باب الذال في لسان العرب: « إصبهبذ: الأزهري في الحاسي: إصبهبذ اسم أعجمي » . ولكنه لم يرد في خاسي الهاء من التهذيب المطبوع . (٣) أي أصل الصبر . (٤) ع ، ط: نهي لهم . (٥) ع : « نهي » ، بالبناء للمجهول . ط: نهي عن قتل المصبورة . (٦) ع : فأصبر ، تحريف . ط: فما صبر . (٧) ع : وما سأل .

<sup>(</sup> الغرب ) = م / ۳۰

و ( الصُّبر ) بكسر الباء ، هـــــذا الدَّواءِ المُرُّ . ووزن القطعة (١) منه سمى والد ( لَقَيْطُ بِنُ صَبَيْرَةً ) في حديث المضمضة . و ( الصُّنْبُور ) النحاسي في الحثَّام : هو قصبَة الماء من الحَوْض إلى الحتوض ، وبالفارسية ناييز م (٢) .

﴿ صِبغ ﴾ : (صَبغ) الثوبَ ( بصيغ ) حسن و (صياغ ) وهو ما يُصبَغ به . ومنه : الصيبُغ والصياغ من الإدام ، لأن الخَبْر يُعْمَس فيه ويُلُونُ به كالخُلُّ والزيت . ويقال : ( اصطبغ َ ) بالخــلُّ وفي الخلُّ ، ولا يقال : ٣) اصطبغ َ الخـبز َ بخلٌّ . [ ورواية المبسوط عن أم خيداش ، قال : رأيت علياً عليه السلام يخرج الخبز من سلة ٍ ويصطبغ بخل خمر ] (٤) .

وفرس ( أصبغ ) : ابيضت ناصيتُه كلشها . وبه سمـــــى والد ( تُنَاضِر ً بنت الأصْبِعَ ) .

﴿ صبي ﴾ : ( الصُّنيُّ ) الصنير ْ قبل الغلام ، وجمه ( صِبْيَّة ) و ( صِبْيَانَ ) . وبتصفيره 'مَرْخُمًا سمي ( صُبْتَيٌّ بن مَعبد ٍ ) التَّمْلُتِيُّ ، أسلم ولتى زيد بن صُوحان .

# [ الصاد مع الحا. ]

﴿ صحب ﴾ : ( الصاحبة ) تأنيث ( الصاحب ) وجمعها ( تَصُوا حِبُ ) . ومنها حديث عائشة رضي الله عنها : ﴿ أَنَانَ ۖ تَصُواحُبُ ۗ

بثلاث هط فوق الزاي في الثانية : اسم جزء من الناي ، فم الابريق ، . وفيه أيضاً : « نايجه : « مصغر ناي » : قصبة صغيرة ، أنبوب صغير » . وقد رسمت في ع بثلاث نقط فوق الزاي . (٣) ع : « ويقال » ، خطأ . (٤) ما بين مربعين زيادة من ع .

يوسف ، (۱) . ومن روى ( صواحبات ) فقد فاسها على جمالات ور جالات ، وذلك قليل .

﴿ صحر ﴾ : (أَصْحَرَ ) خرج إلى الصحراء . و (تَصَّحَر) غير مسموع . ومنه : « فإن قطعت عنهم شير بهم أصحروا » . وثيروى : أُضْجِروا ، وضَجِيروا ، من الضَّجِر ، (٢) وله وجه .

و ( 'صحار' ) تجد جعفر بن زید بن 'صحار ، و'بروی : « انن 'صوحان ، والأول أصح" .

﴿ صحف ﴾ : ( الصَّحيفة ) قطعـــة ُ قرطاس محكتوب ، وجمعُها ( صُحُفُ ) . وقد جعلها محمد رحمه الله اسماً لغيْر المكتوب في قوله : ﴿ فإن كانت (٣) السرقة (صحُفاً ) ليس فيها كتاب ، أي مكتوب.

والنسبة إليها ( صَحَني ) بفتحتين ، وهو الذي يأخذ العيم من الصحيفة . و ( المُرْصُعَفُ (٤) ) الكُرُّ است، ، وحقيقتها متجمع الصَّحف .

و ( التَصحيف ) أن تَقرأ الشيءَ على خــــــلاف ما أراد َ (<sup>()</sup> كاتِه ، أو على غير ما اصطلحوا عليه .

و ( الصَّحَفْة ) واحدة ( الصَّحاف ) وهي قَصْمة كبيرة منبسطة تُشْمِع الجُسة .

﴿ صحن ﴾ : ( الصَّبِحْناة ) بالفتح والكسر : الصِّير ، وهي(٢)

<sup>(</sup>١) قال الرسول « ص » ذلك لها حين خثيت أن يتشاءم الناس بأيها إذ صلى بالناس في مرضه عليه السلام . وانظر « رقق » . (٢) من الضجر : ليس في ع . (٣) حكذا في الأصل ، وتبدو وكأنها مصححة عن «كان » . وكتب تحتها : «كان » . وفي ع : كان وفي ط : «كانت » . (٤) بضم الميم وكسسرها . (٥) ع ، ط : « يقرأ ( بختح المياء ) الشيء على خلاف ما أراده » . (٦) ع ، ط : « وهو » . والصحناة : إدام يتخذ من السمك ، ولا سيا المهاو ح منه . وهو نفسه الصير .

بالفارسية : ماهييابه (١) .

﴿ صحو ﴾ : (صَحَا) السَّكُرُانُ ( صَحَوًا ) و (صَحَواً ): زال سَكُرُهُ . ومنه : (الصَّحَوْ) : ذَهابِ الفَيَم ، وقد (أصْحَت) الساء : إذا ذَهبِ غَيمها وانكشف فهي (مُصْحِيةٌ) ، ويومُ (مُصْحِم ) ، وعن الكسائي: في (صَحَوْهُ) ولا تقدُل (مُصْحِيةٌ).

# [ الصاد مع الدال ]

﴿ صداً ﴾ : ( صداً ) حي من اليمن ، إليهم 'ينسب زياد ابن الحارث الصدائية ، ومنه : « إنَّ أَخَاصُداةِ (٢) » .

﴿ صدد ﴾ : ( صديد ) الجُرْح : ماؤه الرقيـــق المختليط ُ ( ١٥٣ / ب ) بالدم ، وقيل هو القييْح المختليط بالدم .

﴿ صدر ﴾ : رجل ( مصدور ) : "يشتكي صدر ، ومنه المشل : « لا بد" للمصدور أن يَنْفث ، (٣) .

وعن سفيان: «وهل يستطيع َ من به صَدَّرُ ۚ أَنَّ لَا يَنْفَيْتَ ۚ ۚ ﴿ اَنَ ۚ لَا يَنْفَيْتَ ۚ ۚ ﴿ اَ ﴾ وهذا إن صح على حذف المضاف (٠) .

﴿ صدع ﴾ : ( الصَّدَّع ) الشَّقُّ ، ومنـــه : ( تصدُّع ) الناس : إذا تفرُّقوا ، و ( ميصَّدَّع ) : أبو يحيى الأعرج الأنصاري ، ، مفعَّلُ منه .

<sup>(</sup>١) ع: ما هي آوه . ط: ما هياب . وهما صحيحان أيضاً . (٢) كذا جاء « صداء» في الأصل مصروفاً في الموضين . ومثل ذلك في اللسان . وفي معجم ياقوت غير منون ، وقال إنه مخلاف باليمن ، سمي باسم القبيلة . (٣) بحسم الأمثال ٢ / ٢٤١ . (٤) في هامش الأصل ، عن نسخة أخرى : ﴿ أَلَا يَنْفُ » وفي ط: إلا أَن يَنفُ .

<sup>(</sup>٠) أي وجع صدر .

﴿ صدغ ﴾ : ( الصَّديغ ) الو ليد الذي عَنَّت له سبع ليال ، الأن صد عَه حينئذ يَشتَك .

﴿ الصَدَفَ ﴾ : تميّلُ في الحافير أو الخُف إلى الجانب الوحشي" . وأما الالتيوا؛ في المُنق فلم أجيده .

و ( سَدَفُ (١) الدُّرَّة ) غشاؤها . وفي كَتُب الطيبُّ أنه من حيوان البَحر ، وهو أصنافُ .

﴿ صدق ﴾ : ( صَدَاقَ ) المرأة ِ : مَهُورُهَا ، والكسر أفصح ، وجمُّه ( 'صداق ُ )، و ( الأنصد قَة ُ ) قياس ُ لا سماع .

و (أَصْدَقَهَا ) سَمَّى لَمَا الصَدَاقَ (٢) . وقد جاء مُمَدَّى إلى مفعولين . ومنه الحديث : ﴿ ماذا 'تصْدِقْهَا ؟ ﴾ فقال : إزاري ﴿

و ( تصدّق ) على المساكين: أعطام الصدّقة ، وهي العَطيية التي بها 'يبتنفي (٣) المَشُوبة من الله . وأما الحديث: وإن الله [ تعالى ] (٤) تصدّق عليكم بثلث أموالكم » ، فإن صبّح كان مجازاً عن التفضيل . وقوله : و فود اه بمائة من إبيل الصدّقة » وروي : و فود اه من عند ه » : قال الطحاوي : أي ممتا يد م عليه وإن لم يكن ماليكا له ، حتى لا يتنضاد الحديثان . وهذا أحسن من تأويل من قال : أي من الأسنان التي تُوْخذ في الصدّقة .

و ( الصيد من ) : الكثير الصيد ق ، وبه لنقب ( ١٥٤ / ا ) أبو بكر (٥) رضي الله عنه . وكني أبو الصد بق الناجي في (٦) حديث

<sup>(</sup>١) في الأصل: وصدف ، بلا واو ، وأثبتنا ما في ع ، ط . (٢) ط: صداقها .

<sup>(</sup>٣) ع: تبتغــى . (٤) من ع ، ط . (٥) ع ، ط : أبو بكــر المســديق ،

<sup>(</sup>٦) ع: « وبه كني أبو الصديق الناجي بالتشديد في » .

التشهد ، واسمه بكثر ُ بن عَـَمْرِ و ، أو ْ ابن ْ قيس ِ . يَروي عــن ابن عُمر وأبي سميد ِ الخُدْرِي ْ رضي الله عنهم (١) .

﴿ صَمَالَ ﴾ : ( الصيّادِلَة ) جَمَّ ( الصّيَّدُلَانِيُّ ) لغـــة في ( الصَّيْدُ َنَانِيُّ ) وهو بَيَّاعِ الْأُدُويةِ .

﴿ صدم ﴾ : ( الصَّدُّم ) الدَّفْع وأَنْ تَضرِب الذي بجسدك. ومنه : « الكلّب إذا قتل الصيد صدّماً لا 'يؤكل ، و الرجلان يعّدُوان ( فيتتصاد مان ) . و ( اصطدم ) الفارسان : صدّم أحدُها الآخر ، أي ضرّبه بنفسه .

﴿ صدي ﴾ : صدي ) عطين ( صدًى ) من باب لبيس. ومنه قول ابن سيربن : « طَعَامُ الكفَّارة أَكُلَةُ مَأْدُو مُهُ حَــق بَصْدُ وا . .

# [ المساد مع الراء ]

﴿ صُرِبُ ﴾ : ( الصَّرَّبُ ) اللّبَينَ الحَامض. وأما ( الصِّراب ) كما هو في بمض شروح الجامع الصغير فتتَحريف ، أو جمع على قياس حبَّل ورجال ورمال .

﴿ صرح ﴾ : ( الصاروج ) النُّور مَرْ (٢) وأخلاطُها .

﴿ صُرِحُ ﴾ : (صرخ ) صاح يَستغيث ، من باب طلَب ، ( صُرخ ) و ( صَريخا ) . ومنه : « ليس بشَرط أن يَصْرُخ بالتلبية ويَهتيف بها ، ، أي 'يصو'ت (٣) صوتا شديداً . و ( استَصْرَخي فأصرخته ) ، أي استَغاثني فأغثته .

<sup>(</sup>١) ع : عنهما . (٢) الصاروج : خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض . أما النورة فهي حجر الكلس ، وأخلاط تستعمل لازالة الشعر ، أو هي الهناء « المعجم الوسيط » . (٣) ع : أي ويصوت .

و (استيصراخ) الحي على الميت: أن يُستمان به ليقنُوم بشأن الميت . ومسنه حديث ابن معمر : ﴿ فَاسْتُنْصُرْ خِ عَلَى الْمَأْنَه ﴾ . و بامرأته ﴾ خطأ و المعنى : استُعين على تعجيزها و تشنها . و يجوز أن ميراد أنه أخبر أنها أشرفت على الموت فجك في السير وأسرع .

﴿ صرد ﴾ : ( الصّر د ) طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ، ولذا يسمل بحو فا (١) ، ضخم الرأس ( ١٥٤ / ب ) ضخم النقار ، وله أبر ثن وهو مثل القارية (٢) في العظم ، ويسمى الأخطب الخضرة ظهره ، والأخيلل لاختيلاف لونه ، لا يكاد أيرى إلا في شعبة (٣) أو شجرة ، لا يعَدر عليه شيء ، يصطاد المصافير وصفار الطلير وبتشاء م به ، كذا ذكره أبو حاتم في كتاب الطلير .

﴿ صور ﴾ : ( الصَر" ) الشَدّ . ومنه الحديث : « مصْر ُور ُ فلا أَقْتُلُه » ، أي مأسور ُ مُوثَقَ ُ . و ُيروى « مصفَّد ُ » من الصَّفَد : القَيْد .

و ( الصَرَّورة ) في الحديث : الذي تَرك النَّكَاح تَبَتَّلًا . وفي غــــيره : الذي لم يَحُجُّ ، كلاها من ( الصَرِّ ) لأنه "مَتَّنَيعٌ" ( كالمَصْرور ) .

و ( صَر ْصَر ْ ) قرية على فر ْسَيَخين من بنداد إلى المدائن .

( الصَر ار ): في ( خط ) . [ خطب ] .

﴿ صرف ﴾ : (صَرف ) الدرام : باعتها بدرام أو دنانير . و ( اصطرفها ) اشتراها .

 <sup>(</sup>١) هو الذي بلغ البياض جوفه . (٢) القارية : طائر قصير الرجاين طويل المنقار ،
 أخضر الظهر تحبه الأعراب وتتيمن به . (٣) الشعبة : الغصن من الشجرة .

وللديره على الديره (صَرَّف ) في الجَوْدة والقيمة ،: أي فَصَنْلُ ، وقيل لمن يَعرف هذا الفضل ويُمييّز هذه الجَوَّدة : (صَرَّاف ) ؛
 و (صَيْرَف ) و (صَيْرَف ) ، وأصل من (الصَرْف ) : النَق (۱) ، لأن ما فضل صرف عن النقصان ، وإغا مهمي بيع الأثمان صَرْفا إما لأن الفال على عاقيده طلب الفصل والزيادة أو الاختصاص هذا المقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس المقد .

و ( الصيرف° ) بالكسر : الخاليص' ، لأنه مصروف عن الكدّر .

﴿ صرم ﴾ : (الصّر م) الجيلاء ، تعريب مَ جَر م . ومنه (الصَر مة) القيطاعة من (الصَر مة) القيطاعة من الإبل . وبها سمي (صر مة بن أنس) أو ابن قيس ، وقيل : (قيس الإبل . وبها سمي (صر مة بن أنس) أو ابن قيس ، وقيل : (قيس الروايتين عن الواحدي في سبب نزول قوله تعالى : وحتى يتبنين لكم الخيط الأبيض (٢) . .

ورجل ( أَصْرَم ) مقطوع طَرف الْأَنْذَنَين . وناقة ( مصر مَّمة ) الْأَطْبَاء : مُعولجت حتى انقطع لبنها . و ( تصر مَّ القيتال ) انقطع وسكن .

﴿ صُرِي ﴾ : ( الصَراة ُ ) نهر يَسَـَقي من الفَـرات . و ( سَواريها ) : في ( قل ) (۲) . [ قلع ] .

<sup>(</sup>١) ع: الفضل . وكتب في هامشها عن نسخة أخرى : « النقل » . (٢) البقرة « ١٨٧ » : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لسكم الخيط الأبيــــف من الحيــط من الفجر » . (٣) قوله : « وصواريها في قل » ساقط من ع .

# [ الصاد مع العين ]

﴿ صعب ﴾ : (الصَّعْبُ) خلاف السَّهْمُل . وبه سمي (الصَّعْبُ ابن َجثَّامة ) . وحيصْنُ ( الصعب بن معاذي ) أحدُ حصون خَيبر .

﴿ صعد ﴾ : ( الصّميد ) وجه ُ الأرض ، ثرّاباً كان أو غيره . قال الزجّاج : لا أعلم اختلافاً بين أهــل اللغــة في ذلك . ومن قال : هو فَميل بمنى مفعول أو فاعل ، من الصعود ، ففيه نظر .

﴿ صعر ﴾ : ( الصَّعَرَ ) مَيَكُ ۗ فِي العُنْقِ وانقلابُ فِي الوجه إلى أحد الشِّيقُين ، عن الليث .

ويقال: أصاب البعير (صَعَرُ ) وصَيَدُ ، وهو داء يَاوي منه عُنقَه ، ويقال للمتكبِّر: فيه (صَعَرُ ) وصَيَدُ ، ومنه قوله تمالى (١): ﴿ وَلَا تُصْعِيرَ خَدَ لَا لَانَاسَ ﴾ : أي لا تُعْرِض عنهـــم تكبِّراً ، والظليم (أصْعَرُ ) ، خيلُقة " .

وقوله : ﴿ وَفِي (٢) الصَّمَرِ الدِينَة ۚ ﴾ : عـن المبرُّد أنه فَسُرُمُ العُوجَاجِ الوجُّه .

🙀 صعلك 🛊 : ( الصُّمْلُوك ) الفقير .

﴿ صعل ﴾ : رجل ( صَمَّلُ ) صنير الرأس ، و ( أصمـلُ ) أيضاً . وأنكره الأصمى (٢) .

﴿ صعو ﴾ : ( الصَّمْو ) صنار المصافير ، الواحدة ( صَمَوة ) وهو أَحْمَر الرأس .

 <sup>(</sup>١) كلية «تعالى» ليسيت في ع . والآية هي « ١٨ » من سيورة الهان . .
 (٢) ع ، ط : في . (٣) أي أنكر الأصطل عمني الصعل .

# [ الصاد مع الغين ]

﴿ صغر ﴾ : ( صَغَيْر صُغْرًا ) و ( صَغَارًا ) إذا ذَلَ . وفي التنزيل : « وهم صاغرون (١) » أي تؤخد نه منه على الصَغار والذَّل ، وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيًا غير َ راكب ويسُليَّمَها وهو قائم والمتسليم ( ١٥٥ / ب ) جالِس .

و ( المصغَّرة ) عن شِمْر : فيا نهي (٢) عنه في الأضاحي ، من ( الصيِّمَر ) أو ( الصَّمَار ) . وعن القُنتَبِي : ﴿ المصفَّرة ﴾ بالفاء وهي المهزولة ، وقيل المستأسَلة الأدن ِ . وثيروى بتخفيف الفاء (٣) ، وكلاها من الصيفر : الخالي .

### [ الصاد مع الفاء ]

﴿ صفع ﴾ : ( صفع ﴾ : ( صفح أنه أنه و ( صفحته ) جانبه ووجهه أنه و منه : ﴿ صفح عنه ) : إذا أمر أن عنه ، وحقيقته : ولا أن صفيحة وجهه . ومنه قوله في طلاق الأصل : ﴿ صفّحت عن طلاقيك ﴾ (٤) .

و ( تصفَّح ) الثيءَ : تأمَّله ونظر إلى صفيحاته . ومنها أنه عليه السلام ( تصفَّح الرَّقيقَ فرأى فيهم امرأة واليهة ،

و ( صفَّح ) بيدَيه : ضَرب إحداها على الأخرى . ومنه : د التَّصفيح للنساء » . و'يروى : د التُّصفيق » وهما بمنى " .

<sup>(</sup>١) التوبة ( ٢٩ » : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . (٢) ع : ينهى ( بضم الياء مبنياً للمجهول ) . (٣) في ( المصفرة » أي بضم الميم وسكون الصاد مع فتح الفاء . (٤) ع : ( صفحت أي أعرضت عن طلاقك » . وكتب : ( أي عرضت » في هامش الأصل .

و ( النُصْفَحَ ) الذي كأنه 'مسح ( صَفَحًا (١) رأيسه ) أي: ناحيتاه فَحَرج مقدَّمُه ومُؤخره . و ( الصفيحة ) اللوح وكل شي عربض . ومنها: واشترى داراً فيها صَفَائِع مِن فَضَة وذهب . وقوله: و صُفيِّعَت له تَصْفَائْع مِن نار ، أي جُعلَت له تِقْطَع منها مشل الصَفَائِع .

﴿ صفد ﴾ : ( صَفَده ) أُوثَقه ( صَفَداً ) من باب ضرَب . ومنه حديث ابن مسمود : ﴿ مافي هذه الأمَّة صَفَدْ ولا تَسَيْير ۚ ﴾ (٢) .

﴿ صغر ﴾ : ( الصَّفْراء ) واد في طريق مكتَّة إلى المدينة . وسَماعي على لفظ التصنير . ويقال له ( الْأَصَا فِرْ ) (٣) .

﴿ صَفَفَ ﴾ : ( صَفَتْ ) القَـــومَ : أَقَتُهُــم ( صَفَّا ) ، و ( صَفَّا ) ، و ( صَفَّا ) بأنفسهم : بمنى ( اصطفَّوا ) ومنه : « تَصُفُ النساء خلف الرجال ولا تَصَفُ (٤) معهم » .

و ( الصَفيف ) في كتاب الأيبان : اللَّحْمُ ( ١٥٦ / ا ) القَديدُ الحِفَّف في اللحم طَريبّه وصَفيهِ وماليحه ، وفي اللغة : ما شُرح وصُف على الجَمْر لينْشتوي . ومنه قول امرىء القيس :

#### صفيف يشواء أو قديرٍ معجل (٥)

<sup>(</sup>١) كَـــذا في الأصل وط . وفي ع وهـــامش الأصـــل : « صفحتا » . وهما بمعني " .

<sup>(</sup>٢) النسيع : التغريب والنفي . وفي هامش الأصل : « أي حبس ولا تغريب » .

<sup>(</sup>٣) لم يثبت ياقوت صيغة التصغير أي : صغيراء . وبما قاله : « الأصافر : هي ثنايا سلكها النسبي « ص » في طريقه إلى بدر . وقبل : الأصافر جبال مجموعة تسمى بهذا الاسم » . وانظر المغرب « شير » . (٤) بفتح التاء مبنياً للمعلوم في الموضعين . وفي ع ببنائهما للمجهول . (٥) من معلقته . وصدره : « فظل طهاة اللحم من بين منضج » .

وعن (١) الليث : هو القديد ُ إذا 'شريِّر َ (٢) في الشمس . وعن الكسائي مثله .

و ( الصِّفاف ) في جمع ( 'صفّة ) : البيت' ، كَتَفَاف في [ جمع ] (٣) قُفْلَة قِياسُ ، والسَّماع : ( الصُّفَاتُ ) . و ( صُفْلة السَر ج ) ما غُفَيِّي به بين القربُوسيَيْن ، وهما مقدَّمُه ومؤخّره .

﴿ صفق ﴾ : ( الصَّفَقة ) صَرَّبُ اليَدِ على اليَدِ في البيع والبَيْعة ، ثم جُعلِت عبارة عن العقد نفسيه ، وقول ابن عمر رضي الله عنها : « البيع صفقة أو خيار ، أي بيع بات أو بيع بخيار ، وثوب ( صفيين ) خلاف تسخيف ، وهو ( أصْفَقَ ) منه ،

﴿ صَفَىٰ ﴾ : ( الصَّفَانُ ) بالضم : خريطة الراعي ، يكون فيه طمامه وزادُ، وما يَحتاج إليه . وقيل : هو مثلُ الرَّ كُوة .

ومنه حدیث عمر رضي الله عنه : « لأن بقیت الأسویین بین الناس حتی یأتی الراعی حقیه فی اصفیده لم یمرق فیه جبینه » . و ایروی : « حتی یکونوا ببانا (ن) واحداً » أي ضرباً واحداً في المطاء ، وهو فكال من باب كو كب ، عن أبي على . وعن بعضهم : ببيانا (ن) بالياء ، ولم يتبئت .

﴿ صَفُو (٦) ﴾ : ( الصفي " ) ما يتصطفيه الرئيس من الغنيسة قبل القيسمة من فرس أو سيف أو جارية ، والجمع ( صفايا ) ومنها (٧) حديث عمر رضي الله عند : كانت لرسول الله عليه السلام ثلاث م

<sup>(</sup>١) ع ، ط: عن . (٢) أي بسط ليجف . (٣) من ط . (٤) البيات: الشيء المتحد . (٥) الياء مخففة كما في الأصل . ومشددة في ع . (٦) هذه المادة كلها ساقطة من ع إلى قوله: « وتمامه في المعرب » وهي مثبتة في هامش الأصل و ط . (٧) ط: ومنه .

صفايا : بنو النَّضير وفَدَكُ وخَيبَر م قال ابن عنمة الضبي : لك المر اع منها والصنفايا

وحُكُمُكُ والنَّشيطة والفُضول (١)

و فالميرباع »: الرابع ، و « النشيطة »: ما أصاب (٢) الجيش في الطريق من الفنيمة قبل أن يتصل إلى بتيشفة العدو ، و « الفضول »: ما فضل منها بعد القسمة .

وكانت هذه كلمُنها للرئيس فنستخها الإسلام إلا الصَـفِّي فإنه بقي لرسول الله خاصّة".

ويقال: (أَصْفَى) دارَ فلان إذا غصَبَها، وهو من (الصَفْو). ومنه قول محمد رحمه الله: ﴿ وإذا أَصْفَى أَميرُ خراسان شيرُ بَ رجل ِ أَو أَرضَه (٣) وأقطعها رجلاً لم يَجُنُوْ ﴾. وتمامُه في ﴿ المُعْرِبِ ﴾ .

# [ الصاد مع القاف ]

﴿ صَفَّلُ ﴾ : ( الصُّقالبة ) : في سق . [ سقلب ] .

﴿ صَفَّى ﴾ : ( الصَّقَر ) د ِبْس الرَّطَبَ ، ومنه : « ولو جُعل التمرُّ صَقَرًاً » .

﴿ صقع ﴾ : في الحديث : ﴿ وَمَنْ زَنَى مِيمُ ۚ بِيكُرْ ﴿ فَاصْقَامُوهُ ﴾ واستَوفِيضُوه (٤) ، ومن زَنَى مِمْ ْ تَبَيُّبِ فَضَر ِّجُوهُ بِالْأَضَامِيمِ ، أي اضر بوه و غريّبوه (٥) ، من ﴿ صَقّعَه ﴾ إذا ضَرب أعلى رأسيه ، ومنه :

<sup>(</sup>۱) اللسان «ربع ، صفو ، نفط ، فضل » وحماسة أبي تمام « ۱۰۲۱/۳ مرزوقي » وابن عنمة يدعى عبد الله ، شاعر مخضرم شهد القادسية وهو من شعراء المفضليات .

<sup>(</sup>٢) ط: ما ينال . (٣) في الأصل : « وأرضه » ، وأثبت ما في ط .

<sup>(</sup>٤) استوفضه : طرده وغربه . (ه) كتب تحتها : « عاماً » وكذا تحت قوله : واستوفضوه .

ُ فُرِسُ ( أَسْسَعَمُ ) : أعلى ( ١٥٦ / ب ) رأسِسه أبيض ، و و الاستيفاض : إذا عسَدا و و الاستيفاض : إذا عسَدا وأسرع . و و الأضاميم » : مَجَاعات الحَيْجارة ، جمع إضمامة ، والمراد الرَّجْم .

# [ الصاد مع الكاف ]

﴿ صكك ﴾ : ( الصَكَاء ) التي يتَصْطَكُ مُ تُوبِنَاها ، وبها ( صَكَكُ ) وأصله من ( الصَكَ ) الضَر ْبِ . وأما ( الصَكَ ) لكتاب الإقرار بالمال أو غيره فمعر "ب .

# [ الصاد مع اللام ]

﴿ صلب ﴾ : ( الصَّليب ) شيء مثلث كالتيمثال تعبده (١) النيصارى . ومنه : ﴿ كُثرِهِ التَّصليب لأنه من علامات الكُفْر . وفي حديث عائشة أن النبي عليه السلام ﴿ كَانَ إِذَا رَأَى التّصليب في ثوب (٢) قضبَه » أي قطع متوضيعة أو نقشته وصنورته ، على التسمية بالمصدر .

و ( الصليب ) الخاليص النسب . يقال : عربي صليب ، أي خالص لم يتلتبيس به غير عربي .

و ( صليبة ) الرجل : من كان من 'صلاب أبيه . ومنه قيل : آل ُ النبي ٌ الذين تَحرُم عليهم الصدقة ُ هم صليبة ُ بني هاشم وبني عبد الطلب ، يمني الذين من صُلابهم .

﴿ صلح ﴾ : ( الصلاح ) خلاف الفَّساد ، و ( صلَّح ) الثبيء ،

 <sup>(</sup>١) ع : يعبده . (٢) في إحدى نسخ ط : « في شي٠ » .

من باب طلتب ، وقد جاء في باب قررب ، ( صَلاحاً ) و ( صُلُوحاً ) و ( أصلَحه ) غيره . ومنه : ﴿ عَلْكُ ۗ مُصْلَعَ ، أي معجون معمول ، والجيم خطأ . وإنما عُدّي بإلى في قوله : ﴿ دَابَّة ۗ أَنفَقَ عَلَيْها وأصلَحَ إليها ، على تضمين منى أحسَن .

و ( السَّلْح ) اسم معنى ( المصالحة ِ ) . و ( السَّصالُح ُ ) خلاف ُ الهَاصِمة ِ والسَّخاصُم ِ . وقول على رضي الله عنه : لولا أنه صلُّح لرد ° ته ، أي مُصالح فيه أو مأخوذ بطريق الصَّلِح .

وقوله : ﴿ كَانَتْ تُسْتَرَ ۚ ﴿ صَلَاحًا ﴾ ﴾ ( ١٥٧ / 1 ) : في ﴿ تَسَ ﴾ . ( ولا صُلحًا ) : في ﴿ عَم ﴾ (١) .

وقوله : « فإن اصطلاح ذلك ودّواءَه على المرتهين ، الصواب : « فإن إصلاح ذلك ، .

- ﴿ صلح ﴾ : ( الأصلح ) الشَّديد العسَّمَ .
- ﴿ صلى ﴾ : ( الصيّلتُورْ ) بوزن البيلتُورْ : الجيرِيّي .

﴿ صلع ﴾ : ( الأصلَع ) فوق الأجْلُلَهِ ، وهـو الذي انحسَر تشعر مقدَّم رأسيه .

﴿ صلغ ﴾ : ( الصُّاوعُ ) بالصاد والسين ، في الشاء والبقر : كالبُرُولُ في الإبيل .

﴿ صلو ﴾ : ( الصَّلاة ) فَعَلَة ، من ( صلَّى ) كالزكاة من زكَّى . واشتقاقها من ( الصَّلا ) وهو العَظْم الذي عليه الأَ لَّيْتَان ، لأن ( المصلِّي ) يُنحر لا صلو يَه في الركوع والسجود .

<sup>(</sup>١) لم يرد لمــــا أشار إليه ذكر في « تس » ولا في « عم » . وتستر : بضم فسبكون ففتح : أعظم مدن خوزستان .

وقيل للثاني من خيل السيباق: (المصلّي) لأن رأ°سه َ يلي صَلَوَي السابق . ومنه قول علي رضي الله عنه : سبق رسول الله عليه السلام وصلتى أبو بكر وتكلّث (١) عمر .

و سمي اللناء ( صلاة ) لأنه منها . ومنه : « وإذا كان صائماً فلنْيُصَل م أي فَلَنْيَد ع م وقال الأعشى [ لابنته ] (٢) :

عليك مثل الذي صليَّت فاغتميضي نوماً فإن لجنب المرء مضطعجما

يىنى قولها :

يا رَبُّ جَنُّبُ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجُمَا (٣)

لأنه دعاء له منها . وقال أيضاً :

وأَقْبَلُهِــا الربِحِ فِي دَنَّهَـا وَصَلَّتَى عَلَى دَنَّهَا وَارْتُسَمُّ (٤)

أي استَقبل َ بالحمر الربح َ ودَعا ، وارتَسَم : من الرَّوْسَم وهو الخاتَم ْ يعني َختمها . ثم سمي بها الرحمة ْ والاستينفار لأنهما من لَوازم الداعي .

و ( المصلتَّى ) موضع الصــــلاة أو اللعاء في قوله تمــــــالى (°) « واتخيذوا من مقام إبراهيمَ مُصلَّى » .

وقوله عليه السلام حكاية عن الله: ﴿ قَسَمَتُ الصَّلَاةَ ﴾ يعني سورة الصلاة ، وهي الفاتحة ، لأنها بقراءتها تكون فاضلة أو مُحِنْرِئَة (٦) . وقوله [ عليه السلام ] (٧) لأسامة : ﴿ الصلاة أمامك ، أي وقتُ الصلاة أو مُوضِعُها ( ١٥٧ / ب ) يعني بها صلاة المغرب .

<sup>(</sup>۱) ثلث فلان القوم ، من باب ضرب ، إذا كان ثالثهم أو أكملهــــم ثلاثة بنفسه . (۲) من ع . ط . والبيت في ديوانه « ۱۰۱ » وعجزه لم يذكر في الأصل ، وهو مثبت في ع ، ط . ورواية الديوان « يوماً » بدل « نوماً » . وانظر طلبة الطلبة «٤» . (٣) من قصيدة الأعشى نفسها ، وهو قبل البيت السابق . (٤) ديوان الأعشـــى « ٥٣ » وفيه : « وقابلها الربح » . وفي طلبة الطلبة « ٤ » : « وقابلها الشمس » . (٥) تعالى :من ع ، ط . والآية من سورة البقرة « ١٢٥ » . (٦) ع : مجزية . وكتبت في الأصل لتقرأ بالهمزة واليا . (٧) من ع ، ط .

وقوله: ﴿ عَبِيدُ فَلَانَ يُصَلِّونَ ﴾ أي هم بالنون . ومنه حديث ابن الزبير : ﴿ أَقْرَعَ بَيْنَ مَنَ صَلِّى مَن رَقِيقِيهِ حَيْنَ أَعْتَـقَهُم مَن بَعْدُهُ ﴾ أي مَن بلَغ وأدرك .

﴿ صلى ﴾ : ( الصَّالاءَ ) و ( الصَّلاية ) : الحجر يُسْحَق عليه الطيب أو غيره ، ومنها : ﴿ أَخْرِجَ جُرُصناً (١) أو صَلاية " ، أي حَجراً ، وقوله في الواقعات ، : حداد ضرب حديدة على تصلاية ، بعني السينندان ، وهذا و هم (٢) .

و ( الصَّلَّى ) بالفتح والقصر ، أو بالكسر والمد" : النار .

#### [ الصاد مع الميم ]

﴿ صحت ﴾ : ( صمَت صمْتًا ) و ( صُمَّوتًا ) و ( صُمَّاً ) و ( صُمَّاً ) أطال السكوت . وثروي ﴿ إِذْ نُهُمِا صُهُمُهُا ﴾ . ومنه ( الصاميت ُ ) خلاف ُ الناطيق .

وباب ( مُصَمَّمَت ) مغلَق . ومنه : « حرمة الكفر حرمة مُصَمَّمَة ه اي مقطوع بها لا طريق إلى هتَثْكها . وحقيقة ( المُصَّمَت ) : ما لا حَوَّف له . ومنه : « صلتَّى وبينه وبين الإمام حائط مُصَمَّت » : أي لا فرُ وجة فيه .

وثوب ( مُصْمَتُ ) على لون واحد ، وفي باب الكراهية : الذي سداه و طعته إبر يُسْمَ (٣) ، وقيل : هو مَا يُنسَجَ من إبريسم غــــير

<sup>(</sup>١) الجرصن : جذع يخرجه الانسان من الحائط ليبني عليه . وقد صر تفسيره في حرف الجيم وهو مما انفرد المطرزي بذكره . (٢) أي ظن وخطاً . وفي ع : « توهم » بدل « وهم » . (٣) هو أحسن الحرير . وفي الأصل « إبريسماً » بالنصب ، والتصويب من ع ، ط .

<sup>(</sup> المغرب ) - م / ۳۱

مَطْبُوخ ثُم يُطْبَخ ويُصبَغ على لون واحـــد ، وإنا؛ ( مُصْمَت ) خلاف مفضَّض .

﴿ صحح ﴾ : ( الصماخ ) خر ق الأنون (١) .

﴿ صمد ﴾ : ( الصَّمَّد ) القَّصَّد ، من باب طلب . ومدله حديث المقداد : ﴿ مَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهُ تَسَلَّتُى إِلَى عُنُودٍ أَوْ عَمُودِ إِلاَّ ا حمله على حاجه الأعن أو الأيسر ، ولا يتصمد له صمداً ، أي لا يُقابِله مستوياً مستقيماً ، بل كان يميل عنه .

وقوله : ﴿ تَصَمَدُ لَتُحِبَّةً خَنَرٌ ﴾ : أي قصدَ بالإشارة إلها .

﴿ صَمَّ ﴾ : ( صَيْمَتُرَهُ ) بفتح الم ، والضمُّ خطأ " : أرض ْ مهرَّ جان ، كورة من كثور الجيال .

وإلها يُنسَب أبو القاسم ( عبد الواحيد ( ١٥٨ / ١ ) بن الحسين الصيَّمري " ) صاحب التصانيف ، من فقهاء خراسان ، سكن البَصْرة . وكذا الشبخ ( أبو عبد الله ، الحسين بن على " الصَّيْمَرِيُّ )(٢) مصنّف مناف أبي حنيفة .

و ( الحُيْنِ الصَّيْمرِيُّ ) معروف .

﴿ صمع ﴾ : ( الأصمع ) الصّندير الأنذنين ، والمؤنث ( مستعال ) .

﴿ صمم ﴾ : ( الأصم ) الذي لا يسمع ، من كل حيـوان ، والمؤنث ( تصمّاء ) .

<sup>(</sup>١) هو قناة الأذن الستي تفضي إلى الرأس . (٢) قاض ففيه ، ولي قضاء المدائن ، ومات ببنداد سنة ٤٣٦ ه . له كتاب : « أخبار أبي حنيفة وأصحابه » وهو كتاب ضخم لم يصل إلينا .

ومنه : (۱) : (لِبْسَة الصمَّاء) وهي عند العرب أن يشتمل بثوبه (۲) فَيُجَلَيُّلَ جَسَده كلَّه به ولا رَبِغَ جَانِاً يُخْرِجُ منه بدّه. وقيل : أنْ يَشتمل بثوب واحد وليس عليه إزار . وعن أبي حنيفة : هي كالاضطباع .

وعن هشام: سألت محمداً عن الاضطباع فأراني ( الصَمَّاء ) . فقلت : هذه الصمَّاء . فقال : إنما تكون الصمَّاء إذا لم يكن عليك إزار " ، وهو اشتهال اليهود .

وقوله منالى : ﴿ نَسَاقُكُمْ حَرَّتُ لَكُمْ ﴾ ، الآية (٣) أي من أي على حبة أردتم ، غير أن ذلك في صمام واحد ، هو ما يُسَدَّ به الفُرْ جة كسيمام القارورة ليسيد ادها ، فسُمي به الفَرْج . ويجوز أن يكون ممناه : في موضع صمام .

﴿ صمي ﴾ : في الحسديث : « كُلُّ مَا أَصْمَيْسَتَ وَدَعَ مَا أَنْمَيْتُ (٤) » : ( الإصماء ) أَنْ يَرِمِيَهُ فَيَمُوتَ بِينَ يِدِيهِ سَرِيعاً . والإنماء : أَنْ يَغِيبِ (٥) بِعَدَمَا أَصَابِهُ ثُمْ يَوْتَ .

# [ الصاد مع النون ]

<sup>(</sup>١) ع ، ط: ومنها . (٢) ع: بثوب . (٣) البقرة «٣٢٣» وقد ذكر تمامها في ع ، ط وهو: « فأتوا حرثكم أنى شئم » . (٤) الحديث في كنوز الحقائق للمناوي « ١١٣ » وقد رواه الطبراني (٥) ع: أن يغيب عنه . (٦) التاء في الأصل غير معجمة . والمثبت من ع . وفي ط: ويكره ، وقوله : الكوبات » جمع كوبة وهي الطبل : كما في هامش الأصدل . وفي المعجم الوسيط: الكوبة : آلة موسيقية تشبه المعود .

ويقال لما يُتجمَل في إطار الدَّف من الهنات المدوّرة ( سُنوج ") أيضاً ، وهذا عَمَا تَمرفه العرب . وأما الصّنشج ذو الأوتار فمختَص " به المجمّ ، وكلاها معرّب " .

وكذا ( الصَّنَجات ) بالتحريك ، في جمع ( صَّنْجة ) بالتسكين . وعن الفراء : السين ُ أفصَّح ، وأنكره القاتَّي ُ أصْلاً .

﴿ صنبع ﴾ : ( صنابح ) بضم ( ١٥٨ / ب ) الصاد : اسم بطن من العرب ، إليهم يُنسب عبد الله (١) الصنابيحي" .

﴿ صَوْ ﴾ : ( الصِنار \* ) (٢) في ( دل ) . [ دلب ] .

﴿ صَبْعِ ﴾ : ( الصَّنَوْ بَرَ ) شَجِرُ \* ثُرُهُ مَثُلُ ۚ اللَّوْ زُ الصِّغَارِ وَوَرَقُهُ مَدَّبِ (٣) يُتَنَّخَذُ مَنْ عَرُوقَهُ الزِّيْقَتُ .

﴿ صنع ﴾ : ( الصيّناعة ) حر فة الصانع وهو الذي يعمل بيده . وعن على رضي الله عنه : ﴿ يُوْ َخَذَ مَنْ كُلُ ذَي صناعة مِناهُ ﴾ ، معناه إن صح الحديث : يؤ حذ (٤) من كل ذي صناعة مصننه عنه .

و ( استَصنَعه ) خاتمًا ، مُعداً ى إلى مفعولين ، معناه : طلبَ منه أن يَصنَعه . و ( اصطنع ) عنده تصنيعة " : إذا أحسَن إليـه .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ وصوابه أبو عبد الله وهو الذي تذكره المسادرعادة كما في جهرة أنساب العرب « ٤٩١ » وأسد الفابة « ترجمة الصنابح » ، وتفريب التهذيب « ٤٩١ » وفيه أن أبا عبد الله الصنابحي اسمه عبد الرحن بن عسيلة ثقة من كبار النابعين مات في خلافه عبد الملك . (٢) بتخفيف النون كما نص على ذلك فوقها في الأصل . وفي ع بتشديدها ، وهو جائز ، لكن تخفيفها أكثر كما في الفاموس . (٣) الهدب : كل ورق ليس له عرض كالسرو . (٤) الياء غير معجمة في هذا الموضع والذي قبله ، والمثبت من ع . وفي ط « تؤخذ » بالتاء في الموضعين .

وقول السَّرخُسيُّ رحمه الله : ﴿ وَإِذَا اسْتَصْنَعُ (١) عَنْدَ الرَّجِلُ قَلَمُنْسُلُوهُ ۗ ﴾ ، ولفظ الرواية : ﴿ وَإِذَا ﴿ اصطنَعُ ﴾ عند الرّجِلُ تُوْرًا ﴾ (٢) ، في الأول : ﴿ عَنْدَ ﴾ زيادة \* . وفي الثاني : الاستمالُ لا في محله .

ورجل ( صنع ) بفتحتين و ( صنع اليدين ) ، أي حاذي و رقيق اليدين ) ، أي حاذي و رقيق اليدين . وأمرأة ( صناع ) وخلافها الخر قاء . وأما قوله في زينب أمرأة عبد الله بن مسعود : « إنها كانت صنيعة اليد ، فكأنه لما سمع في المذكر ( صنعاً ) و ( صنيعاً ) وأراد و صنف المؤنث ، زاد الهاء قياساً على ما هو الأغلب في الصفات ولم يهيم أن القياس يتضاء لل عند السماع .

و ( صانعَه ) بالمال : رَشَاه . و ( المَصْنَعَةُ ) كالحَــوض يُتَخَذَ لمَاءَ الطَر .

و ( "صَنْعَاءُ اليَّمَنِ ) قَصِبتُهَا .

### [ الصاد مع الواو ]

﴿ صوب ﴾ : ( الإصابة ) الإدراك . وقول عائشة : « أصابتي ما أصابني » : إشارة إلى حديث الإفك وهدو مشهور . وقولها : « كان عليه السلام يُصيب منتي » : كناية عن التقبيل . وفي حديث حنظلة ، قالت زوجته : « إنه أصاب منتي » أي : جامته في . ومنه حديث البياضي : « كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يُصيب حديث البياضي : « كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يُصيب ( ١/١٥٩ ) غيري » أي أجاميع كثيراً .

و ( صواب ) رأسه : خفصه . و ( صواب ) الإناء أماله إلى أسفل ليتجري ما فيه . ومنه قوله : الإنسان لا يتجعل تنصويب

<sup>(</sup>١) طلب الصنعة . (٢) التور « بفتح التاه » : إناء صفير يشرب فيه ويتوضأ منه .

<sup>(</sup>٣) أي ينعدم ويدق .

سطّحه إلى الميزاب إلا أن يكون له حقُّ التسييل ، : أراد تَسفَتْله وانحطاطته لسيلان الماء .

ورأي ( "صيّب" ) أي صائب ، وهذا بما لم أحيده .

﴿ صوح ﴾ : "جعفر بن زيد بن ( صوحان ) : بتعث إليه مُصعبُ الثقَفي بجاريتين . و « سيَسْحان ، خطأه . وفي متن الأحاديث : « جعفر بن زيد بن صُحار ، وكأنه السواب .

و ( زَيد بن صُوحان ) من أصحاب على رضي الله عنه ، قُتل معه يوم َ الجَمَل ، وكان قد قُطمت ْ يدرُه يوم َ القادسيّة . ومن ظن " أنه قُتل يوم صفّين فقد ْ سَها .

﴿ صور ﴾ : ( الصورة ) عام في كل ما يصور مشبَّها بخلاق الله من ذوات الرقوح وغيرها .

وقولهم : « وتكره (١) (التَّصاوير) » \_ والمراد التَّاثيل' \_ يدل" عليه ما في المتّفق (٢) : « إن أصحاب هذه الصُور يوم القيامة يمذَّبون ويقال لهم : أحينُوا ما خلَقَتْم » . ثم قال : « البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة » .

#### ( أبن صُورِيا ) بالقصر : اسم " أعجبي " .

﴿ صوع ﴾ ، ( الصاع ) ثمانية أرطال عند أهل العراق ، وعند أهل الحجاز خمسة والمال وثلث رطل (٣) ، وعن مالك : صاع المدينة تتحر وي عبد الملك فالمصير إلى صاع عثمر وضي الله عنه أولى . وجمعه ( أصور ع) و ( صيعان ) . وأما ( آصم ) فقلب

<sup>(</sup>١) التاء غير منقوطة في الأصل. والمثبت من ع. وفي ط: ويكره « بالباء » . (٢) في هامش ع: يعني كتاب متفق الجوزقي . (٣) كلة « رطل » ليست في ع .

أَسْوُرُع بِالْهَمزة (١) لِضِمَّة الواو ، كَآدُر فِي أَدُّوْر ، جمع دار ، عن أبي علي الفارسي .

﴿ صوم ﴾ : ( الصوم ) في اللغــة : تَرْكُ الإنسان الأكلَ وإمساكُه عنه ، ثم جُعل عبارة عن هذه العبادة المخصوصة . يقال : ( صام تسو ما ) و ( صياماً ) فهو ( صائم " ) وه ( صنو م " ) و ( صنيم " ) (٢) و ( صيام " ) . وفي حديث عثمر رضي الله عنه : و إنا تنصنع شراباً ( صيام " ) في تصومنا ، أي في زمن تصومنا " ).

ومن مَجازه: ﴿ صَامَ الفَرَسُ عَلَى آرَ بِيَّةً ۚ ﴾ إذا لم يكن يعتلف (٤) ومنه قول النابنة :

والبَكرَ اتْ شرقهن " الصائمه (٦)

يمني التي َسكنت فلا تُدُور ، وهي جمع بَكُرة البئر .

و ( صام ) تُسكت . وماء ( صائم ) وقائم ودائم : ساكن ، و ( صام النهار ) إذا قام قائم الطّهيرة .

# [ الصاد مع الهاء ]

﴿ صهب ﴾ : ( الصبّب والصبّب والصبّبة والصّبوبة ) : حُمرة في شمر الرأس واللحثية ، وهي إذا كان في الظاهر حُمرة وفي الباطن اسوداد . وهو ( أصبه ) وهي ( صهباء ) . والفعدل ( صهب ) بكسر الهاء .

و ( الأصينهب ) تصغير الأصهب . وفي حديث هلال بن أمية : و إن جاءت به أصيهب أتيهب ، \_ ورثوي : أريهس ح حمش الساقين \_ و فهو لزوجها ، وإن جاءت به أو رق جعداً مجماليا خدليج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رثميت به ، .

والأَ تُبَج : الناتي الثبَبَج ، والأَر ْسح ُ بالسيين والصاد : الأَرْلُ ، وهو الذي لا لحم على كفله ، والحَمش : الدقيق ، والأو ْرق : الآدَم ُ ، والحُداتُج : الحَد ُ ، أي الضخم ، والجعد : خلاف السبيط ، والجُمالي بضم الحِم : العظم الحَلَ كالحِمل ، والسابغ الأَلْيتَين : خلاف الأُرل .

# ﴿ صهر ﴾ : ( الصهر ) في ( خت ) . [ ختن ] . [ الصاد مع الياء ]

﴿ صبح ﴾ : في حديث العَبْد الأسود : ﴿ يَا رَسُولَ الله ، إِنْ هَذْهُ الْغَنَمُ عَنْدِي ، فَقَالَ : أُخْرِجِهُما مِنَ الْعَسَكُرُ و ( صبح ) بها » : أَمْرُ \* مِنْ ( الصَّيْحَة ) ، و ﴿ ضَحَّ \* مِنَ التَّضَحِية (١) : تصحيف .

و ( ابن الصَّيْئَاح ) : في ( حر ) . [ حرر ] . و ( الصَّيْحانيُّ ) : صَرْبُ من تَمر المدينة ، أسُود صُلُبُ (٢) ( ١٦٠ / ا ) المَصْفغة .

﴿ صيد ﴾ : ( الصَّيُّد ) مصدر ( صاده ) إذا أخسَدْه ، فهو ( صائد ) وذاك ( مسَيد ) .

و ( المِصْيدة ) بالكسر : الآلة ، والجمع ( مَصَائد ) . ويسمتّى المَصِيد ( صَيْداً ) فيتُجمع ( صَيْداً ) وهو كل ممتنع متوحّش طبعاً

<sup>(</sup>١) ع ، وهامش الأصل : الاضعية . (٢) كلة «صلب» ساقطة من ع .

لا يمكن أخْذُ. إلا" بحيلة . و ( الاصطياد ) افتعال ، منه .

﴿ صير ﴾ : ( الصِّير ) في ( صح ) . [ صحن ] .

﴿ صيف ﴾ : ( الصائفة ) الغزوة في الصيف . وبها سميت غزوة الروم ، لأن سنتهم أن يغزنوا صيفاً ويثقن فل عنهم في الشتاء . ومن فسرها بالموضع أو بالجيش فقد و هيم . وأما قول محمد : ( إذا كانت الصوائف ونحو ها من العساكر العظام لا بأس (١) بإخراج النساء معهم ، فعلى التوهم أو التوسيع .



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وحده . وفي ع ، ط : « فلا بأس » . وهو الأصوب .

# الفهرسر المقدمة

| ٣  |        |      | ( • - | · • • •     | _ ota | ,      |            |          |          |
|----|--------|------|-------|-------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| ٨  |        |      |       |             |       | المغرب | ڪتاب       | <b>-</b> | ۲        |
|    |        |      | ب     | فسر         | 11    |        |            |          |          |
| ٣٨ | السين  | ة مع | الممز |             | 14    |        | المؤلف     | دمة      | ā_       |
| ٤٠ | الطاء  | •    | D     |             | -3    | مزة ﴾  | ب الم      | ﴾ با     |          |
| ٤٠ | النين  | •    | •     |             | 44    |        | الباء      | مع       | الهمزة   |
| ٤١ | الفاء  | •    | •     |             | 37    |        | التاء      |          |          |
| ٤١ | الكاف  | )    | •     |             | 77    |        | الثاء      | •        | <b>D</b> |
| ٤٣ | 1      | •    | •     |             | 44    |        | الجيم      | •        | •        |
| ٤٤ | اليم   | •    | •     |             | 41    |        | الحاء      | •        | •        |
| ٤٧ | النون  | •    | D     |             | 41    |        | الحاء      | •        | •        |
| ٤٨ | الواو  | •    | •     |             | 44    | •      | الدال      | •        | Þ        |
| ٥٠ | الهاء  | •    | •     |             | mh    | 6      | الذال      | •        | •        |
| ٥١ | الياء  | •    | D     | $\parallel$ | 45    |        | الراء      | Þ        | >        |
|    |        |      |       |             | 44    | 4      | الزاع      | •        | >        |
| ٥٨ | الخاء  | مع   | الباء |             |       | باء ﴾  | <br>باب اا | <b>*</b> |          |
| ٦. | الدال  | ,    | •     |             | ٥٤    |        | الهمزة     | مع       | الباء    |
| ٦٣ | الذال  | D    | Þ     |             | 00    |        | التاء      | ,        | •        |
| ٦٤ | الواء  | •    | •     |             | ٥٦    |        | -1211      |          | •        |
| ٧٢ | الز اي | •    | •     |             | ٥٦    |        | الجيم      | •        | 3        |
| ٧٣ | السين  | )    | •     |             | ٥٧    |        | الحاء      |          | •        |
|    |        |      |       |             |       |        |            |          |          |

| ٨٢    | القاف  | مع | الباء |             | ٧٤    | مع الشين        | الباء |
|-------|--------|----|-------|-------------|-------|-----------------|-------|
| ٨٣    | الكاف  | ,  | •     |             | ٧٥    | و الصاد         | ,     |
| ٨٤.   | اللام  | Þ  | •     |             | ٧٦    | و الضاد         | •     |
| ۸Y    | النون  | ,  | ,     |             | ٧٧    | و الطاء         | •     |
| ٨٩    | الواو  | •  | D     |             | ٧٩    | , الظاء         | •     |
| 44    | الماء  | )  | •     |             | ٧٩    | و المين         | Þ     |
| ٩٤    | الياء  | ,  | ,     |             | ٨١    | و النين         | D     |
|       |        |    |       |             |       |                 |       |
| 1 • ٤ | الفاء  | مع | التاء |             |       | ﴿ باب التاء ﴾   |       |
| 1.0   | القاف  | •  | ,     |             | ١     | مع الهمزة       | التاء |
| 1.0   | 1      |    | ,     |             | 1     | د الباء         | •     |
| 1.7   | المي   | •  | •     |             | 1.1   | و الجيم         | •     |
| 1 • 4 |        | •  | •     |             | 1 - 7 | و الخاء         | •     |
| 1 • • | الموأو | •  | •     |             | 1.4   | • الراء         | •     |
| 11.   | الياء  | •  | •     |             | ١٠٤   | د السين         | ď     |
|       |        |    |       | $\parallel$ | ۱۰٤   | < المي <i>ن</i> | •     |
|       |        |    |       |             |       |                 |       |
| 117   | الغين  | مع | الثاء |             |       | ﴿ باب الثاء ﴾   |       |
| 117   | الفاء  | •  | •     |             | 117   | مع الهمزة       | الثاء |
| 114   | القاف  | Þ  | •     |             | 117   | الباء ،         | •     |
| 114   | الكاف  | •  | •     | $\ \cdot\ $ | 114   | التا.           | •     |
| 114   | اللام  | )  | •     |             | 114   | • الجيم         | •     |
| 119   | الميم  | •  | •     |             | 118   | و الحاء         | >     |
| 177   | النون  | D  | •     |             | 118   | الدال           | •     |
| 140   | الواو  | •  | >     |             | 110   | • الواء         | •     |
| 147   | اليا٠  | •  | •     |             | 110   | الطاء           | •     |
|       |        |    |       |             | 110   | د المين         | •     |
|       |        |    |       |             |       |                 |       |

| 124         | الجيم مع الصاد   | ﴿ باب الجيم ﴾      |
|-------------|------------------|--------------------|
| 124         | و و المين        | الجيم مع الباء ١٢٨ |
| 129         | الجيم مع الفاء   | ، د الناء ١٢١      |
| 101         | و و اللام        | د د الحاء ١٣١      |
| 100         | , , المي         | ر د الحاء ١٣٣٠     |
| 174         | و و النون        | « الدال سهم        |
| 177         | د د الواو        | ، الذال ۱۳۲        |
| 14.         | و والماء         | د د الراء ١٣٧      |
| 145         | ه و الياء        | ، الزاي ١٤٢        |
|             |                  | ۱٤٧ ، الشين        |
| ۲۱۰         | الحاء مع الضاد   | ﴿ باب الحاء ﴾      |
| 711         | ر و الطاء        | الحاء مع الباء ١٧٥ |
| 717         | « « الظاء        | ، التاء ١٧٩        |
| 717         | ، الفاء          | ۱۷۹ الثا ،         |
| 717         | , القاف          | ۱۸۰ الجيم          |
| 717         | الحاء مع الكاف   | ، الدال ١٨٤        |
| <b>41 A</b> | ، اللام          | ه د الذال ۱۸۸      |
| ***         | ، الميم          | ، الراء ، ١٩٠      |
| 44.         | ر و النون        | ، الزاي ١٩٩        |
| 747         | د د الواو        | ، د السين          |
| 447         | ، الياء          | ه د الشين ۲۰۳      |
|             |                  | , الصاد ٢٠٥        |
| 757         | ا الخاء مع الجيم | ﴿ باب الخاء ﴾      |
| 727         | ، الدال          | الخاء مع الباء ٢٤١ |
| 721         | , الذال          | د د الناء ۲۶۲      |
| 757         | د د الراء        | ४६२ निकास के कि    |
|             |                  |                    |

|          |       |    |       |             |             |           |       | -     |
|----------|-------|----|-------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|
| 774      | القاف | مع | الخاء | П           | 707         | الز اي    | مع    | الحاء |
| 474      | اللام | ,  | )     |             | 307         | السين     | ,     | •     |
| **       | الميم | •  | )     |             | 700         | الشين     | •     | •     |
| 777      | النون | •  | •     |             | 707         | الصاد     | )     | D     |
| 377      | الواو | •  | D     | Н           | YOX         | الضاد     | •     | >     |
| ***      | الياء | •  | •     |             | 409         | الطاء     | D     | •     |
|          |       |    |       |             | 777         | الفاء     | •     | •     |
|          |       |    |       |             | <del></del> |           |       |       |
| <b>.</b> | ·4·11 |    | 11.11 | П           |             | A 1146    | l. X. |       |
| 444      | الغين |    | الدال |             |             | ب الدال * | -     | 11.31 |
| 44.      | الفاء | •  | •     | Ш           | 444         | الهمزة    | _     | الدال |
| 444      |       | D  | •     |             | 444         | الباء     |       | )     |
| 444      |       | D  | •     | Ш           | 444         | الثاء     |       | D     |
| 797      | اللام | •  | )     | $\parallel$ | 777         | الجيم     |       | )     |
| 790      | الميم | •  | )     |             | 474         | الحاء     | D     | •     |
| 497      | النون | D  | •     |             | 444         | الحاء     | •     | •     |
| 444      | الواو | •  | •     |             | 445         | الراء     | •     | •     |
| 799      | الماء | ,  | •     | Ш           | 444         | السين     | •     | •     |
| 4.1      | الياء | Þ  | •     | 1           | 444         | المين     | •     | •     |
|          |       |    |       |             |             |           |       |       |
|          |       |    |       |             |             |           |       |       |
| 4.0      | الفاء | مع | الذال | П           |             | ب الذال ﴾ | ﴿ با  |       |
| 4.0      | الكاف | •  | •     | П           | 4.4         | الهمزة    | مع    | الذال |
| 4.4      | اللام | •  | •     | П           | 4.4         | الباء     | •     | •     |
| *•٧      | الميم | •  | )     |             | 4.4         | الحاء     | •     | •     |
| 41.      | النون | •  | •     |             | 4.4         | الجاء     | ď     | •     |
| 41.      | الواو | •  | •     |             | 4.4         | الراء     | D     | •     |
|          |       |    |       |             | ۳٠٥         | المين     | •     | •     |
|          |       |    |       | •           |             |           |       |       |

| total                           | الصاد                                              | مع         | الراء    | *                               | ﴿ باب الراء                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444                             | الضاد                                              | )          | )        | 414                             | الراء مع الهمزة                                                                                      |
| 444                             | الطاء                                              | )          | )        | 415                             | و و الباء                                                                                            |
| totale                          | المين                                              | •          | D        | 414                             | , التاء                                                                                              |
| 440                             | الغين                                              | D          | •        | 441                             | , الثاء                                                                                              |
| mand                            | الفاء                                              | •          | •        | 441                             | ر ر الجيم                                                                                            |
| 45.                             | القاف                                              | •          | •        | 474                             | و الحاء                                                                                              |
| 454                             | الكاف                                              | •          | ,        | 441                             | و الحاء                                                                                              |
| 454                             | الميم                                              | •          | •        | 444                             | و و الدال                                                                                            |
| 454                             | النون                                              | •          | •        | 477                             | ه الذال                                                                                              |
| <b>40</b> ·                     | الواو                                              | D          | •        | 477                             | , الزاي                                                                                              |
| 408                             | الماء                                              | ,          | )        | 444                             | , د السي <i>ن</i>                                                                                    |
| 401                             | الياء                                              | D          | )        | 44.                             | , الشين                                                                                              |
|                                 |                                                    |            |          | 1                               |                                                                                                      |
| 470                             | الفاء                                              | <b>C</b> * | الراء    | `                               | ﴿ باب الزاي                                                                                          |
| 440                             | القاف                                              | D          | ,        | 409                             | الزاي مع الهمزة                                                                                      |
| 477                             |                                                    |            |          | 144 .                           |                                                                                                      |
|                                 | الكاف                                              | D          | ,        | 409                             | « الباء                                                                                              |
| 477                             | اللام                                              | D          | <b>)</b> | 441                             | , الجيم                                                                                              |
| ۳٦٦<br>۳٦٧                      | اللام<br>الميم                                     | )<br>)     |          |                                 | ر الجيم<br>ر الحاء                                                                                   |
| #77<br>#77<br>#74               | اللام<br>الميم<br>النون                            | )<br>)     | D        | 441                             | ، ، الجيم<br>، ، الحاء<br>، ، الواء                                                                  |
| #77<br>#77<br>#79<br>#77        | اللام<br>الميم<br>النون<br>الواو                   | )<br>)     | )<br>)   | #71<br>#74<br>#70               | <ul><li>د الجيم</li><li>د الحاء</li><li>د الراء</li><li>د الطاء</li></ul>                            |
| #77<br>#77<br>#74               | اللام<br>الميم<br>النون<br>الواو<br>الهاء          | )<br>)     | )<br>)   | #71<br>#71                      | <ul> <li>الجيم</li> <li>الحاء</li> <li>الراء</li> <li>الطاء</li> <li>المين</li> </ul>                |
| #77<br>#77<br>#79<br>#77        | اللام<br>الميم<br>النون<br>الواو                   | )<br>)     | )<br>)   | #71<br>#74<br>#70               | <ul><li>د الجيم</li><li>د الحاء</li><li>د الراء</li><li>د الطاء</li></ul>                            |
| #77<br>#79<br>#79<br>#77<br>#70 | اللام<br>الميم<br>النون<br>الواو<br>الماء<br>الياء | )<br>)     |          | #71<br>#7#<br>#70<br>#70<br>#70 | <ul> <li>الجيم</li> <li>الحاء</li> <li>الراء</li> <li>الطاء</li> <li>العين</li> <li>الغين</li> </ul> |
| #77<br>#79<br>#79<br>#77<br>#70 | اللام<br>الميم<br>النون<br>الواو<br>الماء<br>الياء | )<br>)     |          | #71<br>#7#<br>#70<br>#70<br>#70 | <ul> <li>الجيم</li> <li>الحاء</li> <li>الراء</li> <li>الطاء</li> <li>العين</li> <li>الغين</li> </ul> |
| #77<br>#79<br>#79<br>#77<br>#70 | اللام<br>الميم<br>النون<br>الواو<br>الماء<br>الياء | )<br>)     |          | #71<br>#7#<br>#70<br>#70<br>#70 | <ul> <li>الجيم</li> <li>الحاء</li> <li>الراء</li> <li>الطاء</li> <li>المين</li> </ul>                |

| ٤٠٦ | اللام       | مع | السين | 49.  | الواء             | مع | السين  |
|-----|-------------|----|-------|------|-------------------|----|--------|
| 413 | الميم       | ,  | •     | 490  | الطاء             | )  | •      |
| ٤١٧ |             | ,  | ,     | 497  | المين             | •  | •      |
| 219 | الواو       | D  | ,     | W9V  | الفاء             | D  | •      |
| 272 | الهاء       | D  | D     | ٤٠١  | القاف             | D  | D      |
| 273 | الياء       | •  | •     | ٤٠٤  | الكاف             | ď  | •      |
| 433 | الطاء       | 54 | الشين |      | باب الشين ﴾       | *  |        |
| 224 | الظاء       | ,  | )     | ٤٢٩  | . ب. ب.<br>الهمزة | -  | الشن   |
| 221 | المين       | ,  | ,     | 249  | الباء             | )  | )      |
| 227 |             | ,  | ,     | 143  | التاء             | ,  | ď      |
| 227 | الفاء       | ,  | D     | 244  | الثاء             | ,  | •      |
| £c+ | القاف       | ,  | ,     | 244  | الحيم             | D  | ,      |
| 204 | الكاف       | ,  | •     | 244  | الحاء             | D  | •      |
| 207 | اللام       | ,  | •     | £444 | الخاء             | ,  | )      |
| 204 | الميم       |    | •     | 848  | الدال             | ,  | •      |
| ٤٥٤ | النون       | ,  | )     | 540  | الذال             | ,  | )      |
| 203 | الوأو       | ,  | •     | ٤٣٦  | الواء             | •  | )      |
| ٤٥٨ | الهاء       | >  | •     | 224  | ال <b>ز اي</b>    | •  | )      |
| ٤٦١ | الياء       | ,  | •     | 133  | الصاد             | )  | D      |
| ٤٧٧ | القاف       | 84 | الصاد |      | اب الساد ﴾        | *  |        |
| ٤٧٨ | الكاف       |    | D     | १७१  | الباء             | •  | المباد |
| ٤٧٨ | اللام       | ,  | •     | 277  | الحاء             | •  |        |
| ٤٨١ | الميم       | )  | •     | 871  | المدال            | )  | ,      |
| ٤٨٣ | يم<br>النون | ,  | •     | ٤٧٠  | الراء             | ,  | •      |
| ٤٨٥ | الوأو       | )  | ,     | ٤٧٣  | العين             | D  | •      |
| ٤٨٧ | الهاء       | )  | •     | ٤٧٤  | الغين             |    | ,      |
| ٤٨٨ | الياء       | )  | •     | ٤٧٤  | الفاء             | ,  | •      |
|     | -           |    |       | 1 1  |                   |    |        |